## http://www.shamela.ws

# تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي

(المتوفى: ٨٤٧هـ)

المحقق: عمر عبد السلام التدمري

الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت

الطبعة: الثانية، ١٤١٣ هـ – ١٩٩٣ م

عدد الأجزاء: ٢٥

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

حجّ المؤلّف

وحج بنا الأمير شمس الدِّين العَيْنتابيّ [1] .

تجديد مشهد عثمان بالجامع الأموي

وفي شوّال جُدِّد مشهد عثمان بجامع دمشق، وكان أكثره معطِّلًا بآلاتٍ وخشب، وبعضه بيت للخدم، فحُرِّر جميعه وبُيّض، وعُمل له طراز مذهب، وقُرِّر له إمامٌ راتب. وذلك في مباشرة ناصر الدِّين أَحُمَد بْن عَبْد السلام للنّظر، وصار يجلس به قاضي القضاة للأحكام يوم اجُّمُعَة بعد ذهاب ملك الأمراء. واستمرِّ إلى الآن [٢] .

وفاة البيسري

وفي ذي القعدة تُؤفِّي البَيْسريّ بالجُبّ [٣] .

وفاة صاحب حماة

وتُوفِيّ المُظفّر صاحب حماة [٤]

الأخبار بحركة التتار

وفي ذي الحجة كثُرت الأخبار بحركة التّتار وعزْمهم على قصد البلاد، وأن المحرِّك لهمتهم قبجق وبكتَمُر السلحدار [٥] .

[()] ٢٣/ ٢٧١، والجوهر الثمين ٢/ ١٢٩، والنفحة المسكية، ورقة ٤٤، وذيل المرآة ٤/ ٢٨٩.

[1] خبر الحج في: المقتفى ١/ ورقة ٢٨٥ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٩٣.

[٢] خبر تجديد المشهد في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٤٢، والمقتفى ١/ ورقة ٢٨٥ أ.

[٣] انظر عن (البيسري) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٥٤، ٤٥٥ رقم ٢٦١ وفيه مصادر ترجمته.

[٤] انظر عن (صاحب حماة) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٥٥ رقم ٢٦٢ وفيه مصادر ترجمته.

[٥] خبر التتار في: زبدة الفكرة ٩/ ورقة ٢٠٥ ب، ونهاية الأرب ٣١/ ٣٨٠، ٣٨١، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٤٠. والدرّ الفاخر ١٣، والنفحة المسكية، ورقة ٤٤، وذيل المرآة

(TV/OT)

#### قضاء الحنفية بدمشق

وفيه أُعيد القاضي حسام اللِّين الحَنَفِيّ إلى قضاء دمشق، وأُعيد السُّروجيّ إلى قضاء القاهرة [١] .

نيابة قراسُنقر حماة

وفيه أعطى قَراسُنْقُر حماة، تُؤفّ صاحبها، فسار قراسنقر من الصُّبَيْبَة إليها [٢] .

الاعتداء على الركب الشامي

وفيه كانت على الركْب الشاميّ هَوْشة بمكة، وقُتل جماعة، وجرح نحو ستين نفْسًا، ونهُب من كان منهم داخل مكة.

\_\_\_\_

. ۲۹۱ /٤ [ () ]

[1] تاریخ حوادث الزمان ۱/ ۲۶۲، المقتفی ۱/ ورقة ۲۸۳ ب.

[۲] المقتفى ۱/ ورقة ۲۸۷ أ.

(71/01)

### سنة تسع وتسعين وستمائة

خروج السلطان للقاء العدق

في أول السَّنَة خرج السلطان بالجيوش من مصر للقاء العدوّ [1] .

التدريس بالظاهرية

وفي صَفَر درس بالظاهريَّة القاضي شمس الدِّين سلمان المُلَطي نائب الحُكم، وليها بعد موت شهاب الدين ابن النّحاس [٢] . تولية الريحانية

وولى الريحانية جلال الدِّين ابن القاضي.

دخول السلطان دمشق

وفي ثامن ربيع الأول دخل السلطان الملك النَّاصر دمشقَ، وزُيِّن البلد.

وكان قد طول الإقامة على غزّة. وقَدِم دمشقَ جُفّال حلب وحماة وتلك النّواحي، وقاسوا البرد والوحْل. واشتد الأمر، وقوي الزّر، وأقام السلطان في القلعة تسعة أيّام، وخرج للملتقى [٣] .

[1] تاريخ سلاطين المماليك ٥٥، التحفة الملوكية ٥٦، نهاية الأرب ٣١/ ٣٨٣، الدر الفاخر ١٥، المقتفي للبرزالي ٢/ ورقة ٢، العبر ٥/ ٣٩، البداية والنهاية ١٤/ ٦، السلوك ج ١ ق ٣/ ٨٨٢، عقد الجمان (٤) ٧، ذيل مرآة الزمان ٤/

ورقة ٥٠٣.

[٢] خبر الظاهرية في: المقتفى للبرزالي ٢/ ورقة ٤ أ.

[٣] خبر دخول دمشق في: زبدة الفكرة ٩/ ورقة ٢٠٥ ب- ٢٠٦، والتحفة الملوكية ١٥٧، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٦١، ٤٦٢، والبداية والنهاية ١٤/ ٦، وتاريخ سلاطين المماليك ٥٥، ونماية الأرب ٣١/ ٣٨٤، والمقتفي للبرزالي ٢/ ورقة ٥ أ، ومرآة الجنان ٤/ ٢٣٠، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨٨٥، وعقد الجمان (٤) ٨، وبدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٤٠٣، وذيل

(79/OT)

وقعة قازان بالخزندار

وعَدَّت التتار الفرات مع الملك قازان في ستين ألفا، وأكثر ما قيل إنهم مائة ألف ولم يصحّ. وكثر الدّعاء، وقَنت النّاس في الصَّلوات، وعُمِلت الخِتَم بالجامع.

واجتمعت جيوش [١] الإسلام على حمص، وحضر النّاس لقراءة «الْبُخَارِيّ» بدمشق. وأخذ شيخ دار الحديث الأثر وحمله على رأسه إلى الجامع ومعه القضاة ووضعوه تحت النَّسْر، وحفوا به يدعون ويبتلون يوم الرابع والعشرين من ربيع الأول. وأخذ فقهاء المكاتب الصّغارَ وداروا بمم في المساجد يدعون ويستغيثون ربمم تبارك وتعالى. وفعلت اليهود والنصاري ذَلِكَ وحملوا توراهم وإنجيلهم.

وأمّا الجيش فإغّم تعبوا للمصافّ، وبقوا ملبسين على الخيل يوم الثلاثاء، فلم يجيئهم [٢] أحد، وبلغهم أنّ التّتار بقُرب سَلمَية وأنُّم يريدون الرجوع، وذلك شناعة ومكيدة، فركب السّلطان بكرة الأربعاء وساقوا من حمص إلى وادي الخَرْنَدَار، وقد حميت الشمس، فكانت الوقعة في يوم الأربعاء، الخامسة من النّهار، السابع والعشرين من الشهر بوادي الخُزْنَدَار، شمال حمص بشرق، على نحو فرسين [٣] من حمص أو ثلاثة. والتحم الحرب، ودام الطُّعْن والضَّرْب، واستمرّ بالتّتار القَتْل، ولاحت أمارات النّصر، وثبت المسلمون إلى عبد العصر، وثبت السلطان والخاصكيّة ثباتا كُليًا. وانكسرت ميمنة المسلمين، وجاءهم ما لا قبَل لهم به لأن الجيش لم يتكامل يومئذ، وكانوا بضعة وعشرين ألفا، وكان العدوّ ثلاثة أمثالهم،

 $(V \cdot / o Y)$ 

وشرعوا في الهزيمة، وقُضي الأمر. فإنّا للَّه وإنّا إليه راجعون. وأخذت الأمراء السلطان ووَلُوا، وتحيَّزوا وحموا ظهورهم، ومروا على حمص وساروا على درب بعلبكّ إلى طريق البقاع [١] ، ومر خلّق من الجيش منكسرين عليهم كَسْفة وكآبة بدمشق. وأمّا نَحْنُ فوقعت يوم الخميس الظهر بطاقة مضمونها أن أقجبا المشد وجماعة مجرحين وصلوا إلى قارة [٢] ، وأن أمر المصاف متماسك بعد، ولم يدروا ما تم بعدهم، فأخفى أُرْجواش نائب المملكة ذَلِكَ، فما أمسينا حَتَّى أُشهر أن الميمنة انكسرت. ثمُّ قيل

<sup>[ () ]</sup> مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٠٥.

<sup>[1]</sup> في الأصل: «جيش».

<sup>[</sup>٢] في الأصل. والصواب: «فلم يجبهم».

<sup>[</sup>٣] كذا. والصواب: «فرسخين».

إنَّ الجيش جميعه انكسر، فبِتنا بليلةٍ اللهُ بَما عليهم، وفترت الهمم عن الدعاء. ودقت البشائر من الغد تطمينا وتبين كذبًا. ثُمُّ أرسل أرجَواش الأنحار على خندق البلد. ثُمُّ دقت البشائر عصر يوم الجمعة، فلم يعبأ بما الناس، بل بقوا حائرين في هَرَج ومرج. وجاء يومئذٍ خلْقٌ من الجُنْد والأمراء، قد وقفت خيولهم، وراحت أثقالهم وأموالهم، وتمزقوا، وقد رموا الجُوْشن. واستشهد في المصافّ جماعة إلى رحمة الله.

وشرع الناس في الهرب إلى مصر. وبات الناس ليلة السبت في أمرٍ عظيم، وقد أشرفوا على خطة صعبة. وبَلَغَنا أن التتار قُتِل منهم خمسة آلاف [٣] ، وقيل عشرة آلاف. ولم يقتل من الجيش إلا دون المائتين [٤] .

[۱] تاريخ حوادث الزمان ۱/ ٤٦٣، مرآة الجنان ٤/ ٢٣٠، السلوك ج ١ ق ٣/ ٨٨٨، عقد الجمان (٤) ٢٣، بدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٤٠٥ وفيه أن الناصر دخل بعلبك وأقام بما أياما فتسامع به العسكر وتراجع إليه قليلا قليلا، قلما تكامل العسكر قصد التوجه إلى نحو الديار المصرية.

[۲] قارة قارا. وهي بين حمص ودمشق.

[٣] في تاريخ حوادث الزمان لابن الجزري ١/ ٤٦٣ «فقتلوا من التتار نحو خمسة آلاف وأكثر» .

[2] خبر وقعة وادي الخزندار في: زبدة الفكرة ٩/ ورقة ٢٠٦ أ- ٢٠٧ ب، (المطبوع ٣٣١)، والتحفة الملوكية ١٥٧، ١٥٨، و١٥ ونوهة المالك، ورقة ١٦٠، والدر الفاخر ١٥٥ وتاريخ سلاطين المماليك ٥٥، ٥٩، ونحاية الأرب ٣١، ٣٨٤، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٦، ٣٤، والمختصر في أخبار البشر ٤/ ٤٢، ٣٤، ودول الإسلام ٢/ ٤٦، وتاريخ

(V1/0T)

حدثني ضوء بْن صباح الزَّبِيديّ قال: ما رَأَيْت أنفع من الخاصكية لقد رأيتهم على باب حمص يحملون على التَّتَار عند اصفرار الشمس ويُنْكُون في التَّتَار، ثُمَّ يرجعون إلى السلطان.

وقال غيره: ألقى الله الهزيمة فولوا مُدبرين بعد العصر، وبقيت العُدَد والأمتعة مُلقاةً قد ملأت تلك الأرض والرماح والجواشن والحُوّذ [1] .

أما نَحْنُ، فشرع الناس يتحدثون في أمر التَّتَار ويذكرون عَنْهُمْ خيرا، وأن ملكهم مُسْلِم، وأن جيشه لم يتبعوا المنهزمين. وبعد تمام الوقعة لم يقتلوا أحدا. وأن من وجدوه أخذوا فَرَسَه وسلاحه وأطلقوه. وكثُرت الحكايات من هذا النَّمط [٢] حَتَّى قال إنسان كبير: اسكت، هَؤُلاءِ خيرٌ من عسكرنا ولا تخدع الناس.

وفي يوم السبت الظهر وقع بالبلد صرخات وصياح مزعج، وخرج الناس، وقتكت النساء، وقيل: دخل التَّتَار. وازدحم الناس في باب الفَرَج، حتى مات نحو العشرة [٣] ، منهم النجم البغدادي الَّذِي يقرأ الغزوات تحت قبة عَائِشَة [٤] . ثُمُّ سكنت بعد خطةٍ من غير أصل. فاجتمع أعيان البلد وتحدثوا في المصلحة، وهم فخر الدين ابن الشيرجي ناظر البلد، وعز الدين ابن

. \* • ٧

- [1] تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٦٣، الدر الفاخر ١٧.
- [٢] تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٦٣، تاريخ سلاطين المماليك ٥٩، الدر الفاخر ١٨، العبر ٥/ ١٩١.
  - [٣] في تاريخ سلاطين المماليك ٥٩: «نحو من عشرين نفس» ، ومثله في: الدر الفاخر ١٨.
  - [٤] في تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٦٣: «النجم البغدادي المحدث، وصبى معري مقرئ».

(VY/OY)

\_\_\_\_\_

القلانِسيّ، ووجيه الدِّين بْن المُنجّا، وعز الدِّين ابن الزكي، والشريف زين الدين ابن عدنان. وسافر مع الجمال ليلتئذ قاضي البلد إمام الدِّين والقاضي المالكي، والمحتسب، وابن النحاس الوالي. وامتلت الطُّرقات بأهل الغوطة والحواضر [١] . إحراق حبْس باب الصغير

وأحرق أهل حبْس باب الصغير الحبس، وخرجوا كلهم، وكانوا أكثر من مائتين، وكسروا أقفال باب الجابية وخرجوا منه [٢] . المشاورة في طلب الأمان من قازان

وأصبح الناس يوم الأحد ثاني ربيع الآخر في خَمْدةٍ وحَيْرة، منهم الهارب، بأولاده إلى مصر، ومنهم الطامع في عدل التَّتَار، وأنهم مشى بجم الحال نَوْبةَ هولاكو، وهم وملكهم كُفّار، فكيف وقد أسلموا؟

ثُمُّ اجتمع الكبار بمشهد علي، واشتوروا فِي الخروج إلى الملك وطلب الأمان [٣] . فحضر ابن جماعة، والفارقيّ، وابن تيمية، والوجيه ابن منجا، والقاضي نجم الدين ابن صصريّ، وعز الدين ابن القلانسي، والصاحب ابن الشيرجي، وشرف الدين ابن القلانسي، وأمين الدين ابن شقير [٤] ، وعز الدين ابن الزكي، ونجم الدين ابن أبي الطيب، وشهاب الدّين الحنّفيّ، وغيرهم. وطلعوا ظُهر يوم الإثنين بجدايا للأكل في نحو مائتى نفس، ونودي في البلد

[۱] تاريخ حوادث الزمان ۱/ ٤٦٤، ٤٦٤، الدر الفاخر ۱۸، تاريخ سلاطين المماليك ٥٩، نحاية الأرب ٣١/ ٣٨٧، البداية والنهاية ١٤/ ٧، السلوك ج ١ ق ٣/ ٨٨٩، عقد الجمان (٤) ٣٠، ٣١.

[۲] خبر إحراق الحبس في: الدر الفاخر ۱۸، وتاريخ سلاطين المماليك ٥٩، ونهاية الأرب ٣١/ ٣٨٧، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٦٤، والمبداية والنهاية ١٤/ ٧، والمقتفى للبرزالي ٢/ ورقة ٦ ب.

[٣] إلى هنا ينتهى الموجود من: تاريخ حوادث الزمان الَّذي قمنا بتحقيقه في الجزء الأول ١/ ٤٦٤.

[٤] في الأصل: «شنقير» ، وهو غلط، والتصحيح من المصادر.

(VT/OT)

من جهة أرجَواش: لا يباع من عُدَد الجُنْد شيء، فسلطانكم باق. وأبيعت الخيل [١] والعُدَد بأقل ثمن، وبقي البلد بلا والٍ ولا قاض [٢]. أما قاضيه الشافعيّ فهرب هو المالكي. وأما الحتَفِيّ فشهد المصاف وعُدِم، وأما الحنبلي فإنه أقام بأهل الصالحية ورجوا الخير. وأما محتسب البلد ومشده فهربا، وغلا الخبز. وكثر الشر والهرَج. وبقينا كذلك إلى آخر يوم الخميس. وغلا سِعر الطَّحن وسعر الخُبْر لعدم الطواحين [٣] وعدم الحَطَب وقلَته في الأفرنة.

وقد كان الشريف القمي بادر إلى المسير إلى التَّتَار فرجع يوم الخميس ومعه أربعة من التَّتَار، على واحدٍ منهم ثياب المسلمين وكُلُوتَه شاش دُخانيَّ، ومروا بالمطرين يجهرون بالشهادتين، والناس يتسلون بإسلامهم ويطمئنون شيئا، فَلَمّا أصبح نحار الجمعة لم يُفتَح للبلد باب. ثُمَّ كُسِر قِفْل باب توما، كسره نائب الوالي الشجاع همام وابن ظاعن. ولم يُذكر في الخطبة سلطان ثُمَّ بعد الصلاة وصل إلى ظاهر المدينة جماعة من التَّتَار معهم الملك إسماعيل [٤] قَرَابَةُ قازان، فنزلوا ببستان الظاهر الَّذِي عند الطُرن [٥] ، وحضر معه الفَرَمان من الملك بالأمان، ونادوا في البلد: افتحوا حوانيتكم، وطمنوا قلوبكم، وادْعُوا للملك محمود غازان. وقدِم كبراء البلد فذكروا أخم التقوا

·

.174

(VE/OT)

\_\_\_\_

قازان بالنِّبَك فوقف لهم وأكل مما قدموا له. وكان المتكلم الصاحب ابن الشَّيْرجيّ، والّذي دعا للملك الخطيب ابن جماعة. وقالوا لهم: قد بعثنا لكم الأمان قبل أن تجيئوا. وذكروا أن الملك ينزل بالمرج وأنه لا يفتح إلا باب واحد.

وحضر يوم السبت إسماعيل ومعه الأمير محكمًد في خدمتهما طائفة من التَّتَار إلى مقصورة الخطابة بعد الظُهر فجلسا بها. وحضر الخطيب، وابن القلانسي، وابن الشَّيْرجيّ، وابن مُنَجّا، وابن صَصْرَى، وطائفة، واجتمع الخلْق لسماع الفَرَمان، قرأه رَجُل من أعوان التَّتَار، وبلغ عَنْهُ المجاهد المؤذن [1] .

#### كتاب قازان

وهو: «بقوة الله تعالى. ليعلَمْ أمراء التُّومان والألف [٢] والمائة وعمومُ عساكرنا من المغول [٣] والتازيكا [٤] والأرمن والكُرْج وغيرهم ممن هُوَ داخل تحت طاعتنا [٥] . إنَّ الله لما نور قلوبنا بنور الإسلام وهدانا إلى ملة النبي عليه السلام أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوكُمْ مِنْ ذِكْرِ الله أُولئِكَ في صَلالٍ مُبِينِ ٣٩: ٢٢ [٦] . ولما سمعنا أن حكام مصر والشام خارجون عن طرائق الدِّين، غير متمسكين بأحكام الإسلام، وناقضون لعهودهم، حالفون بالإيمان الفاجرة، ليس لديهم وفاء ولا ذمام، ولا

<sup>[</sup>۱] في تاريخ سلاطين المماليك ٦٠ «أبيعت الخيل بدمشق بخمسين وبأربعين الفرس، وبلغ الجوشن الّذي قيمته مائة درهم عشرين درهم» ، وفي الدر الفاخر ١٩ «وبلغ الجوشن الّذي قيمته مائتي درهم ... »

<sup>[</sup>۲] المقتفى للبرزالي ۲/ ورقة ٦ ب، ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٠٧.

<sup>[</sup>٣] في تاريخ سلاطين المماليك ٦٦ «وغلي الخبز وأبيع الرطل بدرهمين وغلا طحين الغلة» ، ومثله في ذيل المرآة ٤/ ٣٠٨. [٤] في المقتفي ٢/ ورقة ٧ أ «الأمير إسماعيل» ومثله في البداية والنهاية ١٤/ ٧، وعقد الجمان (٤) ٣٢، النجوم الزاهرة ٨/

<sup>[</sup>٥] في تاريخ سلاطين المماليك ٦١ «بستان الظاهر بطريق القابون» وكذا في نحاية الأرب ٣١٩/ ٣٨٩، والدر الفاخر ٢٠، والمقتفى للبرزالي ٢/ ورقة ٨ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٠٩، والمثبت يتفق مع: البداية والنهاية ١٤/ ٧.

<sup>[</sup>۱] تاریخ سلاطین الممالیك ۳۱، ۲۲، السلوك ج ۱ ق ۳/ ۸۸۹، بدائع الزهور ج ۱ ق ۱/ ۴۰۶، ذیل مرآة الزمان ۴/ ورقة ۳۱۰.

<sup>[</sup>٢] في تاريخ السلاطين ٦٢ «والألوف» .

<sup>[</sup>٣] في تاريخ السلاطين ٦٢ «عساكرنا المنصورة من المغل».

[٤] التازيكا التازيك. وكان هذا اللفظ يطلق أصلا على العرب والمسلمين عامة، ثم استعمله المغول للدلالة على أهل فارس فقط. (السلوك ج ٢/ ١٠٢١ حاشية. (Quatremere.op.11.2.p.152)، 3

[٥] في تاريخ السلاطين ٦٢ «تحت ربقة طاعتنا» ، ومثله في ذيل المرآة ٤/ ورقة ٣٠٩.

[٦] سورة الزمر، الآية ٢٢، وفي الأصل: «في ظلال مبين».

(VO/OT)

لأمورهم التئام ولا انتظام. وكان أحدهم إذا تولى سَعى في الْأَرْض ٢: ٢٠٥ [١] .

الآية. وشاع أن شعارهم الحَيْف على الرعية، ومد الأيدي الباغية [٢] إلى حريمهم وأموالهم، والتخطي عن جادة العدل والإنصاف، وارتكابهم الجور والاعتساف، حَمَلتنا الحميَّة الدّينيَّة والحفيظة الإسلامية على أن توجهنا إلى تلك البلاد لإزالة هذا العدوان [٣] ، مستصحبين للجم الغفير من العساكر، ونذرنا على أنفسنا إنْ وقَقنا الله تعالى بحَوْله وقوته لفتْح تلك البلاد أنْ نُريل العدوان والفساد، وبسط العدل في العباد [٤] ، ممتثلين الأمر المطاع الإلهي إنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ ١٦٠ . ٩٠

وإجابة إلى ما ندب إليه الرَّسُول صلى الله عليه وآله سلم: «الْمُقْسِطُونَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَٰنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حكمهم وأهلهم، وما وَلَّوْا» [7] . وحيث كانت طَويتُنا مشتملة على هذه المقاصد الحميدة، والتُّذور الأُكيدة، مَنَّ الله علينا بتبلج تباشر النصر المبين [٧] ، وأتم علينا سكينته [٨] ،

[1] سورة البقرة، الآية ٢٠٥، وفي تاريخ السلاطين ٦٦ تكملة الآية ... وَالله لا يُحِبُّ الْفَسادَ ٢: ٥٠٥.

[۲] في تاريخ السلاطين ۲۲ «العادية».

[٣] في تاريخ السلاطين ٦٢ زيادة: «وإماطة هذا العصيان».

[٤] في تاريخ السلاطين ٦٣ «وبسطنا العدل والإحسان في كافة العباد» .

[٥] سورة النحل، الآية ٩٠، وفي تاريخ السلاطين تكملة الآية ... يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَلَكَّرُونَ ١٦: ٩٠.

[7] رواه مسلم في الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرّفق بالرعية ... رقم ١٨٢٧.

ورواه النسائي في آداب القضاة، فضل الحاكم العادل في حكمه، من طريق ابن المبارك، عن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: «إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» . قال محمد في حديث: وكلتا يديه يمين. (سنن النسائي ٨/ ٢٢١، ٢٢٢) «وما ولوا» بفتح الواو وضم اللام المخففة أي كانت لهم عليه ولاية.

ورواه الإمام أحمد عن سفيان بالسند السابق، وباللفظ المذكور في المتن أعلاه (المسند ٢/ ١٦٠).

وكلمة «وما ولوا» ساقطة من: تاريخ سلاطين المماليك ٦٣.

[٧] في تاريخ السلاطين ٦٣ زيادة: «والفتح المستبين» .

[٨] في تاريخ السلاطين ٦٣: «وأتم علينا نعمته، وأنزل علينا سكينته» .

فقهرنا العدو الطاغية، والجيوش الباغية. فرَقْناهم أيدي سبإ، ومزقناهم كلَّ مُحزَّق، حَقَّ جاء الحق وزهق الباطل [1] ، فازدادت صدورنا انشراحا للإسلام، وقويت نفوسنا بحقيقة الأحكام، منخرطين في زُمرة من حُبّب إليهم الإيكان [7] ، فَوَجَب علينا رعاية تلك العهود الموثقَّة، والنُّذور المؤكَّدة، فصدرت مراسمنا العالية أن لا يتعرض أحدٌ من العساكر المذكورة على اختلاف طبقاتها بدمشق وأعمالها وسائر البلاد الشامية، وأن يكفوا أظفار [٣] التعدي عن أنفسهم وأموالهم وحريمهم وأطفالهم، ولا يحوموا حول جِماهم بوجهٍ من الوجوه، حَقَّ يشتغلوا بصدورٍ مشروحة، وآمال مفسوحة، بعمارة البلاد، وبما هُوَ كل واحد بصدده من تجارة وزراعة. وكان في هذا الهرج العظيم وكثرة العساكر تعرِّض بعضُ نفرٍ يسيرٍ إلى بعض الرعايا [٤] وأسرهم، فقتلنا منهم [٥] ليعتبر الباقون، ويقطعوا أطماعهم عن النَّهْب والأسر [٦] ، وليعلموا أنا لا نسامح بعد هذا الأمر البليغ فقتلنا منهم [٥] ليعتبر الباقون، ويقطعوا أطماعهم عن النَّهْب والأسر [٦] ، وليعلموا أنا لا نسامح بعد هذا الأمر البليغ البتة، وأن لا يتعرضوا لأحدٍ من أهل الأديان [٧] من اليهود والنصارى والصابئة، فإغم إنما يبذلون الجزية لتكون أموالهم كلمائنا، لأنهم من جملة الرعايا [٨] . قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُولٌ عنهم»

(VV/oT)

القضاة والخطباء والمشايخ والعلماء والشُرفاء والأكابر [١] وعامة الرعايا الاستبشار بهذا النصر الهني، والفتح السني. وأخذ الحظ الوافر من الفَرَح والسرور [٢] ، مقبلين على الدعاء لهذه الدولة القاهرة، والمملكة الظاهرة [٣] .

وَكُتِب فِي خامس ربيع الآخر» [٤] فَلَمّا فُرغ من قراءته نُثِر عليه ذَهَب وفضة بالمقصورة، ونثر الشريف زين اللّين نحو عشرة دنانير، وكان واقفا مع المغول على السدة وضجت العامة، ودعوا للملك، وسكن جأشهم بعضَ الشَّيء [٥] .

نيابة دمشق لقازان

وجُعل نائب البلد الملك إسماعيل وجلس بالقيمرية. وكان فيه عقل

<sup>[1]</sup> في تاريخ السلاطين ٦٣: «إن الباطل كان زهوقا».

<sup>[</sup>۲] في تاريخ السلاطين ٦٣: «وزينه في قلوبمم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة» .

<sup>[</sup>٣] في تاريخ السلاطين ٦٣ «إظهار».

<sup>[</sup>٤] في تاريخ السلاطين ٦٣ «تعرض بعض نفر يسير من السلاحية وغيرهم إلى نهب بعض الرعايا» .

<sup>[</sup>٥] في تاريخ السلاطين ٦٣ «فقتلناهم».

<sup>[</sup>٦] في تاريخ السلاطين ٦٣ زيادة: «وغير ذلك من الفساد» .

<sup>[</sup>٧] في تاريخ السلاطين ٦٣ زيادة: «على اختلاف أديانهم» .

<sup>[</sup>٨] في تاريخ السلاطين ٦٣ و ٦٤: «فإغّم إنما يبذلون الجزية عنهم من الوظائف الشرعية لقول علي عليه السلام: إنما يبذلون الجزية ليكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا والسلاطين موصون على أهل الذمة المطيعين كما هم موصون على المسلمين، فإغّم من جملة الرعايا».

<sup>[</sup>٩] في تاريخ السلاطين ٦٤ «الإمام الّذي على الناس راع عليهم وكل راع مسئول عن رعيته».

.....

[()] والحديث أخرجه البخاري في الأحكام ٨/ ٤٠١ عن إسماعيل، حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله سلم قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الّذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعيته على أهل بيت زوجها وولدها وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». وأخرج نحوه في الاستقراض ٣/ ٨٥٨ باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه.

ورواه مسلم في الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل ... رقم (١٨٢٩) عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله سلم.

وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥٤ و ١١١.

- [1] في تاريخ سلاطين المماليك ٦٤ زيادة: «والمشاهير».
- [٢] في تاريخ سلاطين المماليك ٦٤: «وأخذ الحظ الوافر من السرور، والنصيب الأكثر من البهجة والحبور».
  - [٣] في تاريخ سلاطين المماليك ٦٤ زيادة: «آناء الليل وأطراف النهار» .
  - [٤] في تاريخ سلاطين المماليك ٦٤ زيادة: «سنة تسع وتسعين وستمائة» . وانظر النص في:

نهاية الأرب ٣١ / ٣٨٩ - ٣٩٣، وزبدة الفكرة ٩/ ورقة ٣٧١ - ٣٧٣، والسلوك ج ١/ ١٠١٢ (الملحق ١٢)، والدر الفاخر ٢٠ - ٣٣، وعقد الجمان (٤) ٤٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٠١ - ٣١١.

[٥] الدر الفاخر ٢٣، المقتفى ٢/ ورقة ٧ أ، البداية والنهاية ١٤/ ٧.

(VA/OT)

وإسلام وقلة شر في الجملة. ثمُّ طلبوا يوم الأحد المال والخيل من العامة [1] .

#### امتناع قلعة دمشق

وفي عاشر ربيع الآخر قُرُب الجيش من الغوطة، ووقع العبث والفساد، وقتلوا جماعة من أهل البر [٢] ، ونهبوا بقايا من في الضياع. وقدم قِبْجَق [٣] وبكتَمُر فِي طائفة فنزلوا بالميدان، وتكلموا مع متولي القلعة عَلَم اللّين أرجَواش المُنْصُورِيّ، وراسلوه في تسليم القلعة، وأشاروا عليه بذلك. فلم يقبل وصمَّم [٤] . وكانت خِيرة.

ثُمُّ أمروا أعيان البلد بالمشي إليه من الغد، فاجتمعوا به وسألوه، وقالوا: هذا فِيهِ حقْنٌ لدماء المسلمين. فلم يلتفت عليهم، وقد حصن القلعة وهيأ جميع أمورها وسترها، وطلع إليها جماعة كبيرة من البلد [٥] .

#### دخول السلطان القاهرة

ويوم الثاني عَشْر منه دخل السلطان وجمهرة جيشه إلى القاهرة [٦] .

#### تقريع أعيان دمشق

وفي هذا اليوم دخل قبحق إلى البلد وجلس بالعزيزية. وأمر الأعيان بمراجعة أُرْجَواش. فكلموه فلم يُجبهم وأهانهم، ووقفوا كلهم عند باب القلعة، وطلبوا منه رسولا فأبي. فبعثوا من كلمه، فأغلظ لهم وقال: أنتم

<sup>[</sup>١] تماية الأرب ٣١/ ٣٩٣.

<sup>[</sup>٢] في تاريخ سلاطين المماليك ٦٤ «وقتلوا طائفة برا البلد» .

- [٣] قبجق قفجق.
- [3] نحاية الأرب ٣٩ / ٣٩، الدر الفاخر ٢٣، ٢٤، المقتفى ٢/ ورقة ٧ ب، النفحة المسكية، ورقة ٥٥، العبر ٥/ ٣٩٠، مرآة الجنان ٤/ ٢٣٠، البداية والنهاية ١٤/ ٧، السلوك ج ١ ق ٣/ ٨٩٠، عقد الجمان (٤) ٣٣، النجوم الزاهرة ٨/ ٥٠٠.
- [٥] تاريخ ابن سباط ١/ ٥٢٠، تاريخ سلاطين المماليك ٦٤، ٣٥، نماية الأرب ٣١/ ٣٩٣، الدر الفاخر ٢٤، المقتفي ٢/ ورقة ٧ ب، مرآة الجنان ٤/ ٢٣٠، ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣١٢.
  - [٦] المقتفى ٢/ ورقة ٧ ب.

(V9/0T)

منافقون، تلقيتم التَّتَار، وسلمتم إليهم البلد، وجسرتموهم. ومع هذا فهذه بطاقة صاحب مصر، وأنهم اجتمعوا على غزة، وأنهم كسروا الطائفة التي اتبعتهم [1] .

## تخريب المقدم بولاي بلاد غزة

وكان المقدَّم بولاي قد ساق وراء العساكر في نحو عشرة آلاف فوصل إلى غزة، وخرب البلاد، وسبى [٢] ونحب [٣] .

#### الخطبة لقازان بدمشق

ويوم الخميس ثالث عشر الشهر تحدث الناس بصلاة قازان الجمعة في البلد، فقلق الناس، ودربوا الدروب، وردموا خَلَف أبوابما الطين والحجارة.

وكثُر دخول التَّتَار إلى بيوت الناس يفتشون على الخيل ويأخذونها [٤] ، ويخطفون ويُؤذون. وبات ليلتئذ قبجق عند عز الدين ابن القلانسي. وخطب الخطيب يوم الجمعة بالبلد، وأقام الدعوة للسلطان مظفر الدِّين محمود غازان، ورفع في لَقَبه، وذلك بحضرة جماعةٍ من المغول [٥] . ثُمَّ صعد بعد الصلاة قبجق وإسماعيل إلى السُّدّة، ودعا عَبْد الغني المؤذن وذكر ألقاب قازان، ثُمَّ قُرئ على الناس تولية قبحق لنيابة الشام [٦] ، وأن إليه تولية قضاعًا

[1] تاريخ سلاطين المماليك ٦٥، نهاية الأرب ٣١/ ٣٩٣ و ٣٩٤، الدر الفاخر ٢٨، ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣١٧، المقتفي ٢/ ورقة ٧ ب، البداية والنهاية ١٤/ ٧، ٨ وفيه: «فإن الشيخ تقي الدين بن تيمية أرسل إلى نائب القلعة يقول له ذلك، لو لم يبق فيها إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت».

(1./01)

<sup>[</sup>٢] في الأصل: «وسبا» .

<sup>[</sup>٣] تاريخ سلاطين المماليك ٦٥.

<sup>[</sup>٤] قيل إن التتار أخذوا من دمشق تقدير عشرة آلاف فرس.

<sup>[0]</sup> وألقابه: «مولانا السلطان، الملك الأعظم، سلطان الإسلام والمسلمين، مظفر الدنيا والدين، محمود غازان». (نهاية الأرب ٣٦١/ ٣٩٤)، السلوك ج 1 ق ٣/ ٨٩١، النجوم الزاهرة ٨/ ١٢٥.

<sup>[</sup>٦] في تاريخ سلاطين المماليك ٦٦- ٦٨ نسخة الفرمان بتولية سيف الدين قبحق، والخبر في:

ونوابجا. وبلّغ النّاس عَبْد الغنيّ، ونثروا على النّاس الدَّهَب والدّراهم. وحصل فرح ما بتولية قبحق. وتعب قبحق بالتّتار كلّ التّعب، ولكنّه كان شاطرا ذا دهاءٍ ورأي وخبرة، وقد عرف سياستهم. ونزل شيخ الشيوخ الَّذِي لقازان، ولَقَبُه نظام الدِّين محمود بْن علي الشَّيْبَانيّ بالمدرسة العادليّة [1] ، وأظهر العتب على الرؤساء إذا لم يترددوا إليه. وزعم أنّه يصلح أمرهم ويتفق معهم على ما يُفعل في أمر القلعة. وأظهر أنّ قبحق وأمثاله من تحت أوامره [2] .

وأما أهل الصالحية فابتلشوا ونشبوا بالقعود. وجاءهم مقدّم وقعد شِحنةً لهم، فأكلهم واستحلبهم. وزوّجه القاضي بصبيّةٍ ولم يكن عنده دفْعٌ عَنْهُمْ.

#### نفب الصالحية

وشرعت التَّتَار فِي نهب الصّالحية والعبث والفساد، وبقوا كل يوم يقوى شَرَهم ويكثُر عَبَثهم، وأخذوا منها شيئا كثيرا من القموح والغلال والقماش والذّخائر، وقلعوا شبابيك وكسروا وأخرجوا، وأخذوا بُسُطَ الجامع. والتجأ الناس إلى دير المقادسة [٣] ، فانحشروا فِيهِ، فاحتاط به التَّتَار فِي ثامن عَشْر الشهر ودخلوه، ونهبوا فِيهِ، وسبوا الحريم والأطفال. فخرج إليهم شيخ المشايخ النظام في جماعةٍ من التَّتَار فأدركوهم وردّوا عن الدّير بعض الشَّيء.

وهرب التَّتَار بما حوَوا، وتوجهت فرقة إلى داريا، فاحتمى أهلها بالجامع، فحاصروه وأخذوه ودخلوه ونهبوا وقتلوا، وعثروا أهل داريا (٤) .

ولم يزالوا يتدرّجون في نهب الخيل وسبى أهله قليلا قليلا، فرقة تذهب

\_\_\_\_

[ () ] المقتفي ٢/ ورقة ٧، والبداية والنهاية ١٤/ ٨.

[1] المقتفى ٢/ ورقة ٧ ب، البداية والنهاية ٤١/ ٨.

[۲] تاريخ سلاطين المماليك ٦٨، نهاية الأرب ٣١/ ٣٩٤، السلوك ج ١ ق ٣/ ٨٩١، عقد الجمان (٤) ٤٠، ١٤، ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣١٣.

[٣] في تاريخ سلاطين المماليك ٦٩ «دير الحنابلة» ومثله في المقتفي ٢/ ورقة ٧ ب. (٤) تاريخ سلاطين المماليك ٦٩، نحاية الأرب ٣١ / ٣٩٥، المقتفى ٢/ ورقة ٧ ب، ٨ أ، السلوك ج ١ ق ٣/ ٨٩٢، ذيل مرآة الزمان ٤/ ٣١٣، ٣١٤.

(A1/0T)

وفرقة تأتي. ونبشوا أطمار القماش والأثاث، وعاقبوا وعذبوا. وكان خاتمة أمرهم الدّير فاستباحوه ولم يتركوا به إلّا العجائز في البرد والجوع والمُري.

ودخل الرجال عُراة حُفاة، عليهم خلْقان كأنهم الصعاليك، بل أضعف من الصّعاليك لما هُمْ فِيهِ من آلام العقوبات والجوع وشدّة البرد والسَّهَر وذهاب الأولاد والحريم، فإنّا لله وإنا إليه راجعون.

وسارت فرقة إلى المزة، وكان بما أكثر أهلها قد اغتروا وقعدوا فأوطئوهم خوفا ونهبا وتبارا [١] .

## دخول ابن تيمية على قازان

وكان الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية تلك الأيام يتردد إلى من يرجو نفعه إلى شيخ المشايخ، وإلى العَلَم سُلَيْمَان، وإلى قبحق. ثُمَّ إنّه خرج مع جماعة يوم العشرين من الشهر إلى قازان وهو بتلّ راهط إلى قازان، فأُدخل عليه ولم يمكّن من إعلام قازان بما يقع من التَّتَار، وخافوا أن يغضب ويقتل أناسا من المغل. وأُذِن له في الدّعاء والإسراع. وأشار عليه الوزير سَعْد الدِّين ورشيد الدِّين اليهوديّ مشير الدّولة بأن لا يشكو التَّتَار، ونحن نتولى إصلاح الأمر، ولكن لا بُد من إرضاء المُغْل، فإنّ منهم جماعة كبيرة لم يحصل لهم شيء إلى الآن [۲] .

## خيانة شيخ المشايخ

وعاد الشَّيْخ إلى المدينة، ثُمَّ من الغد في اليوم الثاني والعشرين اشتهر أنّه لا بد من دخول المُغْل إلى البلد والنَّهْب، وظهر ذلك. وجهز شيخ

[١] تاريخ سلاطين المماليك ٦٩.

[۲] تاريخ سلاطين المماليك ۷۰، نهاية الأرب ۳۱/ ۳۹۵، ۳۹۳، المقتفي ۲/ ورقة ۸ أ، البداية والنهاية ۱۶/ ۷ وفيه: «وكلّمه الشيخ تقى الدين كلاما قويا شديدا فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين»، ذيل مرآة الزمان ۲/ ۳۱۵.

 $(\Lambda Y/OY)$ 

المشايخ ثقله من العادليّة وخرج إلى الأُرْدُو [1] ، وأشار على من يعرِف بالخروج من البلد فأسرع إليه الأعيان وبذلوا في فداء البلد الأموال، والتمسوا منه أن يتوسط لهم. وكان شيخنا خبيثا طمّاعا، وربما فعل ذَلِكَ خديعة، وقيل: بل ليّن قازان للمغول. ثُمُّ خرج منه مرسوم في جوف اللّيل بأن: من عاودني في أمر دمشق يموت.

وأمّا الناس فباتوا في ليلةٍ مزعجة، وأصبحوا في بلاءٍ شديد وبرد مُفْرط.

وانضمّ جماعة إلى شيخ المشايخ يرومون الاحتماء به، وهو في ذَلِكَ مصمّم لا يفرج عَنْهُمْ كُربةً ولا يَرِقّ لمسلم [٧] .

إثقال كاهل الدمشقيين بالرسوم

ثُمُّ لَطَفَ اللَّه وبَطَلَ ذَلِكَ. ولكن أُضعِف المقرَّر على النّاس، وجُبيت الأموال، وناب الناسَ فِي الرسم أموال كثيرة، فكان إذا وضع على الإِنْسَان عشرة آلاف يكون ترسيم نحو الألفين. وأخذ هذه الأيام من البلد أكثر من عشرة آلاف فرس [٣] وسائر الحمير، ووقع الضَّرْب والتعليق والعصر. وقُرِر على سوق الخواصين مائة ألف درهم [٤]، وعلى الرمّاحين مائة ألف وعلى أهل سوق علي ستون ألفا [٥]، وعلى الكبار مثل ابن منجا وابن القلانسيّ سبعون ألفا سبعون ألفا، ويلحقها تتمّة المائة ألف. والطبقة الثانية ثلاثون ألفا ونحو ذَلِكَ [٦]. والتزموا المبيت بالجامع بالمشهد الجديد، وأُخرِق بالكبار وصُرب جماعة من الأماثل، وكثر النّهب وتشليح من يتطرف. واشتد ذَلِكَ يوم الجمعة ثامن وعشرين الشهر. وكثرت الضّجة بأعالي الدُّور، وهرب النّس من

<sup>[1]</sup> هو مخيم السلطان كما في عقد الجمان (٤) ٣٤.

<sup>[</sup>٢] عقد الجمان (٤) ٣٥، ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣١٥.

<sup>[</sup>٣] عقد الجمان (٤) ٤٨.

<sup>[</sup>٤] في تاريخ سلاطين المماليك ٧١ «مائة ألف وثلاثين ألف» ، ومثله في السلوك ج ١ ق ٣/ ٨٩٣، وعقد الجمان (٤) ٣٥، والمثبت يتفق مع المقتفى ٢/ ورقة ٨ أ

<sup>[</sup>٥] في تاريخ سلاطين المماليك ٧١ «مائة ألف درهم» ، والمثبت يتفق مع المقتفى ٢/ ورقة ٨ أ.

<sup>[7]</sup> دول الإسلام ٢/ ٢٠٣، عقد الجمان (٤) ٣٥

أسطحتهم [1] . وحمل الشيخ شمس الدّين ابن غانم إلى الجامع مريضا، وطُلب منه مائة ألف درهم. وصودر الفامية والقصّابون.

وكان مشد المصادرة علاء الدين أستاذ دار قبحق، والذي يقرر على الناس الصَّفي السِّنْجاريّ، قَدِمَ مع التَّتَار، والحِنّ والبِنّ أولاد الجُريريّ [٢] . وكثرت العوانية، وظهرت النفوس الخبيثة بالأذية والمرافعة، ونُمُب أهراء الأمراء ودُورهم. وذكر الشَّيْخ وجيه الدين ابن المنجا أنّ الَّذِي حُمِل إلى خزانة قازان ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف درهم سوى ما محق من الرسوم والبرطيل، وسوى ما استخرج لغيره من الكبار، بحيث أنّه اتصل إلى شيخ الشيوخ ما يقارب ستمائة ألف درهم [٣] . قلت: واشتد البلاء وهلك ناس كثير في هذه المصادرة، وافتقروا، وإلى اليوم. وبعضهم ركبه الدَّيْن. وجُبيَ من بعض النّاس على الرءوس والدُّور.

ثُمُّ يوم التَّاسع والعشرين نوديَ في البلد بإطلاق الطلب، وانصرفت الأعيان إلى بيوتهم.

[1] تاريخ سلاطين والمماليك ٧١، المقتفى ٢/ ورقة ٨ أ.

[7] ذكر المؤلف الذهبي رحمه الله في ذيل تاريخ الإسلام ١٧٦: الشيخ على بن محمد ابن الشيخ الكبير الجريريّ شيخ الفقراء، كان أحد الأخوين التوأمين، الملقّبين بالحنّ والبن، وكانا قد دخلا في أذية الناس أيام قازان، فغرق هذا في جامع بلد بعلبكّ بالسيل العظيم الّذي لم يسمع بمثله بعد الطوفان: جاء سيل في صفر سنة سبع عشرة وسبعمائة....» .

وفي تاريخ سلاطين المماليك ٧٢ «الحريري» بالحاء المهملة، وكذا في نهاية الأرب ٣١/ ٣٩٧، وعمل الشعراء فيهما:

دهتنا أمور لا يطاق احتمالها ... فسلمنا منها الإله له المنّ

أتتنا تتار كالرمال تخالهم ... هم الجن حتى معهم الحن والبنّ

وانظر أبياتا أخرى فيهما لابن الزملكاني، والكامل الشافعيّ، وابن البيساني، والحريري:

وغيره. (تاريخ سلاطين المماليك ٧٧، ٧٣، الدر الفاخر ٣٠، ٣١ وفيه «الحريري» أيضا و ٣٦، وعقد الجمان (٤) ٣٦. والنجوم الزاهرة ٨/ ١٢٦).

[٣] دول الإسلام ٢/ ٢٠٤، العبر ٥/ ٣٩٢، مرآة الجنان ٤/ ٢٣٠، البداية والنهاية ١٤/ ٩، السلوك ج ١ ق ٣/ ١٩. عهد، عليه المبار ٤/ ٤٧)، النجوم الزاهرة ٨/ ١٢٧.

(NE/OY)

#### [حصار قلعة دمشق

وفي سلخ الشهر كان قبحق قد سكن بدار السعادة، ويذهب إليها من خان الغرباء، فرموا عليه بالمنجنيق وبالنّار من القلعة، فوقع فيها الحريق [١] ، وابتُدئ يومئذٍ بحصار قلعة دمشق من داخل البلد وخارجه. ودخل المغل للحصار، وملئوا باب البريد إلى الظاهرية الى ناحية الخاتونيّة وحارة البلاطة.

وباتوا هناك. وعُملت هذه الأيام المجانيق للتتار بجامع دمشق، وقُطِّعت لها الأخشاب النفيسة من الغيظة [٢] ، وأحضرت

الأعواد الكبار إلى الجامع، وبات التُّرك لِحفظها. وتُحسِرت دكاكين باب البريد وهُبت، وتحول في اللّيل جميع أهل تلك النواحي من الأسطحة، وذهبت أموالهم وأقواقهم، وتعثروا وقاسوا الشدائد، ولم يبق بذاك الخطّ دَيّار من أهله. ونُعبت دار للسُكَّر يومئذٍ وأبادتها الحرافشة [٣] .

إنفاق السلطان في شراء الخيل

وأمّا الجيوش فدخلت القاهرة وأنفق فيهم السلطان، وشرعوا فِي شراء الخيل والعُدَد. وغَلَت هذه الأشياء حَتَّى أُبيع الجُّوْشن الَّذِي بعشرة بمائة درهم [٤] ونحو ذَلِكَ.

وكانت نفقة عظيمة لم يُعهد مثلها، ولا سيّما في الشاميين. ولعلّها تجاوزت ألف ألف دينار، وأُزيحت عِلَل الجيش بكلّ ممكن. واحتفل سلّار لذلك، واجتهد بكلّ ممكن هو وكبار الأمراء، وبعثوا قصادا يكشفون لهم خبر الشام وبذلوا لهم ذهبا كثيرا [٥]

\_\_\_\_

[١] المقتفى ٢/ ورقة ٨ ب.

[۲] كذا. والمراد: «الغيضة» .

[٣] تاريخ ابن سباط ١/ ٥٢٠، المقتفي ٨٢/ ورقة ٨ ب و ١٠ ب، السلوك ج ٣١ / ٨٩٣ ، عقد الجمان (٤) . ٤٤.

[1] في المقتفى Y/ ورقة A ب: «يبلغ ثمنه إلى مائتي درهم» .

[٥] المقتفي ٢/ ورقة ٨ ب، النفحة المسكية، ورقة ٤٥، نزهة المالك والمملوك، ورقة ١٢٠،

(NO/OT)

ولزم النَّاس بيوهَم، وخافوا من إلزام التَّتَار لهم بطمّ خندق القلعة وغير ذَلِكَ [١] .

#### انتهاب دير المقادسة

وفي ثاني جمادى الأولى كان قد تبقى بدير المقادسة بعض الشَّيء وبعض الحريم والرجال والقاضي الحنبليّ، فجاءته فرقة من التتر وحرّروه كَنَّبًا وسبْيًا، وأسروا القاضي وأخذوه عريا مكشوف الرأس، وعملوا في رقبته حبلا [٢] . ثُمَّ هرب أهل الدَّير ودخلوا الله مَضْرُوبِينَ مَسْلوبِين، مَنْ يراهم يَبكي أكثر من بُكائهم. ثُمُّ أدخل القاضي تقيّ الدِّين البلد وقد أُسِرَتْ بَنَاته وخلقٌ من أقاربه، ورأى الأهوال. ولعل الله قد رحمه بذلك [٣] .

إطلاق التَّتَار النار في المدارس

ولمَّا رَأَى القلعيون حِصار التَّتَار لهم أطلقوا النّار في دار الحديث الأشرفية وما جاورها، والعادلية، ودار المَلِك الكامل ودار بكتوت العلائيّ، وغالب ما حول القلعة. وسلِمت الدّماغية، والعماديّة، والقَيْمازيّة. وبقي الجامع ملان بالغرباء والمساكين والفلاحين كأنه تحت القلعة [٤] .

إفساد التَّتَارِ في القرى والضياع

وقيل إنه أُسِر من الصّالحية نحو أربعة آلاف [٥] ، ومن باقى الضياع والقدس إلى نابلس إلى البقاع شيء كثير لا يعلمه إلا الله.

[()] دول الإسلام ٢/ ٤٠٤، العبر ٥/ ٣٩٢، منتخب الزمان ٢/ ٣٧٦، عقد الجمان (٤) ٧١.

[١] تاريخ ابن سباط ١/ ٥٢٠، المقتفى ٢/ ورقة ١١ أ، البداية والنهاية ١٤/ ٩، النجوم الزاهرة ٨/ ١٢٨، ١٢٩، بدائع

الزهور ج ١ ق ١/ ٥٠٤.

- [٢] عقد الجمان (٤) ٣٧.
- [٣] تاريخ سلاطين المماليك ٧٣، ٧٤، المقتفى ٢/ ورقة ١١ أ.
- [٤] تاريخ سلاطين المماليك ٧٤، المقتفي ٢/ ورقة ١١ أ، دول الإسلام ٢/ ٣٠٣، البداية والنهاية ١٤/ ٩، السلوك ج ١ ق ٣/ ٩٥٥، عقد الجمان (٤) ٣٨.
  - [0] دول الإسلام ٢/ ٢٠٤، منتخب الزمان ٢/ ٣٧٦، البداية والنهاية ١٢/ ٨.

(A7/0T)

وقيل إنّه قتل بالصّالحية نحو الأربعمائة [1] ، وقُلِع شيء لا يوصف ولا يُحدّ من الأبواب والرُخام والشبابيك وغير ذَلِكَ، من سائر الأمكنة البرانية ومن الأمكنة الجوانيّة الّتي حول القلعة، وأبيع بالهوان. وبقي سائر أهل البلد في ثياب ضعيفة، وعلى رءوسهم تخافيف عتيقة خوفا من التشليح. وتراجع أمر المصادرة والعقوبة إلى حاله. وطُلِب من المدارس مبلغ كبير، نحو المائة ألف، وانعسفت النُّظّار والعمال، وغَلَت الأسعار [7] .

الفَرَمَان بصيانة الجامِع الأموي

وفي هذه الجُمُعَة قرئ بالجامع فَرَمَانٌ فِيهِ صيانة الجامع وحِفْظ أوقافه.

وأن يُصرف فِي السُّبُل والحجّ ماكان يؤخذ لخزانة السّلاح. وأن تُضرب الدّراهم فضة خالصة [٣] .

رحيل قازان عن الغوطة

وفي ثاني عَشْر جُمَادَى الأولى رحل قازان عن الغوطة طالبا بلاده، وتخلف بالقصر نائبة خُطْلُوشاه فِي فرقةٍ من الجيش [٤] .

حصار القلعة وإحراق أماكن بدمشق

وفي ثالث عَشْر جُمَادَى الأولى أُمِر أهل العادلية بالخروج منها لأجل حصار القلعة، فخرجوا بمشقة وشدّة، وتركوا معظم حوائجهم وأقواتهم فنهبت [٥] .

[1] في دول الإسلام ٢/ ٢٠٤، «نحو الثلاثمائة» ، والمثبت يتفق مع البداية والنهاية ٤ / / ٨.

[۲] تاريخ سلاطين المماليك ٧٤، المقتفي ٢/ ورقة ١١ أ، دول الإسلام ٢/ ٤٠٢، البداية والنهاية ١٤/ ٩.

[٣] المقتفي ٢/ ورقة ١١ ب.

[٤] تاريخ سلاطين المماليك ٧٥، المقتفي ٢/ ورقة ١١ ب، نزهة المالك والمملوك، ورقة ١٢١، ١٢١.

[٥] تاريخ سلاطين المماليك ٧٥، المقتفي ٢/ ورقة ١١ ب.

(AV/OT)

وفي ثامن عَشْر جُمَادَى الأولى دخل البلد خلق من المُغل وحاصروا القلعة [١] ، ونقبوا عليها من غربيها. وبقي أهل الظاهرية، وهي ملأى بالنّاس، في ضُرِّ وخوفٍ من يَزَك التَّتَار، وهلكوا من انقطاع الماء، وخافوا لا تفعل بمم التَّتَار كَمَا فعلت بالعادلية وأخرجت أهلها. فهربوا من الأسطحة بمشقّة زائدة.

وأحرقت التَّنَار والكرج والأرمن جامع العقيبة [٢] ومارستان الجبل والدَّهْشَة، والمدرسة الصّاحبية والرباط النّاصريّ وأماكن في غاية الكَثْرة والحسن.

وأحرقت العادليّة في ليلة الحادي والعشرين من جُمَادَى الأولى، فهرب من تبقى بالظاهريّة عند ذَلِكَ [٣] .

تقليد النائب والشادّ بدمشق

ويوم الجمعة تاسع عَشْر الشهر قُرئ تقليد قبحق النّيابة [٤] ، وتقليد الأمير ناصر الدّين يحيى بن جلال الدّين ابن صاحب خُتَن [٥] الشَّدّ، وفيه:

«إننا نرجع إلى بلادنا وقد تركنا بالشام ستين ألفا من جيشنا، وإنا سنعود في الخريف لأخذ الدّيار المصرية» [٦] .

\_\_\_\_

[1] ذكر البرزالي أن الذين دخلوا من التتار نحو الستة آلاف وأحدق بالقلعة منهم نحو ألف نفس. (المقتفي ٢/ ورقة ١١ ب) ، منتخب الزمان ٢/ ٣٧٦، المختصر في أخبار البشر ٤/ ٤٣.

[۲] كذا في الأصل، وهو جامع العقيبة، كما في تاريخ سلاطين المماليك ٧٥، والدر الفاخر ٣١، والمقتفي ٢/ ورقة ١١ ب، ودول الإسلام ٢/ ٢٠٣، ومنتخب الزمان ٢/ ٣٧٦، والبداية والنهاية ١٤/ ٨ وفيه «جامع التوبة بالعقيبية» ، السلوك ج ١ ق ٣/ ٨٩٣.

[٣] تاريخ ابن سباط ١/ ٢٠٥، الدرّ الفاخر ٣١ و ٤٠، المقتفي ٢/ ورقة ١١ ب، دول الإسلام ٢/ ٢٠٣، البداية والنهاية ١٤/ ٩، عقد الجمان (٤) ٤٥.

[٤] دول الإسلام ٢/ ٢٠٤، المختصر في أخبار البشر ٢/ ٤٣، السلوك ج ١ ق ٣/ ٩٥٥.

[٥] ختن: بضم الخاء المعجمة وفتح المثناة من فوق. وهي بلدة ختن القريبة من كاشغر بالتركستان. (معجم البلدان ٢/ ٤٠٣).

[٦] تاريخ سلاطين المماليك ٧٥، نحاية الأرب ٣١/ ٣٩٨، ٣٩٩، المقتفي ٢/ ورقة ١١ ب، عقد الجمان (٤) ٤٦.

 $(\Lambda\Lambda/OT)$ 

رفع الحصار عن القلعة

وفي الثاني والعشرين منه، بَطّل التَّنَار حصار القلعة [١] ومشى النّاس في تلك النّواحي وقد بقيت بلاقع من الحريق والخراب وذهاب الأبواب والشبابيك.

وفي الثالث والعشرين بطَلَ عملُ المنجنيق [٢] ، فنزل من الغد القَلَعيّة ونشروا الأخشاب وأفسدوها، وظفروا بالشريف القُمّيّ فأسروه وأخذوه إلى القلعة [٣] .

خروج التَّتَار من دمشق

ورحل عن البلد التُّوين خُطْلُوشاه وصاحب سيس، وخفّ التَّتَار من البلد جدا. وقُلعت ستائرهم من أماكنها، وتنسم الناس الخير [٤] .

وصف المؤلف لباب البريد

وعبرنا فِي باب البريد فإذا هُوَ أنحس من خان فِي منزلةٍ، دكاكينُه بوائك، وأرضه مرصوصة بالزِّبْل شُمْكُ ذراعٍ وأقل. ووصلنا إلى باب النّضر [٥] .

ودُقّت البشائر يومئذِ بالقلعة وجُليت لسلامتها [٦] ، ولله الحمد.

وخرج يومئذٍ من البلد الصّفيّ السّنْجاريّ، والأمير يحيى.

\_\_\_\_

- [1] دول الإسلام ٢/ ٤٠٤، البداية والنهاية ١٤/ ٩.
- [٢] المقتفى ٢/ ورقة ١٢ أ، البداية والنهاية ١٤/ ٩.
- [٣] المقتفي ٢/ ورقة ١٢ أ، والشريف القمي هو: الشمس مُحَمَّد بن تُحَمَّد بن أَبِي القاسم المرتضى العلويّ، وكان ممن يلوذ بالتتار، البداية والنهاية ١٤/ ٩.
  - [٤] البداية والنهاية ١٤/ ٩.
  - [٥] تاريخ سلاطين المماليك ٧٦، دول الإسلام ٢/ ٢٠٣، منتخب الزمان ٢/ ٣٧٦.
    - [٦] المقتفى ٢/ ورقة ١٢ أ.

(19/01)

ونودي في البلد: أخرجوا غدا للقاء سُلطانكم قبجق فقد دفع الله عنكم العدوّ [١] .

ورجع الأمير سيف الدِّين قبجق، وبَكْتَمُر السِّلَحدار، وأَلْبَكي، وجماعة من الجُّنْد تلفقوا له من البلد وظهروا. وأُخذت له عصائب من تُربة الملك الظاهر رَنْك الملك السعيد قد زالت عَنْهَا السّعادة، فعملت في رُمح على رأسه، وسُلِلَتْ بين يديه سيوفّ، ونزل في القصر. وخرج النّاس إلى الغوطة والجبل ينوحون على مساكنهم من وجدٍ، ويفرحون بسلامتهم من وجه [٢] . اجتماع ابن تيمية بخطلوشاه

وحكى لنا ابن تيمية طُلوعَه إلى خُطْلُوشاه [٣] إلى القصر هُوَ والقاضي تقيّ الدين الحنبليّ وغيره. وباتوا بالمنيبع وخاطروا بنفوسهم. وحضر عند خُطْلُوشاه فرآه كهلا، أمرد، أصفَر، كبيرَ الوجه، عليه غضب وزعارة، وأنّه من ذُريّة جنكزخان. ورأى صاحب سِيس واقفا في خدمته.

### اجتماع ابن تيمية بقازان

وذكر لنا اجتماعه بقازان ودعاءه له بالصلاح، واجتماعه بالوزيرين سعد الدين، ورشيد الدولة الطبيب، والنجيب اليهوديّ الكحّال، وشيخ الشيوخ [٤] ، والسيّد القُطْب ناظر الخزانة والأصيل وُلِدَ النّصير الطُّوسيّ ناظر الأوقاف، وهؤلاء متعمّمو النّتار [٥] .

(9./01)

<sup>[1]</sup> تاريخ سلاطين المماليك ٧٦، المقتفى ٢/ ورقة ١٢ أ، البداية والنهاية ١٤/ ٩.

<sup>[</sup>٢] البداية والنهاية ١٤/ ٩.

<sup>[</sup>٣] خطلوشاه قطلو شاه.

<sup>[</sup>٤] شيخ المشايخ نظام الدين محمود.

<sup>[</sup>٥] تاريخ سلاطين المماليك ٧٦، الدر الفاخر ٣٢، البداية والنهاية ١٤/٧.

### مصائب أهل دمشق

وبيعت الكتب وأجزاء الحديث بالهوان، ولم يتورع أحد عن شرائها إلا القليل، وكشطت وقفيتها وغسل بعضها للورقة، وعُدِم شيء كثير من أصول المحدثين وسماعاتهم [1] . وغلت الأسعار، ووصل القمح إلى ثلاثمائة درهم [٢] ، وبيع الزّبيب أوقيتين ونصف بدرهم، ورطل اللّحم بتسعة دراهم، وأوقية الجُّبن بقريب درهم إلى نحو ذَلِكَ [٣] .

ركوب قبجق بزيّ السَّلْطَنَة

وبقي قبعق يعمل السَّلْطَنَة ويركب بالشاويشية والعُصابة، ويجتمع له نحو مائة فارس. وأمرّ جماعة. ورأيناهم لابسي الشرابيش [٤] . وولي ولاية البلد أستاذ داره علاء الدِّين وجعله أميرا [٥] . وجهز نحو ألفٍ من التَّتَار إلى جهة خِرْبة اللّصوص [٦] ، وولى شمس الدين ابن الصفيّ السَنْجاريّ حسْبة البلد، وركب بخلعةٍ بطرحة [٧] . وفُتحت أبواب المدينة سوى الأبواب التي حول القلعة [٨] .

[1] قال البرزالي: «وبيعت الكتب بالأثمان البخسة مع علمهم أنها وقف، وامتلأ السوق من وقف الحافظ عبد الغني والحافظ ضياء الدين، ودار الحديث الأشرفية التي بالصالحية ودار الحديث النورية التي في البلد، وكتب ابن البزوري البغدادي، وكتب المدرسة الشبلية الحنفية. ومن الكتب التي هي ملك لأهل الصالحية. وصار الرجل يرى كتبه تباع ولا يتمكن من شرائها لضعف حالهم وفتور الهمم». (المقتفى ٢/ ووقة ١٢ ب) وانظر: البداية والنهاية ٤ / / ٨.

[٢] في الدر الفاخر ٣٤ «ووصل القمح كل غرارة بثلاث مائة درهم وستين درهما»

[٣] المقتفي ٢/ ورقة ١٢ ب، منتخب الزمان ٢/ ٣٧٧، البداية والنهاية ١٤ / ١٠، السلوك ج ١ ق ٣/ ٩٩٣، عقد الجمان (٤) ٤٦، ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٣.

[٤] المقتفى ٢/ ورقة ١٦ أ، البداية والنهاية ١٤/ ٩، ١٠، النجوم الزاهرة ٨/ ١٢٧.

[٥] المقتفى ٢/ ورقة ١٥ ب.

[٦] المقتفي ٢/ ورقة ١٦ ب، البداية والنهاية ١٤/ ١٠، عقد الجمان (٤) ٤٦.

[٧] المقتفي ٢/ ورقة ١٦ ب، وهو عبد الباقي السنجاري.

[ $\Lambda$ ] تاريخ سلاطين المماليك ۷۷، الدرّ الفاخر  $\pi$ ، المقتفي  $\pi$ / ورقة  $\pi$ 1 أ.

(91/or)

ويوم الجمعة رابع جُمَادَى الآخرة صلى الأمير يحيى بالجامع [١] .

ويومئذٍ ضُرِبت البشائر بالقلعة وعلى باب قبجق [٢] . وسكن في دار بَمَادْر آص.

وفي وسط الشهر نودي في دمشق بإدارة الخمر والفاحشة، وجعل ذَلِكَ بدار ابن جرادة بالسبعة. وضُمِّن ذَلِكَ اليوم بنحو الألف [٣] .

تجرّؤ القلعية على التَّتَار

وخرج جماعة من القلعة وساقوا إلى عند باب الجابية وهرب منهم التَّتَار، فضربت العوام التَّتَار. وحصل بذلك شَوْشة. وغُلَق باب الصغير وقُتِل من التَّتَار جماعة فيما قيل [٤] .

وفي العشرين من الشهر، رجع بولاي [٥] من الغَوْر بتقدمته، وجاء إلى ظاهر دمشق، وخاف النّاس. وجُبي من البلد لهم جملة [٦] . ثُمَّ خرج جماعة من القلعيّة وخلّصوا غنائم التَّتَار، وقتلوا جماعة، وقُتلوا منهم أيضا جماعة واختبط البلد [٧] .

فشل الصُلح بين أرجواش والتتار

وفي الثامن والعشرين من الشهر دخل الخطيب بدر الدّين وطائفة إلى

\_\_\_\_\_

- [١] المقتفى ٢/ ورقة ١٦ أ.
- [۲] البداية والنهاية ١٠/١٠.
- [٣] تاريخ سلاطين المماليك ٧٨، نحاية الأرب ٣١/ ٤٠٠، الدرّ الفاخر ٣٤، المقتفي ٣/ ورقة ١٧ ب، البداية والنهاية 14/ ١٠. ذيل مرآة الزمن ٤/ ورقة ٣٣٦.
  - [٤] تاريخ سلاطين المماليك ٧٨، الدرّ الفاخر ٣٥، ذيل المرآة ٤/ ٣٢٦.
    - [٥] بولاي بوليه. (تاريخ سلاطين المماليك ٧٨) .
  - [٦] في المقتفى ٢/ ورقة ١٧ ب «وجبي من المدارس مبلغ وأزعج الناس أياما» البداية والنهاية ١٠/ ١٠.
- [۷] تاريخ سلاطين المماليك ۷۸، الدرّ الفاخر ۳۵، المقتفي ۲/ ورقة ۱۸ أ، البداية والنهاية ۱۶/ ۱۰، ذيل المرآة ٤/ ٣٠.

(97/01)

القلعة ومعهم نائب الأمير يجيى، وتكلموا مع أرجَواش في صُلحٍ يكون بينه وبين نواب التَّتَار وقبجق، فلم يقع اتفاق [1] . تحليف الأعيان لدولة قازان

وفي ثاني رجب جمع قبحق الأعيان والقُضاة إلى داره، وحلفهم للدولة القازانية بالنُّصح وعدم المداجاة [٢] .

تدخل ابن تيمية لفكاك الأسرى

وتوجّه يومئذ بن تيمية إلى مخيم بولاي بسبب الأسرى واستفكاكهم من أصحابه، فغاب ثلاث ليالِ [٣] .

انتهاب جماعة من الرؤساء

ويوم ثالث رجب توجه جماعة من الرؤساء بطلبٍ إلى مخيم بولاي ورجعوا من الغد، فنُهبوا عند باب شرقيّ وأُخذت عمائمهم وثيابهم، ودخلوا.

فطُلبوا في اليوم بعينه فاختفى بعضهم وتوجّه البعض [٤] .

رحيل بولاي بالأسرى

فسافر بولاي والتّتار وأخذوا معهم بدر الدّين ابن فضل الله، وأمين الدين ابن شنقير [٥] ، وعلاء الدّين ابن القلانسيّ، وولد شمس الدّين ابن الأثير. فأطلقوا من عند الفُرات ابن شنقير [٦] فتوصل إلى حلب.

[1] خبر فشل الصلح في: تاريخ سلاطين المماليك ٧٨، والدرّ الفاخر ٣٥، والمقتفي ٢/ ورقة ١٨ أ، والمختصر في أخبار البشر ٤/ ٤٣ وفيه «ارحواش» بالحاء المهملة: ومثله في: تاريخ ابن الوردي ٢/ ٢٤٧، والبداية والنهاية ١١/ ١٠، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٨٨، وذيل المرآة ٤/ ٣٢٧.

[۲] خبر التحليف في: تاريخ سلاطين المماليك ٧٨، والدر الفاخر ٣٦، والمقتفي ٢/ ورقة ١٩ أ، والبداية والنهاية ١٤/ ١٠. ذيل المرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٢٧.

[٣] خبر ابن تيمية في ٦ تاريخ سلاطين المماليك ٧٨، والدرّ الفاخر ٣٦، والمقتفى ٠ ٢/ ورقة ١٩ أ، والبداية والنهاية

١٤/ ١٠، ذيل المرآة ٤/ ٣٢٧.

[٤] المقتفى ٢/ ورقة ١٩ أ، البداية والنهاية ١٢/ ١٠.

[٥] كذا في الأصل. وفي المصادر: «شقير» نهاية الأرب ٣١/ ٢٠١، وغيره.

[7] كذا في الأصل. وفي المصادر «شقير» نحاية الأرب ٣١/ ٤٠١.

(9 W/OY)

## رحيل التتار

وفي رابع رجب طلع النّاس إلى المنابر وأخبروا أنَّم رأوا خلْقًا من التَّتَار رائحين فِي عقبة دمر [١] .

ورحل بولاي إلى بَعْلَبَكَ والبقاع، ونُظِّفت ضواحي دمشق منهم والبلد وسافر النّاس في عاشر رجب إلى القبلة والشمال [٢] . صلاة قبجق بمقصورة الخطابة

ويومئذٍ صلى قبحق الجمعة فِي جمْع كبير معه بالعُدَد والسلاح فِي مقصورة الخطابة [٣] .

رجوع طائفة من التَّتَار إلى الشَّام

ويوم ثالث عَشْر رجب تشوش البلد بسبب رجوع طائفة من التّتار إلى ظاهر باب شرقي، وكان النّاس يتفرّجون في غياض السَّفَرْجَل، فرجعوا مسرعين، وشُلّح بعضهم وأخذ بعض الصبيان. ثُمُّ كان هذا آخر العَهْد بالتّتار، وكفى الله أمرهم [1] .

## سفر قبجق إلى مصر

وأما قبجق فإنّه يوم نصف رجب انفصل عن البلد هُو وأتباعه ومعه عزّ الدين ابن القلانسيّ، وتوجّهوا إلى نحو مصر، فقام أرجَواش بأمر البلد، وأمر بحفظ الأسوار والمبيت عليها بالعُدد، وأنّ من بات في داره شُنِق وأغلق

[١] المقتفى ٢/ ورقة ١٩ ب، البداية والنهاية ١٤/ ١٠، ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٢٧.

[۲] زبدة الكفرة ه٣٤، التحفة الملوكية ١٦٠، المقتفي ٢/ ورقة ١٩ ب، نزهة المالك والمملوك، ورقة ١٢٠، ١٢١، البداية والنهاية ١٤/ ١١، ذيل المرآة ٤/ ٣٢٨.

[٣] المقتفي ٢/ ورقة ١٩ ب، البداية والنهاية ١١/ ١١.

[٤] تاريخ سلاطين المماليك ٧٩، الدرّ الفاخر ٣٦، المقتفى ٢/ ورقة ٢٠ أ، البداية والنهاية ١١/١٠.

(9 £/0 Y)

أبواب البلد. ثمّ فتح النّاس باب النّصر بعد ارتفاع النّهار، وجَفَل النّاس من الحواضر [١] .

### عودة الخطبة لسلطان مصر

فَلَمّا كان يوم الجمعة سابع عَشْر رجب أعيدت الخطبة بدمشق لصاحب مصر بعد ذِكر الحاكم بأمر الله، فضج الناس عند ذَلِكَ وفرحوا. وكان مدّة إسقاط ذَلِكَ مائة يوم [٢] .

تخريب ابن تيميّة الخمارات

ويومئذ دار ابن تيمية وأصحابه على ما جُدِّد من الخمارات فبدَّد الخمر، وشق الظروف، وعَزَّر الخمارين. ثُمَّ زُيّن البلد من الغد

```
يوم السبت [٣] .
```

## دخول النائب والأمراء دمشق

ويوم عاشر شعبان قَدِمَ الأفرم نائب دمشق بعسكر دمشق، ثُمَّ قَدِمَ أمير سلاح والميسرة المصرية بعد يومين. ثُمَّ دخلت الميمنة وعليها الحسام استاذ دار، ثُمَّ دخل يوم رابع عَشْر شعبان القلب وعليه نائب المملكة سلار. ونزل الكل بالمرج [٤] .

\_\_\_\_

[۲] تاريخ سلاطين المماليك ۷۹، نهاية الأرب ۳۱/ ۴۰، المقتفي ۲/ ورقة ۲۱ أ، النفخة المسكنة ورقة ۵، ۳۵، العبر ٥/ ٣٠، منتخب الزمان ۲/ ۳۷، البداية ونهاية ۱۶/ ۱۱، السلوك ج ۱ ق ۳/ ۹۰۰، عقد الجمان (٤) ٤٧، النجوم الزاهرة ۸/ ۱۲، ذيل المرآة ٤/ ۳۲۸.

[٣] تاريخ سلاطين المماليك ٧٩، نهاية الارب ٣١ / ٢٠، المقتفى ٢/ ورقة ٢١ أ، البداية والنهاية ١٢ / ١١، السلوك ج ١ ق ٣/ ٩٠٠، عقد الجمان (٤) ٤٧، ذيل المرآة ٤/ ٣٢٩.

[٤] خبر دخول النائب في: تاريخ سلاطين المماليك ٨٠، والمقتفى ٢/ ورقة ٢٣ أ، ب، ونزهة

(90/01)

القضاء بالشام

وفيه وُلِّي القضاء بالشام ابن جماعة، وقضاء الحنفية الجريريّ [١] .

تدريس الأمينية

ودرس بالأمينية جلال الدِّين بدلا عن أخيه المُتَوَفَّى إلى رحمة الله [٢] .

ظارة الديوان

ووليّ نضر الدّيوان ابن الشيرازيّ عوضا عن المُتَوَفّ ابن الشَّيْرجيّ [٣] .

ولاية برّ البلد

وولي برّ البلد الأمير عزَّ الدِّين أيبك الدُّويدار النَّجْميّ [٤] .

سفر سلّار إلى القاهرة

وفي ثامن رمضان رجع سلار بالجيش إلى القاهرة [٥] .

حبْس الشريف زين الدِّين

وفي شوال بُعِث الشريف زين الدِّين بن عدنان من القاهرة مُقَيّدًا، وحُبس بحبْس باب الصّغير [٦] .

[()] المالك والمملوك، ورقة ١٢١، البداية والنهاية ١٤/ ١١، السلوك ج ١ ق ٣/ ٩٠٠، ٩٠١، النجوم الزاهرة ٨/

- [۱] نهاية الأرب ۳۱ / ۶۰۶ وفيه «الحريري» بالحاء المهملة المقتفي ۲/ ورقة ۲۳ ب و ۲۶ أ، البداية والنهاية ۱۱ / ۱۱، السلوك ج ۱ ق ۳ / ۹۰۱ وفيه «الحريري» ، عقد الجمعان (٤) ۸۰.
  - [٢] البداية والنهاية ١١/ ١١.
  - [٣] المقتفى ٢/ ورقة ٢٣ ب، البداية والنهاية ١٤/ ١١، عقد الجمان (٤) ٨٠، ذيل المرآة ٤/ ٣٣٠.
    - [٤] المقتفى ١/ ورقة ٢٣ ب، البداية والنهاية ١٤/ ١٢، السلوك ج ١ ق ٣/ ٩٠١.
- [0] تاريخ ابن سباط ١/ ٢١٥، تاريخ سلاطين المماليك ٨٠، نهاية الأرب ٣١/ ٢٠٤، الدرّ الفاخر ٣٩، المقتفي ٢/ ورقة ٢٠ أ، نزهة المالك والمملوك، ورقة ٢١، ١١ و ١٢. النجوم الزاهرة ٨/ ٢٠٠. البداية والنهاية ١١/ ١١ و ١٢. النجوم الزاهرة ٨/ ٢٠٠.
  - [٦] المقتفى ٢/ ورقة ٢٨ ب.

(97/01)

حملة الأفرم على جبال الجُرْد

وفي شوال توجّه ملك الأمراء الأفرم إلى جبال الجرد لحربهم، فإنهم كانوا قد بدّعوا في الجيش عقيب الكسرة وأسروا وقتلوا وسلبوا وما اتقوا ممكنًا. ومع هذا فعامتهم أن يكونوا رافضة، وإلا فبعض النّاس يقول هُمْ زنادقة منحلين من اللّين، فذلوا ودخلوا في الطّاعة وقُهروا، وقُرِّر عليهم مبلغ كبير من المال، والتزموا بردّ جميع ما أخذوه للجُند، وأقطِعت أرضهم [1]. الأمر بتعلُّم الرمي

وفي ذي القعدة أُلزِم النّاس بتعليق العُدَد، وأُمروا بتعلُّم الرمي [٢] ، وجُدّدت الإماجات [٣] فِي المدارس والمساجد، ونودي في النّاس بذلك.

وأرسل قاضي القضاة إلى جميع المدارس والفقهاء بذلك. وكُتب إلى جميع البلاد الشامية في هذا المعنى [٤] .

[۱] خبر حملة الأفرم في: تاريخ سلاطين المماليك ۸۱، ونحاية الأرب ۳۱/ ۲۰٪، ۲۰٪، والدرّ الفاخر ۴۰٪، والمقتفي ۲/ ورقة ۲۹ أو ۲۹ ب و ۳۰ ب، والبداية ۱۶/ ۱۲، والسلوك ج ۱ ق ۳/ ۹۰۲، ۹۰۳، وعقد الجمان (٤) ۸۱– ۸۳، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ۳۳۲.

[۲] خبر الرمي في: نحاية الأرب ۳۱/ ۴۰۸، والمقتفي ۲/ ورقة ۳۰ ب، البداية والنهاية ۲/ ۱۲، السلوك ج ۱ ق ۳/ ۹۰۳. عقد الجمان (۲) ۸۱، ذيل المرأة ۲/ ۳۳۲.

[٣] الإماجات: مفردها إماج. وهو لفظ كان شائعا في عصر المماليك معناه: الهدف الّذي يرمى إليه السهم. (معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ٤٠) .

[٤] المقتفي ٢/ ورقة ٣٠ ب، البداية والنهاية ١٢/ ١٢.

(9V/OY)

```
سنة سبعمائة
```

## جلوس الديوان لاستخراج المال

في أولها جلس الدّيوان المستخدم لاستخراج أربعة أشهر من جميع الأملاك والأوقاف التي بدمشق وظاهرها. فعظُم ذَلِكَ على النّاس، وهرب غير واحد، واختفي آخرون [١] .

الإرجاف بمجىء التَّتَار

ثُمَّ كَثُوت الأراجيف بمجيء التَّنَار، وشرع النّاس في الجُفْل إلى مصر وإلى الحصون [٢] .

واشتد الأمر في صفر وغلا الكراء، وبلغ كراء المحارة خمسمائة إلى مصر [٣] . وأبيعت الأمتعة والنّحاس بالهوان. ثمّ نوديَ في الله أن لا يسافر أحدٌ إلا بمرسوم [٤] .

[۱] خبر الديوان في: تاريخ سلاطين المماليك ۸۲، نهاية الأرب ۳۱ / ۲۱، ۲۱، والدرّ الفاخر ٤٤، والمقتفي ٧/ ورقة ٣٩٣ أ، البداية والنهاية ١٤/ ٤، ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٩٣، ٣٩٣.

[۲] تاريخ سلاطين المماليك ۸۳، زبدة الفكرة ۳٤٩، التحفة الملوكية ١٦٠، نهاية الأرب ٣١/ ٢١٤، الدرّ الفاخر ٤٥، المقتفي ٢/ ورقة ٣٣ ب وفيه: «مثل الكرك والصبية وحصن الأكراد وصفد وشقيف أرنون وشقيف تيرون وشيزر، وغير ذلك» (٢/ ورقة ٣٤٤)، دول الإسلام ٢/ ٢٠٥، مرآة الجنان ٤/ ٢٣٤، البداية والنهاية ١٤/ ١٤، عقد الجمان (٤) ١٢٣.

النجوم الزاهرة ٨/ ١٣١.

[٣] المقتفي ٢/ ورقة ٣٤ ب وفيه زيادة: «وبلغ ثمن الحمل ألف درهم وثمن الحمار خمسمائة درهم» ، مرآة الجنان ٤/ ٢٣٤، البداية والنهاية ١٤ ج ١٤ وفيه «الحمارة» . و «الحمارة» عربة تجرّها الخيل.

[٤] المقتفى ٢/ ورقة ٣٤ ب. العبر ٥/ ٤٠٨، البداية والنهاية ١٤/ ١٤، ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٩٣، ٣٩٣.

(91/01)

وجاءت قُصّاد المسلمين بركوب التَّتَار، فاختبط البلد [١] .

ودُقّت البشائر لركوب السلطان من مصر [٢] .

ثُمُّ جفل من البلد بيت ابن فضل الله في جمْعٍ كبير ثمُّ بيت قاضي القضاة، وبني صَصْرَى، وبني القلانسيّ، وبني المُنجّا، وخلق كثير [٣] .

وصول السلطان إلى غزة

وفي ربيع الأول فترت الأخبار يسيرا، ووصل السّلطان إلى غزة [٤] .

وصول التَّتَار إلى البيرة

فَلَمّا استهلّ ربيع الآخر كثُرت الأراجيف والإزعاج بالتّتار، ووصل بعضهم إلى البيرة، فخرج جيش دمشق كلّه، وعُرضت العامة والعلماء وغيرهم، فبلغوا خمسة آلاف [٥] .

ولاية الشدّ بدمشق

ووُلِّي الشَّدّ بدمشقَ عِوَض أقجبا الأمير سيف الدِّين بَلَبَان الْجُوكنْدار المُنْصُوريّ الحاجب [٦] .

دخول التتار حلب

وفيه عَدّى العدوّ المخذول الفُرات، وقَنَت الخطيب فِي الصلوات واشتد الأمر، ودخلت التَّتَار إلى حلب، وتأخر نائبها إلى حماة، واكتريت المحارة بثلاثمائة. وخرج النّاس هاربين على وجوههم [٧] .

\_\_\_\_\_

- [١] المقتفي ٢/ ورقة ٣٥ ب.
- [٢] المقتفى ٢/ ورقة ٣٦ أ، البداية والنهاية ١٤/١٤.
- [٣] المقتفى ٢/ ورقة ٣٦ أ، البداية والنهاية ١٤/١٤.
- [٤] عقد الجمان (٤) ١٢٦، بدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٢٠٩.
- [٥] المقتفى ٢/ ورقة ٣٧ ب، البداية والنهاية ١٤ / ١٤، ١٥.
  - [٦] المقتفى ٢/ ورقة ٣٨ أ.
- [٧] تاريخ سلاطين المماليك ٨٤، المقتفى ٢/ ورقة ٣٨ أ، البداية والنهاية ١٤/ ١٥.

(99/OT)

#### إبطال جباية المال

ثُمَّ نودي فِي أواخر الشهر بإبطال الجباية، وكان قد جُبيَ الأكثر وبقي كل مُعثِر وضعيف وهارب، وما نفع الله بما استخرجوه من الأموال، وأكلت وتمسّخت [1] .

الاستصحاء في الخطبة

واشتد المطر والوحْل إلى الغاية، وقاسى المنهمزمون الشّدائد في الطّرُق، حَتَّى أنّ الإمَام استصحى في الخطبة [٢] .

## تراجع جيش السلطان إلى مصر

وساق بتخاص المُنْصُورِيّ إلى السلطان وهو نازل على بدّعرش [٣] بقرب قاقون ليخبره بأنّ العدوّ في البلاد وقد قرُبوا، فضعف الجيش عن اللّقاء وجنبوا، ورحل السّلطان إلى الدّيار المصرية [٤] ، ولم يظهر لمجيئه ثَمَرة، فوجلت القلوب، واختبط البلد، وأيقن النّاس بالهرب أو العطب، واكتريت المحارة بخمسمائة في الوحل العظيم والبرد والشديد والأمطار، وهلك الدّوابّ والنّاس في الطرق [٥] .

\_\_\_\_\_\_

[1] المقتفي ٢/ ورقة ٣٨ ب، البداية والنهاية ١٤/ ١٥.

[۲] جاء في الدرّ الفاخر ٤٦ «أرسل الله تعالى على التتار من الأمطار والثلوج بحيث أقامت عليهم أحدا وأربعين يوما ليلا ونحارا. وذكر أنه وقع عليهم ثلج أحمر لم يعهدوا بمثله» ، و «استصحى» : دعا بالصّحو. والخبر في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٨ ب، وانظر تفاصيله في عقد الجمان (٢٤) ١٢٧، ١٢٨، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٣٢.

[٣] منزلة بين القاهرة ودمشق كان ينزل فيها السلطان.

[٤] التحفة الملوكية ١٦٠، نزهة المالك والمملوك، ورقة ١٢١، وهو ضبط «بدعرش» ، العبر ٥/ ٤٠٨، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٣١، البداية والنهاية ١٢/ ١٥، عقد الجمان (٤) ١٢٨، ١٢٩.

[0] المقتفي ٢/ ورقة ٣٨ ب، العبر ٥/ ٤٠٨، ٤٠٩، المختصر في أخبار البشر ٤/ ٤٥، مرآة الجنان ٤/ ٣٣٤، البداية والنهاية ٤١/ ١٥، السلوك ج ١ ق ٣/ ٩٠٨، النجوم الزاهرة ٨/ ١٣١. \_\_\_\_\_

## سفر ابن تيمية إلى القاهرة

واستهلّ جُمَادَى الأولى والنّاس فِي حالةٍ اللهُ بَما عليم، فخرج يومئذٍ شيخنا ابن تيمية إلى المُرْج، واجتمع بنائب السَّلْطَنة وسكنه وثبته، وأقام عنده يومين، ثمَّ ساق على البريد إلى السّلطان فلم يُدركه، وفات الأمر، فساق إلى القاهرة ودخلها يوم دخول الجيش [1] .

## سفر أهل دمشق وجفلهم

ويوم سابع جُمَادَى الأولى قَدِمَ بكتَمُر السّلحدار فِي ألف فارس، وتيقّن النّاس رجعة المصريين إلى بلادهم. واستمرّوا فِي الكرْي والسَّفَر والجفْل من البلد أُمم عظيمة [٧] .

ويوم التّاسع من الشهر أصبح النّاس فِي خوفٍ مفرط، وذلك أنّ والي البلد ابن النّحاس جفل النّاس بنفسه، وصار يمرّ على التّجار فِي الأسواق ويقول: أيش قعودكم؟ ومن قدر على السّفر فليبادر.

ثُمُّ نودي في البلد بذلك الظُّهر فصاح النّساء والأولاد، وغُلِّقت الأسواق، وبقي النّاس في كآبةٍ وخَمْدَة، وقالوا: عسكر المسلمين قد فرط فِيهِ الأمر، المصريون قد رجعوا، وعسكر الشَّام لا يقوم بمُلْتَقَى قازان لو بيتوا، كيف وهم عازمون على الهرب؟ والنّائب الأفرم من عزمه الملتقى لو ثبت معه الجيش، أمّا إذا خذلوه واندفعوا بين يدي العدو فما حيلته.

وتحدّث النّاس أنّ قازان يركب من حلب إلينا في عاشر جُمَادَى الأولى [٣] .

[1] المقتفي ٢/ ورقة ٣٨ ب، ٣٩ أ، العبر ٥/ ٤٠٩، البداية والنهاية ١٤/ ١٥، عقد الجمان (٤) ١٣٠.

[۲] المقتفي ۲/ ورقة ۳۹ أ، وفيه زيادة: «وفي بكرة يوم الجمعة ثامن جمادى الأولى وصل نائب بعلبك ومعه جماعة من الرجال».

[٣] المقتفى ٢/ ورقة ٣٩ أ، ب، دول الإسلام ٢/ ٢٠٥، البداية والنهاية ١٤/ ١٥، ١٦، النجوم

(1.1/01)

ازدحام قلعة دمشق بالخلق

ودخل القلعة فِي هذا اليوم خلق كثير بأقواتهم وأموالهم حَتَّى ضاقت بالخلْق، وانزحمت حَتَّى رَضِيَ كثير من النّاس بأن يصح لهم مكانٌ لجلوسهم لا يمكنهم فِيه النّوم. وحاروا فِي أمرهم وبَوْلهم.

ثُمُّ نودي في عاشر الشهر: مَنْ قَصْدُه الجهاد فليقعُدْ ويتهيّأ له، ومن هُوَ عاجز فَلْيَنْجُ بنفسه [١] .

هرب الأعيان إلى مصر

ثُمُّ خرج من القلعة خلْقٌ ثمّا حلّ بمم من الضَّنْك والويل، وهجوا إلى مصر والقلاع. وسافر من تبقّى في البلاد من الكبار الَّذِينَ جلسوا جرائد.

فسافر قاضي القضاة ابن جماعة، والقاضي نجم الدّين ابن صصرى، والقاضي شمس الدّين ابن الجريريّ، وشرف الدّين ابن القلانسيّ، ووجيه الدين ابن المُنجّا [٢] .

واستناب ابن جماعة في القضاء والخطابة التاج الجعبريّ، والبرهان الإسكندرانيّ [٣] .

تحريض الأمراء على الثبات

وطلع إلى المَرْج الشَّيْخ زين الدِّين الفارقيّ، والشيخ إِبْرَاهِيم الرقيّ، والشيخ مُحَمَّد بْن قوام، والشيخ شرف الدِّين ابن تيمية وابن حبارة [1] ، وطائفة، وحرضوا الأفرام على الثَّبات، وشكوا إليه ما نزل بالنّاس وما هم فيه

[ () ] الزاهرة ٨/ ١٣٢.

[١] المقتفى ٢/ ورقة ٣٩ ب، العبر ٥/ ٤٠٩، البداية والنهاية ١٤/ ١٦، السلوك ج ١ ق ٣/ ٩٠٩.

[٢] المقتفى ٢/ ورقة ٣٩ ب، دول الإسلام ٢/ ٢٠٥، البداية والنهاية ١٤/ ١٦.

[٣] المقتفى ٢/ ورقة ٤٠ أ.

[٤] في البداية والنهاية ١٤/ ١٦ «ابن خبارة» .

 $(1 \cdot T/oT)$ 

من الجلاء. فتألمَّ لذلك ووعد بخير. ثُمَّ قصدوا الأمير مُهنّا، وساقوا وراءه فِي البريّة مسيرة يومين عن البلد، فاجتمعوا به، وقوّوا عزمه على الرجوع وملتقى العدو مع الأفرم، فأجابمم.

ونالهم في البرية خوْف وخرج عليهم حرامية العرب وشهروا عليهم السلاح وسلّمهم الله. ثُمُّ قَدِمَ الأمير عزَّ الدِّين الحَمَويّ بجماعته من صَوْخَد [1] .

الإيقاع بيزك التَّتَار

وفي سابع عشره وقع يَزَك الحَمَويّ على عيارة التَّتَار فنصرهم الله، وقُتِل من التَّتَار نحو المائة [٢] ، وقيل أكثر من مائتين، وأسروا من التّتار بضعة عشر نفسا. ووقعت بطاقة بذَلِكَ، وبأنّ الطاغية قازان ردّ من حلب، وأنّه عدّى الفُرات إلى أرضه في حادي عَشْر الشهر [٣] .

وطلب متولي حماة نجدة ومددا ففرح النّاس وبلعوا ريقهم، والتجئوا إلى الله في كشْف ضُرّهم [٤] .

تراجع التَّتَار وتخلُّفهم

ثُمُّ وصل البريد في تاسع عَشْر وأخبر بتحقيق ذَلِكَ [٥] ، وأن التَّتَار المتخلفين في بلاد حلب خَلْقٌ كثير لكنهم في نهاية الضّعف والبرد والثّلوج [٦] .

[1] المقتفى ٢/ ورقة ٤٠ أ، البداية والنهاية ١٢/ ١٦.

[۲] دول الإسلام ۲/ ۲۰۵.

[٣] المقتفي ٢/ ورقة ٤٠ أ، ب، البداية والنهاية ١٤/ ١٦.

[٤] المقتفي ٢/ ورقة ٤٠ ب، دول الإسلام ٢/ ٢٠٥.

[٥] حتى هنا في المقتفي ٢/ ورقة ٤٠ بن.

[7] تاريخ سلاطين المماليك ٨٣، ٨٤، المختصر في أخبار الشبر ٤/ ٥٤، ٤٦، دول الإسلام ٢/ ٢٠٥، العبر ٥/ ٤٠٨، ٩٠٤، الدر الفاخر ٥٥ – ٤٧، تاريخ ابن الوردي ٢/ ٢٤٩، مرآة الجنان ٤/ ٢٣٤ نماية الأرب ٢٧/ ١٤، تذكرة النبيه ١٤ / ٣٣٣، تاريخ ابن خلدون

الغلاء بدمشق

وغلا اللّحم في هذه الجمعة بدمشق حَتَّى بلغ الرطْل تسعة دراهم، وحتى أبيع رأسان بخمسمائة درهم، ونزلت الغلّة بسب الجفل إلى مائة درهم [1] .

واستهل شُباط والأمطار في غاية الكَثْرة.

نجاح مهمّة ابن تيميّة في مصر للجهاد

وفي الخامس والعشرين من جُمَادَى الأولى وصل كتاب ابن تيمية بأنّه دخل القاهرة في سبعة أيام، واجتمع بأركان الدّولة، وحصل بتحريضه وترغيبه وترهيبه خير، وتحرّكت هِم الأمراء واعتذروا، ونودي في القاهرة بالغزاة، وقوي العزم. وأنّه نزل بالقلعة. ثُمَّ وصل إلينا يوم السّابع والعشرين من جُمَادَى الأولى [٢].

ثُمَّ خرج النَّاس من القلعة ووقعت الطّمأنينة، والحمد الله [٣] .

وبَطَّل النَّاس القُنُوت في ثالث جُمَادَى الآخرة. ومشت الأحوال [1] .

عودة الأفرم والأمراء إلى دمشق

ثُمَّ فِي ثالث عشره دخل الأفرم من المرج بعد أن أقام به أربعة أشهر، ودخل معه بكتَمُر السّلحدار، وعزّ الدِّين الحَمَويّ، وبماء الدِّين يعقوبا. وشرعَ الجفّال يجيئون من الصّبيبة والحصون [٥] .

[()] ٥/ ١٥، السلوك ج ١ ق ٣/ ٩٠٨، ٩٠٩، النجوم الزاهرة ٨/ ١٣١، ١٣٢، تاريخ ابن سباط ١/ ٢٢٥، بدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٤٠٩، تاريخ الأزمنة ٢٨١، شذرات الذهب ٥/ ٤٥٥، زبدة الفكرة ٢٥١، المقتفي ٢/ ورقة ٤٠ ب.

[1] المقتفي ٢/ ورقة ٤٠ ب، دول الإسلام ٢/ ٢٠٦، العبر ٥/ ٤٠٩، مرآة الجنان ٤/ ٢٣٤.

[۲] المقتفى ۲/ ورقة ٤٠ ب.

[٣] المقتفى ٢/ ورقة ٤١ أ.

[٤] المقتفي ٢/ ورقة ٤١ ب.

[٥] المقتفى ٢/ ورقة ٢٤ أ.

(1.5/07)

عَيْث التَّتَار بالمراعي بنواحي دربساك

هذا والتّتار نازلون بناحية دَربساك وبغْراس يتنقلون فِي المراعي يعيثون، ولا لهم من يمنعهم ولا من يطردهم. وما جاوزوا الفُرات إلى ثاني رجب [١] .

عودة المجردين بحمص

وفي حادي عَشْر رجب دخل الأمراء المجرَّدون بحمص، واستيقن النَّاس خروج التَّتَار من الشَّام [٢] ، وسلم الله.

الشروط على أهل المذمّة

وفى شعبان قرئِت الشروط على أهل الذّمة بحضور الأفرم والقضاة، وحصل اتّفاق على عزلهم من الولايات، ومنعهم من ركوب الخيل، ومن العَذَبات، ثُمَّ أُلزموا بلبْس الأصفر والأزرق من العمائم، فبادروا إلى ذَلِكَ.

واستمرّ هذا من حينئذ [٣] .

## دخول أقجبا قلعة دمشق

وفي رمضان دخل سيف الدِّين أقجبا المُنْصُوريّ القلعة وجعل شريكا لأرجواش [٤] .

[١] المقتفى ٢/ ورقة ٢٤ أ.

[٢] قال البرزالي: «واستهل رجب وأنا ببعلبك ووردت بطاقة إلى هناك بتأخر التتار عن بلاد حماة وحلب، وكان الناس ببعلبك يقنتون في الصلوات الخمس» (المقتفى ٢/ ورقة ٤٣ أ) .

[٣] خبر أهل الذمة في: تاريخ سلاطين المماليك ٨٤- ٨٦، والدرّ الفاخر ٤٧- ٥١، والمختصر في أخبار البشر ٤/ ٤٦، ونهاية الأرب ٢٩/ ورقة ٣٣٠ أ (٣١/ ٤٦٠ – ٤٢٠) ، ودول الإسلام ٢/ ٢٠٦، وتاريخ ابن الوردي ٢/ ٤٤٩، ومرآة الجنان ٤/ ٢٣٤، والبداية والنهاية ١٤/ ٦٦، وتذكرة النبيه ١/ ٢٣٣، وتاريخ الخميس ٢/ ٤٢٥، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٩٠٩ – ٩١٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٣٢ – ١٣٥، وتاريخ ابن سباط ١/ ٢٣٥، وبدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٤٠٨، وتاريخ الأزمنة ٢٨٢، وزبدة الفكرة ٣٥٣، والتحفة الملوكية ١٦١، والمقتفى ٢/ ورقة ٤٥ أ، ومنتخب الزمان ٢/ ٣٧٧، ٣٧٨، وعقد الجمان (٤) ١٤١، ١٤١.

[٤] المقتفى ٢/ ورقة ٥٤ ب.

(1.0/07)

#### ولاية قضاء الحنفية

وفي ذي القعدة وُلَّى قضاء الحنفية جلال الدِّين الروميّ موضع ابن الجريريّ، ولاه النائب والوزير الأمير شمس الدِّين الأعسر، وكان قد قَدِمَ ثُمَّ توجّه إلى البلاد الشماليّة يكشفها ورجع بعد شهر [١] .

#### قدوم رسول قازان

وقدِم رسول الملك قازان فجُهِّز إلى الدّيار المصرية [٧] ، والله يجمع كلمة الإسلام في خير وعافية. وهذا آخر ما قضى الله لي تأليفه من كتاب تاريخ الإسْلَام، والحمد لله عَلَى الإتمام. والصلاة عَلَى نبينا مُحَمَّد وآله والسلام.

فرغت مِنْهُ في جمادي الآخرة سنة أربع عشرة وسبعمائة قاله محمد بن أحمد بن عثمان

[۱] المقتفى ۲/ ورقة ۲٪ أ، البداية والنهاية ١٤/ ١٦ وفيه «ابن الحريري» بالحاء المهملة.

[٢] نحاية الأرب ٣١/ ٢٦، الدرّ الفاخر ٥١، المقتفى ٢/ ورقة ٤٦ ب، البداية والنهاية ١٤/ ١٧.

(1.7/07)

```
بسم الله الرحمن الرحيم
[تراجم رجال هذه الطبقة]
```

سنة إحدى وتسعين وستمائة

- حرف الألف-

١- أَحْمَد بْنِ الحَسَنِ [١] بْنِ أَبِي البركات مُحَمَّد بْنِ الحِسنِ بْنِ عَبْد الله بْنِ الجِبابِ.

السعدي.

روى عن مظفر الفويّ.

ومات بالإسكندرية.

٧ - أَحْمَد بْن سَعْد بْن سُلَيْمَان.

العَدْل، تقيُّ الدِّين ابن البؤريّ، البغداديّ، التاجر.

وُلِدَ سنة خمس وثلاثين وستمائة.

وقدِم دمشق تاجرا، فحدَّث عن: أبي مَنْصُور عَبْد الرَّحْمَن بْن عثمان بْن أبي السعادات القزّاز، وعلي بن أحمد النّيليّ المؤدِّب. سمع منه: أبو مُحَمَّد البرْزاليّ، وجماعة.

ومات في شوال.

٣- أَحُمَد الصّاحب تاج الدِّين ابن المولى شرف الدّين سَعِيد بْن شمس الدّين محمد ابن الأثير [٢] .

[1] انظر عن (أحمد بن الحسن) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٢ ب.

[۲] انظر عن (ابن الأثير) في: زبدة الفكرة ٩/ ورقة ١٧٨ أ، ب (المطبوع ٢٩١) ، وتالي كتاب وفيات الأعيان ٢٣ رقم ٣٤، والمفتفي للبرزالي ١/ ورقة ٣٤، والمفتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٤٧، ١٤٦ رقم ٦٩، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٢ ب، ونحاية الأرب ٣١، ٣٤،

 $(1 \cdot V/oT)$ 

الحلبيّ، الموقع، كاتب السّرْ.

تُؤُفِّي بغزة ذاهبا إلى القاهرة في شوال.

وكان كبير القدر، رفيع الذَّكْر، وزير السّرِّ، عديم الشرِّ.

وبيت ابن الأثير هَؤُلَاءِ غير بيت ابن الأثير الَّذِينَ بالمَوْصل.

تُؤثِّي إلى رحمة الله في تاسع عَشْر الشهر. ولي كتابة السّرّ بعد فتح الدِّين ابن عَبْد الظاهر شهرا، ولحقه.

ثمَّ ولى بعده ولده عماد الدِّين إِسْمَاعِيل، وطلب القاضي شرف الدين عبد الوهّاب ابن فضل الله وأشرك بينهما، ثمّ استقلّ ابن فضل الله بمفرده.

وصُرف عماد الدِّين إلى التوقيع.

٤ – أَحْمَد بْن سُلَيْمَان [١] بْن أَحْمَد.

الرحبيّ، البطائحي، أبو الْعَبَّاس، شيخ الأحمدية بالقاهرة.

تُوُفّي فِي ذي الحجّة.

وقد رُوِيَ عن سِبْط السِّلَفيّ. وقدِم دمشق في دَسْت الإكرام والمشيخة، وكان قد ربط الملك الأشرف وراج عليه [٢] .

٥- أحمد بن الجمال مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يُمْن.

الفَرضي، العدل، شمس الدِّين سِبْط القاضي صدر الدِّين ابن سَنيّ الدّولة.

له سماع من: الرشيد بْن مَسْلَمَة، ولي خطابة المِزّة مدّة، وشهد تحت الساعات.

تُوُفِّي بوادي فحمة في شعبان.

.....

[()] والبداية والنهاية ١٣/ ٣٣١، وعيون التواريخ ٢٣/ ١٢٩، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١١٣، وتذكرة النبيه ١/ ١٢٢ و المحاريخ ابن الفرات ٨/ ١٤٧، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٧٨١، وعقد الجمان (٣) ١٤٥، والمنهل الصافي ١/ ٣٠٠ رقم ١٢٠، والنجوم الزاهرة ٨/ ٢٤.

[1] انظر عن (أحمد بن سليمان) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٩٤ أ.

[۲] وقال البرزالي: «وكان كثير السكون لا يتكلم كثيرا».

 $(1 \cdot \Lambda/OT)$ 

٦- أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن يونس [١] .

يحوّل إلى هنا من سنة لرر [٢] وتسعين.

٧- أَحْمَد بْن أبي بَكْر [٣] بْن مكي بْن عَبْد الله.

العَدْل شهابُ الدِّين ابن المرحل الشافعيّ، الدّمشقيّ.

تُوُفِّي يوم عيد الفطر بدمشق. وكان يشهد تحت السّاعات. وهو والد الفقيه بجاء الدِّين.

٨- أَحْمَد بْن يحيى [٤] بْن على.

العَدْل، شهاب الدِّين الحضْرميّ، الدمشقيّ.

تُوُفّي فِي سلْخ الْمُحَرَّم.

وقد رُوِيَ عن الرشيد بْن مَسْلَمَة.

وتُـوُفِيُّ أخوه الزّين يحيى فِي ربيع الأول، وكان يروي أيضا عن ابن مَسْلَمَة [٥] .

٩- أَحُمَد بْن يُوسُف [٦] بْن يَعْقُوب بْن علي الأستاذ، أبو جَعْفَر الفِهْريّ، اللَّبِليّ [٧] . أحد المشاهير بالمغرب. وُلِدَ بلَبَلَة من الأندلس عام ثلاثة عشر وستمائة.

[1] انظر عن (أحمد بن يونس) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٩٥ ب.

[۲] لرر: اثنتين.

[٣] انظر عن (أحمد بن أبي بكر) في: المختار من تاريخ ابن الجزري ٣٥٧، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٤٧ بالحاشية، والمقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٩٢ أ.

[٤] انظر عن (أحمد بن يحيى) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٢ أ.

[٥] وقال البرزالي: «وكان من العدول تحت الساعات وفيه فضيلة ... رافقته أيضا أشهرا قليلة» .

[٦] انظر عن (أحمد بن يوسف) في: برنامج الوادي آشي، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٤٧ رقم ٧٠، ولم يذكره كحالة في

«معجم المؤلفين» مع أنه من شرطه.

[٧] اللبلي: نسبة إلى لبلة، مدينة حسنة متوسطة القدر قديمة في غرب الأندلس، تبعد عن طليطلة مرحلة واحدة، مقدار عشرين ميلا، وتعرف بالحمراء، وبينها بين البحر المحيل ستة أميال. (الروض المعطار ٥٠٧ و ٥٠٨).

(1.9/07)

```
وأخذ بإشبيليّة عن: أبي على الشُّلُوبين، وأبي الحسن بن الدّباج.
```

وبلبَلة عن: يحيى بن عَبْد الكريم الفَنْدَلاويّ.

وببجاية عن: أبي الْخُسَيْن بْن السّراج.

وبتونس عن: أَحْمَد بْن على البلاطيّ.

وبالإسكندرية عن: السِّبْط، والمُرْسيّ.

وبمصر عن: مُحَمَّد بْن لبّ بْن خيْرة، والزّكي المنذريّ، وابن عبد السّلام.

وبدمشق عن: الشرف الإربلي، وعن: الخُسْروشاهيّ المتكلم.

ومن تواليفه: كتاب «شرح الفصيح» ، وكتاب «مستقبلات الأفعال» ، وجَمع مشيخة. وله عقيدة صغيرة.

قال أبو عَبْد اللَّه الوادياشيّ: أخذت عَنْهُ سَمَاعًا وإجازة، وانتفعت به.

مات في غُرّة المُحَرّم بتونس، ودُفِن بداره، رحمه الله تعالى.

١٠ - إِبْرَاهِيم بْن أياز [١] .

النّظاميّ، الحَلَبيّ.

روى عن: يوسف بن خليل.

ومات بمصر في جُمَادَى الآخرة [٢] .

١١ - إِبْرَاهِيم بْن براق [٣] بْن طاهر.

الشوف الصّالحيّ.

حَدُّث عَنْ: ابن اللَّتِّيّ، وجعفر.

ومات في المحرّم. وحدَّث بالحجاز وبظاهر عكّا.

وكان يشهد.

(11./01)

<sup>[</sup>١] انظر عن (إبراهيم بن أياز) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٦ أ.

<sup>[</sup>۲] وقال البرزالي: «روى الجزء الدارع عن ابن خليل. ومولده بحلب في عاشر المحرم سنة أربع وثلاثين وستمائة».

<sup>[</sup>٣] انظر عن (إبراهيم بن براق) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٣ أ، ب.

١٢ - إِبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه [١] بْن عَبْد المنعم بْن أمين الدّولة.

العَدْل، كمال الدِّين، أبو إسحاق الحَلَبيّ.

رحل مع الحلبيّين إلى بغداد.

وسمع من: أبي إسحاق الكاشْغَريّ، وابن الخازن، وموهوب بْن الجواليقيّ.

وحدَّث بمصر وبما تُوفِّي في السّادس والعشرين من المُحَرَّم [٢] بالمارستان المُنْصُوريّ.

وكان له فضيلة. درس بالحلاوية بحلب.

حمل عَنْهُ: سَعْد الدِّين الحارثيّ، وابن سامة، وطائفة.

١٣- إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن [٣] بْن أَحْمَد.

الشَّيْخ العابد، زَكيُّ الدِّين ابن المَعَريّ، البَعْلَبَكيّ.

وُلِدَ سنة تسع وستمائة.

وسمع حضورا من الشَّيْخ الموفَّق.

قرأتُ ترجمته بخط شيخنا أمين الدِّين مُحَمَّد بْن خولان: زكيّ الدِّينِ أبو إسحاق من أعيان العدول والعلماء العاملين. صحب

الفقيه اليُونيْني وقرأ عليه «المقنع» . وصحب الشَّيْخ محمد بْن الشَّيْخ عَبْد اللَّه اليُونيْني، والشيخ عثمان.

وسمع الكثير على الشَّيْخ البهاء، وابن رواحة. ولم يتزوج قطَّ، ولا

[۱] انظر عن (إبراهيم بن عبد الله) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۱۲۳، ۲۲، رقم ۶۲، والمقتفي للبرزالي ۱/ ورقة ۱۸۲ أ، ودرّة الأسلاك ۱/ ورقة ۱۱۶، وتذكرة النبيه ۱/ ۱۵۰، والسلوك ج ۱ ق ۳/ ۷۸۱.

[٢] مولده سنة عشرين وستمائة بحلب. (المقتفى) .

[٣] انظر عن (إبراهيم بن عبد الرحمن) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٢ ب، ١٩٣ أ، وذيل التقييد ١/ ٤٣٠ رقم ٤٨٠ وشرات الذهب ٥/ ٤١١، والديباج للختلي ٢٦١، ١٢٧، والعبر ٥/ ٣٧١، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٢٩، والمنهج الأحمد ٥٠٥، ومشيخة عبد القادر اليونيني، ورقة ٣٣، والدر المنضد ١/ ٤٣٥ رقم ١١٥٧، وتاريخ بعلبك ٢/ ١٩، وووسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ق ٢ ج ١/ ٢١٤ رقم ٢٨.

(111/01)

اشتغل بشيءٍ من المكاسب. وكان قَنُوعًا، يقوم اللّيل، ويصوم كثيرا. وغالب أيّامه يقرأ نصف ختمة. صحبْتُه قريبا من عَشْر سِنين، كِلانا فِي بيتٍ واحد، ولم أعلم أنّه قرأ فِي يومٍ أقل من سُبْعي خَتْمة سوى التسبيح والأذكار. وما رأيته نام على جنْبه الأيسر قَطّ.

وقال فِي مرضه الَّذِي مات فيه: قد عملت كَمَا قال الله سبحانه فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ؟٦: ٦٦ [١] . وقد اتقيت الله ما استطعت، وما أعلم أبي فعلت كبيرة قَطّ.

ومات بالإسهال في سابع شوّال، رحمه الله تعالى.

٤ ١ – إبراهيم ابن مجمد الدين أبي الفتح نصر الله بن أَحْمَد بْن رسلان.

ابن البَعْلَبَكيّ برهان الدِّين.

مات بصفر.

```
روى عن ابن الزَّبيديّ، وابن اللَّتيّ، وابن المقير.
              ٥١ – إدريس بْن مُحَمَّد [٢] بْن عبد العزيز.
                الشريف، أبو الفضل الخُسَيْنيّ، الإدريسيّ.
مات في أول المُحَرَّم [٣] بالقاهرة، وهو أخو شيخنا جعفر.
                           سمع وروى عن ابن باقا [٤] .
                       وكان يمدّ في الذهب [٥] بالقاهرة.
                ١٦ – أسماء بنْت أبي بَكْر [٦] بْن يونس.
               الدّمشقية، عمّة شيخنا أبي على بن الخلال.
```

[1] سورة التغابن الآية ١٦.

[٢] انظر عن (إدريس بن محمد) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٣ أ.

[٣] مولده في سنة سبع عشرة وستمائة.

[٤] وقال البرزالي: «سمعت منه الأحاديث الأربعة الموافقات من مسند الشافعيّ رضي الله عنه».

[٥] في المقتفى: «في شريط الذهب» .

[٦] انظر عن (أسماء بنت أبي بكر) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٣ أ.

(11T/OT)

```
روت عن: ابن اللَّتِّيّ، وجعفر الهمْدانيّ.
```

سمع منها: المزيّ، وابن تيميّة، والبرزاليّ، وجماعة.

وتوفيت في سابع المحرم [١] .

١٧ - إسماعيل بن إلياس [٢] بن أحمد.

مجد الدّين التّنوخيّ، الذهبيّ.

رجل صالح، انقطع في بستانه بقصر اللباد مدّة. وما رأيته قطّ.

ذهبت مع أبي غيره مرة يعوده وأقف بالدابة.

حدث عن: ابن المقير، وابن باسويه، وسالم بْن صَصْرَى.

سمع منه: الشَّيْخ عليّ المَوْصِليّ، والبرزاليّ، والجماعة.

ومات في شوال ببستانه.

١٨ - إِسْمَاعِيل ابْن شيخنا بِهاء الدِّين مُحَمَّد بْن يُوسُف بْن البرزاليّ [٣] .

أبو طاهر الشافعيّ. شابٌّ، فاضل، دين.

وُلِدَ سنة إحدى وسبعين وحفظ القرآن.

وسمع من: أَحْمَد بْن أبي الخير، والقاسم الإربليّ، والشيخ شمس الدِّين ابن أبي عُمَر، وطائفة مع أخيه الحافظ علم الدّين. وأسمعه الكتب السّتة و «المسند» كلّه، و «دلائل النُّبُوّة» للبَيْهَقِيّ.

وحفظ أكثر «التّنبيه».

ومرض بالسّل ستّة أشهر، وحصل له في المرض إقبال على الطّاعة وملازمة للفرائض، حَتَّى كان يُصّلي إيماء. وقال له والده قبل

أيش تريد؟ قال: أشتهي أن يغفر الله لي. وأن تقرأ وهَدي إليَّ. فكان أَبُوهُ يقرأ كل يومٍ سُبْعًا ويهديه إليه إلى أن مات أبوه.

[1] وقال البرزالي: «أجازها جماعة من بغداد، وديار مصر، ودمشق، وكانت امرأة صالحة خيرة، وهي زوجة ابن الوزان. سمعت منها أمالي ابن شقران وغير ذلك» .

[٢] انظر عن (إسماعيل بن إلياس) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٩٣ ب.

[٣] انظر عن (إسماعيل بن البرزالي) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٩٤ ب، ١٩٥ أ.

(117/07)

ولما احتضر كان يقرأ معهم بمشقة سورة يس. ثمُّ قال لوالده: السّاعة أموت فأحضروا المغسل. فقال له أَبُوهُ: إنّه لا يحضر معنا إلا بعد الموت فقال: أَنَا والله ميّتٌ في هذه الساعة فأسرعوا. ثُمَّ أُذّنت العصر فأجاب المؤذِّن وقال: إني والله أحب لقاء الله، وأنا أرواح إلى دار السّعادة. وكرّرها، ثمُّ قال: هذه دار الشقاء تُبتعب وتقتل، ثمُّ غمض عينيه ومات في ذي الحجّة [١] . حرف الباء-

١٩ - الفقيه بكران [٢] .

خطيب زَمْلكا.

تُوُفِّي بالقرية المذكورة في العشرين من المُحَرَّم.

- حوف الجيم-

۲۰ جرمك [۳] .

النّاصريّ. من كبار الأمواء.

مات في هذه السَّنة.

٢١ - جَعْفَر بْنِ القَاسِمِ [٤] بْنِ جَعْفَر بْنِ على بْنِ جَيْشِ [٥] .

الشَّيْخ رضي الدِّين، أبو الفضل الرَّبَعيّ، الحرانيّ، ثمُّ الدّمشقيّ المقرئ المجود، الكاتب المعروف بابن دبوقا.

[1] وقال البرزالي: «وكتب مصحفا كريما بخط حسن، ونسخ غير ذلك» .

[٢] انظر عن (الفقيه بكران) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٣ ب.

[٣] انظر عن (جرمك) في: نحاية الأرب ٣١/ ٢٤٥، وزبدة الفكرة ٢٩١، وتاريخ ابن سباط ١/ ٥٠٠.

[٤] انظر عن (جعفر بن القاسم) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٠- ١٣٣ رقم ٥٨، والمقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٧ ب، والعبر ٥/ ٣٧٢، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٧٠٦، ٧٠٧ رقم ٥٧٥، والمشتبه ١/ ٢٨١، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٧٩، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٨٩، وعيون التواريخ ٢٣/ ٢١١ – ١٢٣، والوافي بالوفيات ١١٤ / ١٢٤ رقم ٢٠٥، وغاية النهاية ١/ ١٩٤ رقم ٨٩٤، ونهاية الغاية، ورقة ٣٧، وعقد الجمان (٣) ١٣٨ – ١٤٠، وتوضيح المشتبه ٤/ ١٢، ١٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ٣٦، والمنهل الصافي ٤/ ٣٦٩ رقم ٨٤٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤١٨، وذيل العبر ٤/ ورقة

[٥] في المقتفى: «حبيش» ، وفي ذيل المرآة: مهملة.

(11 %/01)

وُلِدَ فِي حدود العشرين وستمائة [١] ، وقرأ القراءات على السَّخاويّ.

وتعانى الكتابة والخدم. ثُمُّ أَضرَ فِي آخر عُمُره، وانقطع إلى الإقراء والإمامة بمسجده الَّذِي برأس الخواصين. وكانت حلقة إقرائه عند المكان المعروف بقبر هود من الجامع.

وكان شيخا حَسَنًا، طويلا، مليح الأخلاق، مُوَطَّا الأكناف، فصيح التّلاوة، له عبادة ومعرفة متوسّطة بالقراءات. وله مشاركة في العِلم والأدب [٢] .

قرأ عليه البرهان ابن الكحال، وغيره.

وقرأ عليه ببعض الروايات صاحبنا بدر الدِّين ابن بصحان النَّحْويّ.

وروى الحديث عن: السَّخاويّ، وغيره.

سمع منه: البرزاليّ، وقرأ عليه القرآن أيضا.

وكنت في أيامه أقرأ للسُّوسي، على الشَّيْخ مُحَمَّد الضّرير.

تُؤفّي في السادس والعشرين من رجب.

٢٢ – جلال الدِّين الخبازيّ [٣] .

واسمه عُمَر بْن مُحَمَّد بْن محمد بن عمر أبو محمد الخجنديّ، الماوراء نمريّ، الحَنَفِيّ. أنبأيْ الفَرَضيّ أنّه كان فقيها، زاهدا، عابدا، متنسّكا، عارفا بالمذهب صنَّف في الفقه والأصلين. ودرس بالعزّيّة الّتي على الشرف بدمشق.

ثُمَّ حجّ وجاور سنة. ثُمَّ ردَّ إلى دمشق، ودرّس بالخاتونية التي على

\_\_\_\_\_

[1] ورد في هاشم الأصل بخط مختلف: «قال الفرضيّ: مولده بحرّان في يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ...

[٢] جاء في الهامش: «لكن حدثني شمس الدين الرقي أنه كان يدخل في السيمياء والسحر» .

[٣] انظر عن (جلال الدين الحبازي) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٥ ب، والبداية والنهاية ١٣٨/ ٣٣١، وتاج التراجم لابن قطلوبغا ٣٥، والجواهر المضية ١/ ٣٩٨، والدارس ١/ ٤٠٥- ٥٠٦، وكشف الظنون ١٧٤٩ و ٢٠٣٣، والفوائد البهية ١٥١، وشذرات الذهب ٥/ ٤١٩، ومعجم المؤلفين ٧/ ٣١٥.

(110/01)

الشرف القِبليّ إلى أن تُوفيّ لخمسٍ بقين من ذي الحجة. ودُفِن بمقابر الصُّوفيّة عن اثنتين وستين سنة. قلت: درس بخُوارزم، وأعاد بالنّظامية ببغداد. مولده بحلب يوم الجمعة الثاني من رجب سنة أربع وعشرة وستمائة. حرف الحاء

```
وحدَّث عن جَدّه.
                                                                         سمع منه الفَرَضيّ وكنّاه أَبَا الجود.
                                                           ٢٤ - حَرِمة [٢] بنت تمام بن إسْمَاعِيل بن تمام.
                                                                       أم مُحَمَّد [٣] السُّلَميّة، الدّمشقية.
                                                                     امرأة صالحة عابدة، ذات أورد وخير.
وُلِدت في حدود الستَمائة، وعُمِّرت دهرا. وروت بالإجازة عن: عين الشمس الثقفية، وابن الأخضر، وجماعة.
                          سمع منها: البرزاليّ، وابن سيد النّاس، والشيخ كمال الدِّين ابن الزَّمْلِكانيّ، وجماعة.
                                                                                        توفيت في شوّال.
                                    [1] انظر عن (حاتم بن الحسين) في: المقتفى للبرازلي ١/ ورقة ١٨٣ أ.
                                              [٢] انظر عن (حرمة) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٩٣ أ.
                                                                            [٣] في المقتفى: «أم أحمد» .
                                                                                        - حرف الدال-
                                                             ٢٥ – دَاوُد بْن مَسْعُود [١] بْن أَبِي الفضل.
                                                                          الأجل، سيف الدّين ابن التبنيّ.
                                                           تُؤفِّي في صَفَر. وكان يجلس عند شبّاك الكامليّة.
                                                                                      روى عَنْهُ ابنِ اللَّتِّيِّ.
                                                                        وكان رجلا عاقلا من أولاد النّاس.
                                                                            تُؤُفِّي في عَشْر الثمانين [٢] .
                                                                                       – حرف السين–
                                                                         ٢٦ - سابق الدِّين [٣] الميدانيّ.
                                                                                   من كبار أمراء دمشق.
                                                                وكان شيخا تركيا قد شاخ وابيضت لحيته.
                                                                      وهو معروف بالشجاعة والفُروسيّة.
                                                                                          تُوفِي في شوّال.
                                                              وكان عَلَمه أبيض، وداره بقرب حمام كُرْجي.
                                                      ٢٧ - سَعْد اللَّه بْن مروان [٤] بْن عَبْد اللَّه بْن خير.
```

(117/07)

٢٣ - حاتم بْن الْحُسَيْن [١] بْن مرتضى بْن أبي الجود حاتم.

الصدر، الأديب، العلّامة، سَعْد الدِّين الفارقيّ، الكاتب.

الْمَصْريّ.

تُؤنِّي بمصر في ربيع الآخر.

كان منشئا، بليغا، وشاعر محسنًا. وكان عدلا من كبار الموقّعين بالدّيار المصرية.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (داود بن مسعود) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٣ أ.

[٢] مولده يوم الجمعة ثاني رجب سنة أربع عشرة وستمائة بحلب.

[٣] انظر عن (سابق الدين) في: نهاية الأرب ٣١/ ٢٤٦، والمقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٩٢ أ.

[2] انظر عن (سعد الله بن مروان) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٧٨ رقم ١١٨، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٧- ١٤٢ وفيه شعر كثير، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٠ ب، والعبر ٥/ ٣٧٢، والوافي بالوفيات ٥١/ ١٨٧، وفوات الوفيات ١/ ٣٤٠، وفيه شعر كثير، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٠، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١١٤، وتذكرة النبيه ١/ ١٥٧، ١٥٨، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١١٤، وتذكرة النبيه ١/ ١٥٧، ١٥٨، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٧٨١، وشذرات الذهب ٥/ ١٨٤، وذيل المرآة ٤/ ٢٤- ٨٤.

(11V/oT)

سمع مع أخيه الشَّيْخ زين الدِّين من: كريمة، وابن رواحة، وابن خليل، وجماعة.

وحدَّث بمصر ودمشق وبما تُؤفِّي في منتصف رمضان ودُفِن بسفح قاسيون رحمه الله. مات في الكهولة.

٢٨ - سُلَيْمَان بْن ثابت [١] بْن منيع.

الفقير .

حدّث عن ابن رواج.

ومات بمصر.

٢٩ - سُليمان بْن عَبْد اللَّه [٢] بْن مُحَمَّد بْنِ الْخُسَيْن بْن حمزة.

الشيخ بهاء الدّين، أبو الجد البرهانيّ، الحَمَويّ، سِبْط علىّ بْن الحَبَقْبَق الدمشقيّ.

سمع من: زين الأمناء، وابن غسّان، والنّصاح بْن الحنبليّ، والفخر ابْن الشَّيْرجيّ، وكريمة بِنْت الحَبْقَبق، وأختها صفية.

أخذ عَنْهُ: المِزِّيِّ، والبِرْزاليِّ [٣] ، والجماعة.

ومات فِي أوائل شعبان.

٣٠ - سُلَيْمَان بْن مُحَمَّد [٤] .

الفقير، الحريريّ، المغربل، المعروف بالغث.

من مشاهير الفقراء المداخلين للأمراء. وكان يَصْحب الشُّجاعيّ، وله صورة، وفيه مَزْدَكة وقلة خير.

تُؤفِّي فِي رمضان، وصُلِّي عليه بدمشق عقيب الجمعة. ولعله رحم بذلك.

[1] انظر عن (سليمان بن ثابت) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٣ ب.

[٢] انظر عن (سليمان بن عبد الله) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٨ أ.

[٣] وقال البرزالي: «سمعت منه بحماة ودمشق. ومولده في آخر سنة ست عشرة وستمائة أو أول سنة سبع عشرة» .

[٤] انظر عن (سليمان بن محمد) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٩ ب، ١٩٠.

(11A/OT)

مات في الكهولة، رأَيْته وكان مليح الشَّكل.

٣١- سُنْقُر الأشقر [١] .

الأمير الكبير، الملك الكامل، شمس الدِّين الصَّالحيّ. من أعيان البحرية.

حبسه الملك النّاصر بحلب أو غيرها. فَلَمّا استولى هولاكو على الشَّام وجده محبوسا فأخرجه وأنعم عليه وأخذه معه، فبقيَ عند التّتَار مُكرَّمًا، وتأهّل وجاءته الأولاد.

ثُمُّ حرص الملك الظاهر خُشْداشه على خلاصة، فوقع ابن صاحب سيس في أسره، فاشترط على والده أن يسعى في خلاص سُنْقُر الأشقر.

وجرت فصول قد ذكرناها، ويسرّ اللّه وخُلّص، وقدِم، فأكرمه الملك الظاهر، وسُرّ بقدومه، وأعطاه مائة فارس.

ثُمُّ وُلِّي نيابة دمشق سنة ثمانٍ وسبعين. ثُمَّ تسلطن بدمشق فِي آخر.

السَّنَة. وجرت له أمور ذكرنا أكثرها في الحوادث.

وآخر أمره أن الملك الأشرف صلاح الدِّين في آخر العام خنقه.

رَأَيْته شيخا أشقر، كبير اللحية، ضخما، سمينا، على عينيه شعرية من الرمد.

وكان بطلا شجاعا كريما محببا إلى الرعية، قليل الأذية. خلف عدة أولاد وبعضهم أمراء. وله ابن في التَّنَار من مقدَّميهم. وأما رَنْكُه فجاخ أسود بين أبيضين، ثمُّ فوقه، وتحته أحمر.

\_\_\_\_\_

[۱] انظر عن (سنقر الأشقر) في: نماية الأرب ٣١/ ٢٤٥، وزبدة الفكرة ٢٩٠، ٢٩١، وتاريخ ابن سباط ١/ ٥٠٠، ومنتخب الزمان ٢/ ٣٩، وتالي كتاب وفيات الأعيان ٨٥، ٨٦ رقم ١٢٧، والوافي بالوفيات ١٥/ ٤٩ رقم ٥٥٨ ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٨٢، وتذكرة النبيه ١/ ١٥٤، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٧٨١، ٧٨١، والدرة الزكية ٣٤٠، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ١٥١، والمنهل الصافي ١/ ٧٨- ٩٥ رقم ١١٢٠، والدليل الشافي ١/ ٣٢٧ رقم ١١٢٠، والبداية والنهاية ١/ ٣٢٠.

(119/07)

ومات يوم مات وقد قارب السّبعين أو جاوزها.

وكان مُصافيًا للظاهر وهما أجناد وبينهما ودّ. ثُمَّ كان نظيرا للظاهر في أيام المعزّ. ولمَّا تملك الظاهر تذكر صُحبته له، واشتاق إليه، وبلغة بقاؤه مع التَّتَار فحرِص على خلاصة كَمَا ذكرنا.

ذكر ذَلِكَ ابن عَبْد الظاهر، فمن جملته أنّ السلطان من جملة ما خاطب الأمراء: يا أمراء لو وقعت في الأسر ماكنتم تفعلون؟ فقبلوا الأرض، وكان ولد صاحب سيس الَّذِي في الأسر عزيزا عند أبيه، فَلَمّا أراد السلطان أن يبعثه بالغ في إكرامه، وأعطاه من الآلات والتّفائس جملة، وحلفه له. فَلَمّا وصل إلى أبيه طار عقل أبيه فرحا به، ونزل له عن سلطنة الأرمن وانعزل، وبعث يقول للظاهر: قد نزلت عن المُلْك لعتيقك ولدي. ولمّا قرُب وصول سُنْقُر الأشقر خرج الظاهر يتلقاه سرا، وما شعر الأمراء به إلا وقد خرجا معا من المخيّم.

ثُمُّ أعطاه من الأموال والعُدد والخيل والغلمان ما أصبح به من أكبر الدولة، حَتَّى كأنَّه أصيل في الإمرة.

ثُمُّ بادر الأمراء بالتّقادم إليه. وبقي السلطان عدّة أيّام يسير إليه كلّ يوم خِلعة بكَلُوتَة زركش وكلابْند ذَهَب وحياصة وفَرَس، وبألف دينار، حَتَّى تعجب الناس. وأقطعه مائة فارس.

وعمل نيابة دمشق ثمّ تسلطن بها، ولم يُطْل ذَلِكَ.

ثُمُّ استولى على صهيون وشَيْزَر وبلاطُنُس وبُرزِية. ثُمَّ أُخُذِت منه شَيْزِر، وعُوِّض بأنطاكيَّة. والتزم بإقامة ستّمائة فارس.

- حرف الشين-

٣٢– شَرَفُ الدِّين ابن خطير [١] .

الروميّ الأمير. من أمراء دمشق في الدّولة المنصورية.

[1] انظر عن (ابن خطير) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٧ أ.

(11./01)

وكان شابا مليح الشكل، فِيهِ لِعبٌ، وانبساط. فَلَمّا تملّك الأشرف وحاصر عكّا رآه، وخفّ على قلبه، وصار من نُدمائه،

فأخذه معه إلى مصر.

ومات شهيدا على قلعة الروم قبل أن يتكهل. وخلف ابنين أحدهما من حجّاب دمشق.

- حرف الطاء-

٣٣ - طقصو [١] .

من كبار الأمراء المصريّين. وكان يُذكر فيمن يصلُح للسّلطنة.

وهو حَمُو السلطان حسام الدِّين لاجين.

قتله السلطان الملك الأشرف بمصر، فقيل خنقه لأمر اتَّهمه به. وكان من أبناء ستين سنة أو نحوها، فِيهِ شجاعة وخبرة بالأمور وسُؤدُد.

- حوف العن-

٣٤ - عَبْد الله بْن مُحَمَّد [٢] بْن مُحَمَّد بْن أبي بَكْر.

الشَّيْخ الإِمَام، مجدُ اللِّين، أبو مُحَمَّد الطَّبَريّ، الْمَكِّيّ، الشافعيّ، المحدّث، المفتي.

وُلِدَ بمكة سنة تسع وعشرين وستمائة.

\_\_\_\_\_

[۱] انظر عن (طقصوا) في: نماية الأرب ٣١/ ٢٤٥ وفيه: «طقصوا» ، وزبدة الفكرة ٢٩١، وتاريخ ابن سباط ١/ ٥٠٠، ومنتخب الزمان ٢/ ٣٦٩ وفيه: «تقصوا» . والوافي بالوفيات ٢١/ ٣٦٩ وقم ٥٠٩، والسلوك ج ١ ق ٢/ ٧٨٢، والمنهل الصافي ٣/ ٢٣٦ رقم ٢/ ٣٣٠.

[7] انظر عن (عبد الله بن محمد) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١١٦ رقم ١٧٨، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٤٣، ١١٤ رقم ٢٦٠ والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٣ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٦٨ – ٢٧٠ رقم ٣٧١، والمعجم المختص ١٢٨، ٢٦٩ رقم ١٤٨، والوافي بالوفيات ١/١/ ٥٨٦ رقم ٢٩٤، وعيون التواريخ ٢٣/ ١٢٨، ٢٦٩، والعقد الثمين ٥/ ٢٦٧، وذيل التقييد ٢/ ٢٦ رقم ١١٥٧، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١١٥، ودرة الحجال لابن القاضي ٣/ ٥٤، ٢٦ رقم ٩٤٨،

والسلوك ج ١ ق ٣/ ٧٥١، وعقد الجمان (٣) ١٤٣، ١٤٣، والدليل الشافي ١/ ٣٨٩، وتاريخ الخلفاء ٤٨٧، وذيل العبر ٤/ ورقة ٤٨، ٤٩.

(171/07)

```
وسمع من: ابن المقير، وابن الجميزي، وشعيب الزَّعْفَرَانيّ، وجماعة.
```

وقدِم دمشق فلحق بها الرشيد بْن مَسْلَمَة، ومكى بْن علان فسمع منهما.

وبرع فِي الفقه، ودرس وأفتى، ووُلِّي الإمامة بمكة، ثُمُّ بمسجد النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله سلم.

ثُمُّ قَدِمَ فِي أواخر أيّامه بيتَ المقدس وأمَّ بالصّخرة، فجمع الله الإمامة له فِي المساجد الثلاثة التي لا تُشدُ الرحال إلّا إليها. وأفتى بالأماكن المذكورة.

وكان حَسَن السِّمْت، كثير التّلاوة والتّعبُّد.

كتب عَنْهُ: أبو الْحُسَن بْن العَطَّار، والبِرْزاليّ، والجماعة.

وكتب إليَّ بمَرْوياته في سنة ثلاثٍ وسبعين.

وتُؤفي بالقدس في ثامن عَشْر شوال.

٣٥ عَبْد الحكم بْن مظفَّر بْن رشيق.

الرَّبَعيّ، المالكيّ، جلال الدِّين.

وُلِدَ سنة تسع وتسعين وخمسمائة بمصر.

وله إجازة من بغداد في سنة ثلاث وعشرين وستمائة.

مات في جُمَادَى الأولى. وقد أجاز للبِرْزاليّ.

٣٦ – عَبْد الرَّحْمَن بْن سُلَيم [١] بْن مَنْصُور بْن فَتُّوح بْن يَخْلِف.

ابن شذرات. الشيخ علم الدّين أبو القاسم ابن العماديّة، أخو الوجيه الحافظ.

وُلِدَ سنة أربع وعشرة وستمائة.

وسمع من: ابن عماد «الخلَعيّات» .

وكان فقيها عدلا.

توفي بالإسكندريّة في رمضان [٢] .

\_\_\_\_

[1] انظر عن (عبد الرحمن بن سليم) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٠ أ.

[٢] ومولده في سنة أربع عشرة وستمائة بالإسكندرية.

(1TT/OT)

٣٧ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد النّصير [١] بْن عَبْد الوهاب بن سالم.
 شرف الدّين، الحدامي، الإسكندراني، المؤدّب، المعروف بالقاري.

```
رَجُل صالح، فاضل.
                    وُلِدَ سنة ثلاث عشرة وستمائة.
               وسمع: مُحَمَّد بْن عماد، وابن عِيسَى.
                          وتُوفِيّ في: جُمَادَى الأولى.
         سمع منه: البرْزاليّ [۲] ، وابن سيد النّاس.
      ٣٨ عَبْد الرَّحْمَن بْن على [٣] بْن مَنْصُور.
                            شهاب الدِّين القصّاع.
                                   عدل، دمشقيّ.
               سمع من: ابن الزَّبِيديّ، وابن صبّاح.
                                   ومات في صَفَر.
                         وكان يبيع القِصَع [٤] .
٣٩ - عَبْد الرَّحْمَن بْن مُحَمَّد بْن ... [٥] بْن هرثمة.
                                          الرصافيّ.
                    أجاز له ابن الزَّبيديّ، وجماعة.
                            مات في جُمَادَى الأولى.
     ٠٤ - عَبْد الرَّحْمَن بْن محفوظ [٦] بن هلال.
```

[١] انظر عن (عبد الرحمن بن عبد النصير) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٥ ب.

[۲] وقال البرزالي: «روى لنا جزءا من الخلعيات، عن ابن عماد، وهو السادس عشر».

[٣] انظر عن (عبد الرحمن بن علي) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٢ ب.

[٤] وقال البرزالي: «روى لنا جزء الحفار قرأته عليه بدكانه بقيسارية القصع» .

[٥] بياض في الأصل.

[7] انظر عن (عبد الرحمن بن محفوظ) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٢٣ رقم ٤٤، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨١ ب، والعبر ٥/ ٣٦٨، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٧٩، وشذرات الذهب ٥/ ٤١٤.

(1 T T/O T)

العَدْل، الصَّالح، الخير، سيف الدِّين الرَّسْعَنيّ [١] .

روى عن: الفخر ابن تيميّة، والموفّق الطّالبانيّ، والمجد القزوينيّ، وعبد العزيز بْن هلالة، وجماعة.

وأجاز له علي بْن مُحَمَّد المُؤْصِليّ، وعبد العزيز بْن منينا.

سمع منه: المِزِّيّ، وابن سيد النّاس، والبِرْزاليّ، وعلاء الدِّين المُقْدِسيّ، وطائفة.

وكان جارنا بدرب الأكفانيين، رحمه اللَّه.

تُوُفّي في الْمُحَرَّم.

١ ٤ - عَبْد الغفار بْن عَبْد اللطيف [٢] بْن زين الأُمناء الْحُسن.

```
سمع من: المُرسى، وجماعة.
                                                                                            وأجاز له ابن المقير: وحدَّث.
                                                                                        ومات في ثامن ربيع الآخر [٣] .
                                                     ٢ ٤ - عَبْد المنعم بْن عَبْد اللطيف [٤] بْن عَبْد المنعم بْن على [٥] .
                                            نجمُ الدِّين، أبو محمد ابن النجيب بن الصَّيْقَل الحرانيّ، العَدْل، نزيل الإسكندرية.
                                                                                             وُلِدَ بحران سنة ثمانِ وستمائة.
                 وسمع من: الفخر بْن تيمية، والموفَّق بْن قُدامة، والمجد القزويني وابن عماد الحرّاني، والفخر الفارسيّ، وطبقتهم.
                                                                                            وكان رئيسا تاجرا، دينا خيرا.
                                            [1] الرسعني الرسعيني: نسبة إلى مدينة رأس العين، قرب حلب. وهي مشهورة.
 [7] انظر عن (عبد الغفار بن عبد اللطيف) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٢٩ رقم ٥٣، والمقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٤
                                       [٣] وقال البرزالي: «وكان رجلا جيدا، وحدث، وذكر أنه دخل اليمن وحدّث بها» .
                                       [1] انظر عن (عبد المنعم بن عبد اللطيف) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٩ ب.
                                                          [٥] جاء في هامش الأصل: «تقدم عمّه عبد العزيز سنة ٨٦».
(175/07)
                                                                                           سمع منه الطُلبة. وتفرّد بأجزاء.
                                                                       وتُوفِيّ بالإسكندرية في الثالث والعشرين من شعبان.
                         ٤٣ – عَبْد الوهّاب بْن البدر [١] بْن مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن بْن على بْن القَاسِم ابن الحافظ ابْن عساكر.
                                                                                           تاج الدِّين، رفيقنا في المكتب.
                                                                                         شابٌّ مليح الصورة، كثير الحياء.
                                                                                     سمع من: الفخر بْن الْبُخَارِيّ، وغيره.
                                                                                                   ومات في ذي القعدة.
                                                                                  ٤٤ – عَبْد القادر بْن مُحَمَّد بْن مَسْعُود.
                                                                                           كمال الدِّين النّجميّ، البواب.
                                                                                                      سمع: ابن القَطِيعيّ.
                                                                                                  مات في جُمَادَى الأولى.
                                                                                                 وسمع أيضا من الدّاهريّ.
                                                                     ٥٤ – عثمان بْن خضِر [٧] بْن غزي [٣] بْن عامر.
                                                                                 أبو عَمْرو الأَنْصَارِيّ، الْمَصْرِيّ، المؤدِّب.
```

فخر الدِّين، أبو مُحَمَّد بْن عساكر.

روى عن: مُكَرَّم، وابن باقا.

ومات فِي جُمَادَى الآخرة فِي عَشْر الثمانين [٤] . ٤٦ – عثمان بْن عَبْد الله [٥] بْن علاق بْن طعان. ضبطه الفَرَضيّ مُشَدَّدًا، أبو عَمْرو المُدلجيّ، النَّحْويّ، الشافعيّ.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (عبد الوهاب بن البدر) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٤ أ.

[٢] انظر عن (عثمان بن خضر) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٢٧ رقم ٥٠، والمقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٦ ب.

[٣] في تاريخ الحوادث: «عديّ».

[٤] ومولده في سنة ست عشرة وستمائة باليانسية.

[٥] انظر عن (عثمان بن عبد الله) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٢ أ، ب.

(170/07)

وُلِدَ بعد العشرين وستمائة [١] .

وسمع من أبَوي الحُسَن بْن المقير، وابن الحِمْيريّ.

ومات في سادس شوّال.

٧٤ – عثمان بْن يُوسُف [٢] بْن أبي الفَرَج.

أبو عَمْرو، شَرَفُ الدِّينِ التُّنوخيّ، خطيب حَرَسْتا.

روى عن: ابن اللَّتِّيّ.

ومات فِي رجب عن بضع وسبعين سنة [٣] .

٤٨ - على بْن أَحْمَد [٤] بْن يحيى بْن الشَّيْخ أبي الخُسَيْن الزَّاهد.

سمع: ابن اللَّتِّيَّ، والهَمَدابِيِّ.

تُوُفّي فِي ذي القعدة.

٩٤ – علي بْن الْحُسَن بْن علي.

الحراني، القلانسيّ.

شيخ صالح مُعَمَّر.

قال ابن الخباز: كان من أولياء الله الصالحين.

تُوُفّي يوم سلْخ السَّنَة.

قال: ومولده بحران سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة.

• ٥ - علي بْن عَبْد الرَّحْمَن [٥] بْن عُمَر بْن علي الشَّيْخ معينُ الدِّين الْقُرَشِيّ، الزُّهْرِيّ، الصَّقَلّيّ، الإسكندرانيّ، الكاتب.

[١] وقال البرزالي: ومولده في سنة ثلاث وعشرين وستمائة تقريبا.

[۲] انظر عن (عثمان بن يوسف) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٩، ١٣٠ رقم ٥٤، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٦ أ.

[٣] ومولده في سنة اثنتي عشرة وستمائة تقريبا.

```
[٤] انظر عن (علي بن أحمد) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٤ أ.
```

[٥] انظر عن (على بن عبد الرحمن) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٩ ب.

(177/07)

روى عن أصحاب السِّلَفيّ.

ومات في شعبان بالثغر.

سمع منه: البِرْزاليّ، والرحالة.

ووُلِد سنة اثنتي عشرة وستمائة.

ومن شيوخه جَعْفَر الهُمْدانيّ.

٥ - علي بْن علي بْن سَعِيد.

شمس الدِّين العجليّ، المخرميّ، شيخ رباط الإبريّ.

ولي انظر في الوقوف ببغداد.

ومات في ذي القعدة ولهُ ستُّون سنة.

٥٢ - علىّ بْن مُحَمَّد [١] بْن أَحْمَد.

أبو الْحُسَن الحَلَبيّ الميناويّ، الزَّجّاج.

شيخ فاضل عدل من عدول مصر. وُلِدَ سنة ثمانٍ وستمائة بحلب.

وسمع من: أبي الحُسَن بْن رُوزبة، وغيره.

ومات في رجب [٢] .

حدُّث عَنْهُ: البِرْزاليّ [٣] .

٥٣ علي بْن أبي بَكْر [٤] بْن أبي الفتح بْن محفوظ بْن الْحُسَن بْن صَصْرَى.

الشَّيْخ علاءُ الدِّين، أبو اخْسَن التّغلِيّ، الدّمشقيّ، العَدْل، الصّرير، من بيت تقدُّم وعدالة.

(1TV/OT)

<sup>[1]</sup> انظر عن (علي بن محمد) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٧ ب.

<sup>[</sup>٢] ومولده في شوال سنة ثمان وستمائة.

<sup>[</sup>٣] وقال: «قرأت عليه بمصر أحاديث من الأربعين لابن المقير، بسماعة منه».

<sup>[2]</sup> انظر عن (علي بن أبي بكر) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٣ رقم ٢٠، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٨ أ، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٩، والإعلام ٢٨٩، والعبر ٥/ ٣٧٢، وذيل التقييد ٢/ ٢٣٠، ٢٣١ رقم ١٥٠٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ٣٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤١٨.

```
روى «الصحيح» عن: عَبْد الجليل بْن مَنْدوَيْه، وأحمد بْن عَبْد الله السُّلَميّ.
                                                                                                وسمع أيضا من: المجد القزوينيّ.
                                                      سمع منه: ابن الخباز، والمِزّيّ، والبرْزاليّ [١] ، وابن سيد النّاس، وطائفة.
تُوثِّي فِي خامس شعبان [٢] . ودُفِن بسفح قاسيون. وكان من أبناء التّسعين. أو داره عند باب توما. وبه ختم السّماع من ابن
                                                                                                                       مندُوَيْه.
                                                                                        - على بْن أبي القَاسِم بْن عَبْد الرَّحْمَن.
                                                                                                      مَعِين الدِّينِ. تقدم ذِكره.
                                                                     ٤٥- عُمَرَ بْن عَبْد الرَّحْمَن [٣] بْن عَبْد الْعَزيز بْن على.
                                                                        أبو حفص بْن الصَّيْرِنيِّ، الْقُرَشِيّ، المخزوميّ، الْمَصْريّ.
                                                                                                      روى عَنْ: مُكَرَّم، وغيره.
                                                                                                  ومات في ثامن عَشْر شعبان.
                                                         ٥٥ - عُمَر بْن عَبْد الله [٤] بْن عُمَر بْن يُوسُف خطيب بيت الآبار.
                                                                                      الشَّيْخ خطيب بيت الآبار، نجيب الدِّين.
                                                                          روى عن عمومته، وعن: الفخر الإربليّ، وابن اللَّتيّ.
                                                                                         طلع إليه الطَّلبة غير مرّة، وسمعوا منه.
                                                                 مات في جمادى الآخرة، وقد كمل إحدى وسبعين سنة [٥] .
```

[1] قال البرزالي: «قرأت عليه المائة المنتقاة من صحيح البخاري، وسمعت منه أحاديث من شرح السّنة للبغوي، وغير ذلك»

[۲] مولده سنة ست وستمائة.

[٣] انظر عن (عمر بن عبد الرحمن) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٨ ب.

[٤] انظر عن (عمر بن عبد الله) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٠ رقم ٥٦، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٦ ب.

[٥] وقال البرزالي: وكان حسن الهيئة، مليح الشكل، فصيح العبارة، كثير التلاوة ... ومولده يوم الجمعة العشرين من جمادى الآخرة سنة عشرين وستمائة بجامع قرية بيت الآبار».

(17A/OT)

٥٦ عُمَر بْن علي.

أبو اخْسَن بْن ملّدوف، رشيد الدّين الأزديّ، الإسكندرانيّ.

شيخ مبارك، روى عن أبي القَاسِم بْن الصَّفْراويّ.

كتب عَنْهُ الفَرَضيّ.

وذكروه لي فلم ألحْقه.

٥٧ - عُمَر بْن مُحَمَّد [١] بْن عَبْد العزيز بْن أحمد بن باقا.

بِهاءُ الدّين.

روى عن: جَدّه.

ومات في سادس عَشْر رمضان [۲] .

- عُمَر بْن مُحَمَّد.

هُوَ الجلال [٣] ، مرّ.

٥٨ - عُمَر بْن مكى [٤] بْن عَبْد الصمد.

الشَّيْخ الإمَام، ذو الفنون زينُ الدِّين ابن المرحّل الشافعيّ، وكيل بيت المال بدمشق وخطيبها.

[۱] انظر عن (عمر بن محمد) في: المقتفي للبرزالي ۱/ ورقة ۱۹۰ ب، وذيل التقييد ۲/ ۲۰۳، ۲۰۶ رقم ۱۰۵۹، و ۱۰۶ رقم ۲۰۵، و ۲۵ رقم ۲۰۶۰ رقم ۲۰۶۰.

[7] ومولده في العشر الأوسط من شعبان سنة إحدى وعشرين وستمائة.

[٣] يقصد جلال الدين الخبازي عُمَر بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن عمر أبو محمد الخجنديّ، مرّ في حرف الجيم برقم (٢٣) .

(179/07)

تفقُّه على الشَّيْخ عزَّ الدِّين بْن عَبْد السَّلام، وغيره.

وسمع من: الزكي عَبْد العظيم، وغيره.

وقرأ الكلام والأصوات على شمس الدِّين الخُسْروشاهيّ، وغيره.

ودرس وأفتى. وكان من فُضلاء الوقت. وما أظنّه جاوز السّبعين وانتقل إلى الله في ليلة السبت الثالث والعشرين من ربيع الأول، ودُفِن بمقبرة باب الصغير. تقدّم في الصلاة عليه الشَّيْخ عزَّ الدِّين الفاروثيّ الَّذِي وُلِيّ الخطابة بعده وكانت جنازته مشهودة ورأيته قد أجاب في «مسألة الاستواء» [١] بالكفّ عن التأويل، والتّمسُك بما جاء عن السَّلَف، رحمه الله.

– حرف الفاء–

٥٩ - فَاطِمَة بِنْتَ أَحُمُد [٢] بْن يجيي ابْن الزَّاهد ابْن الحسين المُقْدِسيّ.

سَمِعت من: ابن الزَّبيديّ، وابن اللَّتيّ.

وتُوفيَت فِي سلْخ رجب. وكانت ساذجة بلهاء.

سمع منها غير واحد.

• ٦- فَاطِمَة بِنْت مُحَمَّد بْن البهاء عَبْد الرَّحْمَن بْن إِبْرَاهِيم المُقْدِسيّ.

أمّ مُحَمَّد. امْرَأَة صالحة، عابدة، سخية، جليلة، من خيار نساء دير الصّالحين. وهي زَوْجَة الكمال أَحْمَد بْن الكمال وأمّ أولاده. سَمعت من: جَدّها، وابن الزَّبيديّ.

وسمعت حضورا من الشمس العَطَّار.

وتُوفيَت في صَفَر وقد نيَّفَتْ على الثمانين.

سمع منها: الطلبة والرّحالة.

\_\_\_\_

[1] ذكرها ابن الجزري باسم: «رسالة في معرفة ارتفاع الشمس بغير آلة» . وبسط الحديث فيها.

(تاریخ حوادث الزمان ۱/ ۱۲۵ – ۱۲۷).

[7] انظر عن (فاطمة بنت أحمد) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٧ ب.

(14./01)

- حرف القاف-

. [1] قرارسلان

السّلطان الملك المطفَّر، فخر الدِّين ابن الملك السّعيد نجم الدِّين أبي الفتح إيل غازي بْن أرتق بْن البن بن تمر تاش، صاحب ماردين وابن ملوكها.

ذكرنا والده في سنة ثمانٍ وخمسين، وبقي هذا في المُلْك ثلاثا وثلاثين سنة، وؤلّي بعده ابنه الملك السّعيد دَاوُد، ثُمَّ ابنه الأخر الملك المنصور نجم الدين غازي، فبقي إلى سنة اثنتين عشرة وسبعمائة [٣] . فذكر الأمير شمس الدّين ابن التّيتيّ، وكان قد وَزَرَ للمظفر، وبعثه رسولا إلى صاحب مصر السّلطان الملك المنصور فاعتقله، قال: تملك المظفَّر بعد أَبِيهِ وحاصره التَّتَار، يعني السّعيد، تسعة أشهر، ولم يِلنْ جانبُه لهم.

وقال: لو أقمت حَتَّى لا يبقى معى أحدٌ ما نزلت إليهم، ولو دخلوا علىّ لَعَجَّلتُ بإهلاك نفسى.

ثُمُّ مات فِي الحصار، فنزل ابنه المظفَّر إليهم، وذكر خدمته المتقدمة وأن أَبَاهُ هُوَ الَّذِي كان يمنعه من الدّخول فِي طاعتهم. فقبلوا ذَلِكَ منه، وأقره هولاكو على مملكة بلده.

قال الشَّيْخ قُطْبُ الدِّين: تُوفِي فِي هذه السَّنة.

- حرف الميم-

٦٢ - مُحَمَّد شَرَفُ القُضاة [٣] .

أبو الفتح ابن فخر القُضاة أبي الفضل أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز بْن الْحُسَيْن، ابن الْحُبَّاب، التّميميّ، السَّعْديّ، الأغلبيّ، المصريّ، الكاتب.

[1] انظر عن (قرا رسلان) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٦ أ، والبداية والنهاية ١٣ / ٣٣١.

[٢] في الأصل: «وستمائة» ، وهو خطأ.

[٣] انظر عن (محمد شرف القضاة) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٥ أ.

(171/01)

خدم في الدّواوين والجهات.

وروى بالإجازة عن: الكِنْديّ، وابن الحَرَسْتانيّ.

وسمع من: عمَّ أَبِيهِ ابن البركات عَبْد القوي بْن الْحُبَّاب، وعلى بْن مختار.

وكان عسِرًا على الطُّلَبة.

تُوُفِّي سَامِحه اللَّه في السادس والعشرين من ذي الحجَّة، وله ثلاثٌ وثمانون سنة.

سمع منه: البِرْزاليّ، وابن سيد الناس، والطُّلبة.

وحدَّث «بالسيرة» عن أبي البركات.

٣٣ - مُحَمَّد بْنِ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الظَّاهِر [١] بْنِ نَشْوان بْنِ عَبْد الظاهِر.

المولى الصّاحب، فتح الدّين ابن الحذاميّ الرَّوْحيّ، الْمَصْريّ. رئيس ديوان الإنشاء ومؤتمن المملكة.

وُلِدَ بالقاهرة سنة ثمانِ وثلاثين وستمائة.

وسمع من: أبي الْحُسَن بْن الْجُمَّيْزيّ.

وحدَّث، وبرع في الأدب والرسائل، وساد في الدولة المنصورية بفضائله وعقله ورأيه وهمّته العالية، وتفننه في العلوم، والفضائل. وأقام مُدةً كاتبَ السّرّ وصاحب الدّيوان. وكان السّلطان يعتمد عليه الأمور الجليلة، وثيق به لدينه وتصونه وعقله وسداده. وإلى ترسُّله ونظْمه المنتهى في الحُسْن. ومن شعره:

[1] انظر عن (ابن عبد الظاهر) في: زبدة الفكرة ٩/ ورقة ١٧٨ أ (٢٩١) ، ونحاية الأرب ٣١ / ٢٤٥، ٢٤٦، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٤ – ١٣٧ رقم ٣٣، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٠ أ، ب، والعبر ٥/ ٣٧٣، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٧٩، والوافي بالوفيات ٣/ ٣٦٦ رقم ٣٤٤، وعيون التواريخ ٣٣/ ١٢٤، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١١١، وتذكرة النبيه ١/ ٢٥١، والبداية والنهاية ١٣/ ٣٣١ وفيه: «محمد بن محيي الدين بن عبد الله» ، وتاريخ ابن الفرات / 100 والسلوك ج ١ ق ٣/ ٧٨١، وعقد الجمان (٣) ١٤٤ – ١٤٦، والنجوم الزاهرة / 100 وبدائع الزهور ج ١ ق / 100 وفيات الذهب / 100 وفيات سنة / 100 وفيل المرآة ٤/ ورقة / 100 ورقة / 100 وفيات الذهب / 100

(1TT/OT)

أيا عُود الأَرَاكِ ثُملت سُكْرًا ... فهل خلَفْتَ بعدك من بقايا وهل فضلت من ريقٍ يسيرٍ ... لرشْفي فالخبايا في الزّوايا فقال: صِرْتَ مثلي ذا ارتشافٍ ... أَنَا ابنُ جلا وطلاعُ الثّنايا ...

[١] وله:

إِنْ شَنْتَ تَنظُرِنِي [٢] وتُبصر [٣] حالتي ... قابلْ إذا هب النّسيمُ قَبُولًا لتراه مثلي رِقةً ولطافة [٤] ... ولأجل قلبك لا أقول عليلا فهو الرسول إليك مني ليتني ... كنت اتّخذت مع الرَّسُولِ سبيلا [٥] وله:

ذو قوام يجور [٦] منه اعتدال ... كم طعين [٧] به من العشاق سلب القصب لينَها فهي غَيْظي ... واقعات [٨] تشكلوه بالأوراق

```
تُؤنِّي في منتصف رمضان بقلعة دمشق. ودُفِن بسفح قاسيون، وفُجع به أَبُوهُ.
```

٢٤ - محمَّد بْن عَبْد الله بْن عبد العزيز بْن عُمَر.

العلامة، جمال الدِّين التِلمسانيّ، الزَّناتيّ، المالكيّ، النَّحْويّ، أبو عَبْد الله، المعروف بابن حافي رأسه.

كان من أئمة العربية بالتَّغر. وكان يحفظ «الإيضاح» لأبي على

.....

[1] الأبيات في تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٧ وفيه: «ذا ارتشاء فأنا».

[٢] في بدائع الزهور: «تبصرني».

[٣] في تذكرة النبيه، ودرة الأسلاك: «وتنظر».

[٤] في النجوم الزاهرة: «تلقاه مثلى رقة ونحافة».

[٥] اقتباس من سورة الفرقان، الآية ٢٧.

والأبيات في: نحاية الأرب ١/ ٢٤٦، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٦، وتذكرة النبيه ١/ ١٥٧، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١١٢، وعقد الجمان (٣) ١٤٤، والنجوم الزاهرة ٨/ ٣٥، وبدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٣٧١.

[٦] في تاريخ حوادث الزمان: «تحور».

[٧] في تاريخ حوادث الزمان: «لم يلين» .

[۸] في تاريخ حوادث الزمان: «واقفات» . (١/ ١٣٦) .

(177/07)

الفارسيّ. وكان يُقرئ بداره. وقد حدّث عن ابن رَوَاج. وقرأ عليه ابن المنير شيئا من النَّحو.

وُلِدَ بتلمسان سنة ست وستمائة. ولم أظفر بوفاته فكتبته هنا على الظنِّ، فالله أعلم [١] .

٥٦- مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن يحيى بْن غضبان [٢] .

القاضي جلال الدِّين، أبو عَبْد اللَّه الكِنانيِّ، الْمَصْرِيّ المعروف بابن نُعَيْر.

روى عَنْ: مرتضى بْن العفيف.

ومات ببلبيس في صَفَر، وله اثنان وثمانون عاما [٣] .

وأخذ عَنْهُ الحافظ قُطْب الدِّين.

٦٦- مُحَمَّد بْن عَبْد الحَكَم [٤] بْن عَبْد المحسن.

الفقيه، المفتي، أبو عبد الله المصريّ.

ولد سنة خمس عشرة وستّمائة.

وحدَّث عن: ابن الجُّمُيْزيّ.

ومات فِي ذي الحجَّة.

٣٧ - مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد الرحيم بْن مُلهم [٥] .

الصّدرُ، عمادُ الدِّين الدّمشقيّ الْقُرَشِيّ، الصائغ، المُعَدَّل.

حضر أجزاء تفرد بسماعها من ابن البنّ.

وسمع من: ابن صبّاح، وابن الزَّبِيديّ، وابن اللتي، وجماعة.

\_\_\_\_\_

[1] في هامش الأصل: «قد ذكره المصنف على الصواب والجزم سنة ثلاث وتسعين. يحوّل».

[٢] انظر عن (ابن غضبان) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٢ ب.

[٣] ومولده سنة تسع وستمائة ببلبيس.

[٤] انظر عن (محمد بن عبد الحكم) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٩٥ ب.

[٥] انظر عن (ابن ملهم) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٣، ١٣٤ رقم ٦١، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٨ ب، وذيل العبر ٤/ ورقة ٣٩.

(145/01)

سمع منه: المزيّ، والبرزاليّ، وأبو الفتح اليعمريّ، وطائفة وكان عديم الفضيلة.

تُوُفِّي فِي تاسع عَشْر شعبان [١] .

٦٨ - مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحِيم [٢] بْن عَبْد المُنعم بْن الدَّميريّ.

صدر الدِّين، إمام السلطان ابن محيي الدِّين.

تُوُفّي بدمشق في رمضان.

وروى عن ابن الجُمُيْزيّ.

٣٦ - مُحَمَّد بْن عثمان [٣] بْن مكي بْن عثمان بْن إِسْمَاعِيل.

شَرَف الدِّين السَّعْديّ، الْمَصْريّ، الشارعيّ ابن الإمَام جمال الدّين بْن أبي عَمْرو.

كان مؤذّنا بقُبة الشافعيّ. وعمِّر دهرا.

وُلِدَ سنة خمس وستمائة، وأجاز له الحافظان أبو نزار ربيعة اليمنيّ، وأبو الْحُسَن المَقْدِسيّ.

وسمع من: عبد العزيز بن باقا، وغيره.

سمع منه المصريون، والرّحالة.

ومات في شوال.

٧٠ مُحَمَّد بْن الشرف أبي الفضل مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن أبي الفتوح.

البكري، نجمُ الدِّين أبو بَكْر.

سمع الكثير، وحدَّث عن ابن اللَّتيّ بمصر.

ولم يرو بدمشق شيئا، وبما مات في شوال.

٧١ مُحُمَّد بْن مُحَمَّد [٤] بْن ورد بن عبد الله.

[١] ومولده سنة ثمان عشرة وستمائة.

[۲] انظر عن (محمود بن عبد الرحيم) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٠ ب، ١٩١ أ.

[٣] انظر عن (محمد بن عثمان) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٣ ب.

[٤] انظر عن (محمد بن محمد) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٨ ب.

الفقيه أبو عَبْد الله الدمشقي، الشافعي، الصُّوفي. سكن مصر برباط الأفرم الكبير. وحدَّث عن: ابن الزَّبيديّ، وغيره. ومات في شعبان [1] . وسماعه «للصحيح» في الخامسة. ٧٢ - مُحَمَّد بْن كمال الدِّين [٢] المسلم بْن عَبْد الوهاب بْن مناقب. العَدْل، نظامُ الدِّين الْخُسَيْنيّ الحَنفِيّ، الشاهد، أمين الخزانة التي للمصحف بمشهد على بْن الْخُسَيْن، رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. روى عن: أَبِيهِ، ودرع بْن فارس، وعبد العزيز بْن أبيه. تُوُفّى في رمضان. ٧٣ - مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر [٣] بْن دَاؤُد بْن أَبِي بَكْرِ. أبو عَبْد اللَّه العماد بْنِ الهكاريِّ، الشافعيّ، نزيل الرملة. روى عَنْ: يُوسُف بن خليل. ومات بالرملة في جُمَادَى الأولى. وهو منسوب إلى العمادية من أعمال الموصل. ٧٤ – محمود بن قاضي القضاة نجم الدّين عبد الرحمن بْن العَلامَة شَرَف الدِّين بْن أبي سَعْد بْن أبي عصرون [٤] . روى بالإجازة عن: المؤيَّد الطُّوسيّ، وأبي رَوْح الهَرَويّ. كتب عَنْهُ عَلَم الدِّين، وغيره. ومات فِي خامس رمضان. [١] ومولده في رابع رجب سنة ست وعشرين وستمائة بدمشق. [٢] انظر عن (محمد بن كمال الدين) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٩٠ أ. [٣] انظر عن (محمد بن أبي بكر) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٥ أ، ب [٤] انظر عن (ابن أبي عصرون) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٤ رقم ٦٣، والمقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٩٠ أ. (147/01)

٧٥– المسلم بْن عَبْد الوهاب بْن مناقب.

كمال الدِّين الْحُسَيْنيّ، المنقذي.

عن: إِبْرَاهِيم بْنِ الْخُشُوعيّ، وعمر بْنِ الْمُنَجّا.

مات في رمضان.

٧٦ - مُوسَى بْن أَحْمَد [١] بْن مُوسَى.

العَدْل ضياءُ الدِّين الإسنويّ الشُّرُوطيّ [٢] .

حدُّث عن: يُوسُف بْن المخيل، وعلى بْن الصَّابونيُّ.

ومات بمصر في صَفَر [٣] .

- حرف النون-

٧٧ - نجم الدِّين [٤] .

أَبُو بَكُر بْنِ أَبِي الْعَزِ بْنِ مُشَرَّف [٥] بْنِ بيانِ الدَّمشقيّ، التّاجر، الكاتب، الأديب.

شاعر لُغَوي، فصيح، متقعّر في حديثه.

تُؤفِّي في صَفَر، ولم يرو شيئا.

وقد قرأ كتب الأدب على الشرف الإربلي، الأديب [٦] . وأجاز له ابن اللَّتيّ، وغيره.

[1] انظر عن (موسى بن أحمد) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٣ أ.

[۲] وقال البرزالي: «وأصله من بلاد أذربيجان».

[٣] وقال البرزالي: «وكان من العدول المشهورين بالقاهرة، ومولده بها سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وستمائة. قرأت عليه قطعة من أول الثاني من حديث على بن حرب، عن ابن المخيلي».

[٤] انظر عن (نجم الدين) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٢٤ رقم ٤٧، والمقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٢ ب، والعبر ٥/ ۸۳۳ وفيه: «ابن الحردان» ، وعيون التواريخ ۲۲ ، ۲۰ ، وعقد الجمان (۳) ۱۳۸ ، والنجوم الزاهرة ۸/ ۳۴ ، وشذرات الذهب ٥/ ١٩ وفيه: «ابن الحردان».

[٥] في عيون التواريخ: «شرف» .

[٦] وقال ابن الجزري: كان من الفضلاء، ويكتب خطا منسوبا طريقة ابن البواب، وهذه فضيلة تامة. وله نظم، فمن ذلك من قصيدة يمدح بما الأمير علم الدين سنجر الدويداري....

(1 TV/0 T)

- حوف الهاء-

٧٨ - هبة الله بْن أَحْمَد [١] بْن هبة الله بْن معد.

القاضى زين الدِّين، أبو القَاسِم الْقُرَشِيّ، الإسكندراني ابن البُوريّ.

مدرس العادليّة ببلده.

وُلِدَ سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

وسمع من: على بْن مختار، وغيره.

سمع منه الطَّلَبة الَّذِين رحلوا. وقد وُلِّي حسبة الثغر فلم تُحمد سيرته.

قَدِمَ القدسَ زائرا فأدركه بها أجَلُه في ذي الحُجة.

- حرف الواو -

٧٩ - وجيه الدِّين ابن كُويَك [٢] .

```
التكريتيّ، الكاتب.
ساق بفَرَسه وهو داخل من كفر بَطْنا، فرمتَه، فمات لوقته شهيدا، وأظنّها وقعت فوقه، وذلك في جُمَادَى الآخرة.
                                                                                          - حرف الْيَاء-
```

٨٠ ـ يَحْيَى بْن أَحْمَد [٣] بْن على بْن ياسين.

غُجِيرُ الدِّينِ ابنِ المعلِّمِ الجِمْيريِّ، الدَّمشقيّ.

أحد رُواة «الصحيح» عن ابن الزَّبيديّ. شيخ جليل، خَيّر.

سمع منه غير واحد.

وتُوفِيّ في خامس رجب. وله شِعر حَسَن. وفيه فقر وتواضع.

[1] انظر عن (هبة الله بن أحمد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٤٥، ١٤٦ رقم ٦٨، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٩٤ أ.

[۲] انظر عن (ابن كويك) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٥ ب.

[٣] انظر عن (يحيي بن أحمد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٠ رقم ٥٧، والمقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٦ ب.

(1 m/or)

٨١ - يُوسُف بْن عَبْد العظيم [١] بْن يُوسُف بْن على.

أبو الحَجَّاج بْن الصّناج المنذريّ، الْمَصْريّ، الضرير.

سمع من: مُكَرَّم وغيره.

ومات في رجب [٢] .

٨٢ ـ يُوسُف بْن عَبْد المحسن [٣] بْن يُوسُف.

عزَّ الدِّين، أبو العزّ الحمزيّ، الشارعيّ، الواعظ، المعروف بابن الزّيات.

وهو منسوب إلى درب حمزة بالشارع.

سمع: ابن عماد، وابن باقا.

وكتب عَنْهُ المصريون.

مات في حادي عَشْر شعبان [٤] .

وقد وعظ مدة، وأقرأ الوعظ.

٨٣ ـ يُوسُف بْن يَعْقُوب [٥] بْن مهذب [٦] .

الفقيه جمال الدِّين الغماريّ، المالكي، الشاهد تحت الساعات.

كان يحفظ «الملخص» للقابسيّ، ونزل بدار الحديث الظاهرية.

ومات في المحرّم

[1] انظر عن (يوسف بن عبد العظيم) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٦ ب.

[٢] ومولده ليلة الجمعة عاشر شهر رمضان سنة سبع عشرة وستمائة بمصر.

[٣] انظر عن (يوسف بن عبد المحسن) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٢٧ رقم ٥١، وذيل التقييد ٢/ ٣٣٠، ٣٣٠ رقم

١٧٣٢، والمقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٨ ب.

[٤] ومولده سنة ثمان وستمائة بالشارع قال البرزالي: قرأت عليه جزءا من الخلعيات عن ابن عماد وهما الثاني والثالث بالجامع الأزهر بالقاهرة، وأحاديث من رباعيات النسائي عن ابن باق بمسجد بخان مسرور».

[٥] انظر عن (يوسف بن يعقوب) في: المقتفى للبرزالي ١/ ورقة ١٨٣ ب.

[٦] في المقتفى: «المهدي» .

(149/01)

٨٤ يونس بْن على [١] بْن رضوان بْن قرشق [٢] .

الصّدرُ الأجل، عمادُ الدِّين الدّمشقيّ.

حدّث عن أبي المجد القزوينيّ. وكان أَبُوهُ والي دمشق ومشدها. وكان هذا شيخا، مَهِيبًا، طويلا، يلبس جبَّة كتابية وعمامة بغرزه. تُوُفِّي فِي العشرين من شوّال.

ودُفِن بتُربة أَبِيهِ التي عند مسجده بالخُرِيميّين.

- الكنى- ٨٥- أبو بَكْر بْن إِبْرَاهِيم [٣] بْن النقيب الشَّيْخ بدرُ الدِّين الدّمشقيّ، الشافعيّ، الفقيه.

وُلِدَ الإِمَامِ المُفتِي شَمسِ الدِّينِ مُحَمَّد.

كان صالحا، ناسكا، فاضلا، عاملا بعلمه.

روى عَن الرشيد العراقيّ، وفرح الحبشيّ.

حدُّث عَنْهُ: أبو الحُسَن بْن العطَّار، وابن الخباز.

ومات في جُمَادَى الآخرة. أظنّه في عَشْر السّبعين.

وقد أعاد بالإقبالية [٤] ٨٦- أبو بكر بن محمد [٥] بن ياقوت.

.....

[۱] انظر عن (يونس بن علي) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۱۶۶، ۱۱۵۰ رقم ۲۷، والمقتفي للبرزالي ۱/ ورقة ۱۹۳ أ، ب، والمختار من تاريخ ابن الجزري ۳۵، ۳۵، والبداية والنهاية ۱۳ / ۳۳۱، وعيون التواريخ ۲۳ / ۲۳، وذيل العبر ٤/ ١٤٩.

[٢] في المصادر: «قرسق» ، وفي البداية والنهاية: «برقش» .

[٣] انظر عن (أبي بكر بن إبراهيم) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٣٠ رقم ٥٥، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٦ أ، ب.

[٤] وقال البرزالي: «وكان رجلا صالحا، مباركا، متعبدا منقطعا إلى الخير، كثير السكون، عديم الشر، وكان معيدا بالمدرسة الإقبالية ومقيما بدار الحديث الأشرفية».

[٥] انظر عن (أبي بكر بن محمد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٢٤، ١٢٥ رقم ٤٨، والمقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٢ ب.

(1£ ./01)

```
حدُّث عن عَبْد الوهاب بْن رواج [1] .
                                               ومات في صَفَر.
                                ٨٧– أبو الحَوَم بْن سالم [٢] .
                                   الْقُرَشِيّ، الصالحيّ، الطّحان.
                                      روى عن جَعْفَر الهَمْدانيّ.
                                          ومات في ربيع الأول.
                       ٨٨- أبو الحَرَم بْن أبي الورد بْن عَبْد اللَّه.
                                            الدّمشقي، المغسل.
كان شيخا بحيا، وقرا، مليح الشَّيبة، من كبار المغسلين، وله ثروة.
                   توفي بسقبا، ودُفِن بمقابر باب توما في شعبان.
                        ٨٩ أبو الفضل بن أبي بَكْر بن زيتون.
                                    التّونسيّ، واسمه أبو القَاسِم.
                                          قاضي تونس وعالمها.
       وُلِدَ سنة عشرين، ورحل فلقى المُرسى، وابن عَبْد السّلام.
                        وأخذ بتونس عن عَبْد الرحيم بْن طلحة.
                                   وكان بارعا في علم الأصلين.
                         تُؤُفّي في سابع عَشْر من رمضان بتونس.
                                 نقلتُه من خط مُحَمَّد بْن جَابِر.
                                 ٩٠ – أبو القاسم ابن الأيسر.
                                  خطيب قلعة رندة بالأندلس.
             شيخ محدّث مُعَمَّر من أهل قرشتينانه من قرى رنده.
```

القاضى شَرَفُ الدِّين ابن البُوريّ، الْقُرَشِيّ، الْمَصْريّ.

\_\_\_\_\_

[1] وقال البرزالي: حدّث بالقاهرة والقدس الشريف.

[۲] انظر عن (أبي الحرم بن سالم) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ١٨٣ ب.

(1 £ 1/0 +)

يروي عن أبي القاسم بن بقيء، وجماعة.

قال لي أبو عَبْد اللَّه بْن ... [١] قال: أجاز لي هذا وأعطاني نصف دينار.

وتُوُفيّ بعد التّسعين وستمائة.

وفيها وُلِدَ:

شَرَفُ الدين أحمد ابن شيخنا شهاب الدِّين الكفْريّ، وعماد الدّين إِسْمَاعِيل بْن مُحَمَّد بْن أبي العزّ الحَنَفِيّ. والقاضى فخر الدِّين مُحَمَّد بْن على بْن كاتب خطلبك.

\_\_\_\_\_

[1] غير واضحة في الأصل.

(157/07)

سنة اثنتين وتسعين وستمائة

- حرف الألف-

٩١ - أَحْمَد بْن علي [١] بْن يُوسُف.

العَدْل، شهاب الدِّين الدمشقيّ، الحَنَفِيّ، سِبْط عَبْد الحق بْن خَلَف الدّمشقيّ. وجدّ المفتي برهان الدِّين ابن قاضي حصن الأكراد.

حدُّث عن: مُوسَى بْن عَبْد القادر، والشيخ الموفَّق.

ونيف على الثمانين.

كتب عَنْهُ: ابن الخبّاز، والمِزّيّ، وابن مُسْلِم، وابن المهندز، وطائفة.

وتُوُفِيّ بقرية بمارع من البقاع فِي الثامن والعشرين من صَفَر. وكان من بقايا الشيوخ رحمه الله. وسكن بمارع.

٩٢ – أَحْمَد بْن عُمَر [٢] بْن على بْن حمزة.

الجزريّ، ثُمُّ الحَلَبيّ، الظاهريّ، زوج خالة شيخنا أبي العبّاس ابن الظاهريّ، وكان فقيرا، ملازما للزاوية الجمالية.

روى عن: الفخر الإربليّ، والعز بن رواحة.

سمع منه: قطب الدّين عبد الكريم، وابن سلمة، والبرزاليّ، وفخر الدين عثمان بن الظاهريّ، وآخرون.

ومات في ثاني صَفَر.

٩٣ - أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد القاهر بْن هبة الله بن النّصيبي [٣] .

[۱] انظر عن (أحمد بن علي) في: المقتفي ١/ ورقة ١٩٨ ب، والعبر ٥/ ٣٧٤، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٠، وموسوعة علماء المسلمين ق ١/ ج ١/ ٣٤٣ رقم ١٩٣٠.

[٢] انظر عن (أحمد بن عمر) في: المقتفي ١ / ١٩٨ أ.

[٣] انظر عن (ابن النصيبي) في: تاريخ حوادث الزمان لابن الجزري (بتحقيقنا) ١/ ١٨٧، ١٨٨ رقم ٩٣، والمقتفي ١/ ورقة ١٩٦ ب، والوافي بالوفيات ٨/ ٥٦، وذيل التقييد ١/ ٣٨٨ رقم

(154/04)

الشَّيْخ الأجل، كَمَال الدِّين، أبو الْعَبَّاس الحَلَبيّ.

وُلِدَ فِي رجب سنة تسع وستّمائة.

وسمع من: الافتخار الهاشمي، وهو آخر من روى عَنْهُ، وأبي مُحَمَّد بْن علوان، وثابت بْن مشرف، ومحمد بْن عُمَر العثمانيّ، وإبراهيم بْن عفان الكاشْغَرِيّ، وجماعة.

```
وكان أسند من بقى بحلب.
```

روى عَنْهُ: الدّمياطيّ، وعَلَم الدِّين الدّواداريّ، وعلاء الدِّين بْن العطّار، وجمال الدِّين المِزّيّ، وعلم الدِّين البِرْزاليّ، والموفّق العَطَّار، وأبو عَمْرو بْن الظّاهريّ، وطائفة كبيرة.

وأجاز لي مَرْويّاته.

أجاز له جماعة منهم المؤيّد الطُّوسيّ. وسماعه من الافتخار في الخامسة.

وهو والد تاج الدِّين مُحَمَّد، الَّذِي روى لنا عن ابن خليل.

مات فِي المحرَّم.

٩ ٩ - أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن يونس بْن يُوسُف.

المَقْدِسي، الصّالحيّ، الحدّاد، ابن أخت المجاهد.

حضر على ابن الزَّبِيديّ.

وسمع من: جَعْفَر، وابن اللَّتيّ.

وتوفي في سلخ السنة.

[()] 00، ودرّة الأسلاك 1/ ورقة 11، وتذكرة النبيه 1/ 17، والسلوك ج 1 ق 17 17، والنجوم الزاهرة 17، وشذرات الذهب 17 17، و17، والإشارة إلى وفيات الأعيان 17، والإعلام بوفيات الأعلام 17، والعبر 17، وشغرات الذهبي 17، وتذكرة الحفّاظ 17 17 ولم يذكره الطباخ في: إعلام النبلاء، وهو في ذيل مرآة الزمان 17 17.

(1 £ £/0 )

٩ - أَحْمَد بْن الشَّيْخ وجيه الدِّين مُحَمَّد بْن عثمان بْن أسعد بْن المُنجّا [١] .

الإِمَام، الفقيه، الرئيس، شمس الدِّين، مدرس المسمارية.

والد صاحبنا الفقيه الإِمَام عزَّ الدِّين مُحَمَّد.

سمع سنة ستٍّ وخمسين من نجم الدّين المظفَّر بْن الشَّيْرجيّ. ولم يروِ.

تُؤفِّي فِي شوال. وكان مليح الشكل، فاضلا، دينا، عاقلا، منقطعا عن الناس.

٩٦ - أَحْمَد بْن الحافظ جمال اللِّين أبي حامد [٢] مُحَمَّد بْن علي بْن محمود بْن الصابويّ.

العَدْل، شهاب الدِّين.

سمعه أَبُوهُ الكثير واعتني به. وروى اليسير.

وُلِدَ فِي صَفَر سنة ثلاثين وستمائة.

وسمع حضورا من ابن اللَّتيِّ.

وسمع من: جَعْفَر، وأبي نصر بْن الشيرازيّ، ومُكرم.

ورحل به إلى مصر فسمع من: الْحُسَن بْن دينار، وابن الطُّقَيْل، وجده، وجماعة.

وقدِم دمشق وحدّث بما، ولم أدرِ به، فإنّني كنت أسمع الحديث تلك الأيام. ثُمَّ رجع إلى مصر، وأدركه أَجَلُه فِي خامس ذي الحجّة وكان فاضلا، دينا شاعرا، عالما. سمع منه: المِزّيّ، وابنه، والبِرْزاليّ، والشهاب أَحْمَد بْن النابلسيّ، وجماعة. ٩٧ – أَحْمَد بْنِ أَبِي الطاهر [٣] بْن أَبِي الفضل.

[1] انظر عن (ابن المنجا) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٦ أ.

[۲] انظر عن (أحمد بن أبي حامد الصابوي) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٧ أ، وتذكرة النبيه ١/ ١٦١، ١٦٢، ودرة الأسلاك 1/ ورقة ١١٠ والسلوك ج ١ ق ٣/ ٧٨٧.

[٣] انظر عن (أحمد بن أبي الطاهر) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٣ أ، والعبر ٥/ ٣٧٤.

(150/07)

تقيُّ الدِّين المَقْدِسيّ، الحنبليّ. رَجُل فاضل، عالي الإسناد، صالح، دين.

روى عن: الشَّيْخ الموفَّق، وغيره كالقزوينيّ، والزَّبيديّ.

وتُوفيّ فِي رجب.

روى عَنْه: المِزّيّ، والبرْزاليّ، وجماعة.

عاش سبعا وسبعين سنة.

٩٨ - إِبْرَاهِيم بْن دَاؤُد [١] بْن ظافر بْن ربيعة.

الشَّيْخ جمال الدِّين، أبو إسحاق العسقلانيّ، الفاضليّ، الدّمشقيّ، المقرئ الشافعيّ.

ولد في صفر سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

وسمع من: ابن الزَّبيديّ، وابن اللَّتيّ، ومُكرم، والسَّخَاويّ، وأبي الحُسَن بْن الجُمَّيْزيّ، والفخر الإربليّ، وطائفة كبيرة.

وقرأ القراءات على أبي الحُسَن السَّخاويّ، وانقطع إليه، ولازمه ثمانية أعوام. وأفرد عليه، ثُمَّ جمع عليه للسبعة سبع خِتَم، وأخذ عَنْهُ عِلمًا كثيرا من التفسير، والأدب، والحديث.

ثُمُّ طلب بنفسه، وكتب، وقرأ الكثير على التّقي اليَلْداني وطبقته.

وكان قارئ الحديث بالفاضلية، ثُمَّ صار شيخها، وولي مشيخة، تُربة أم الصّالح بعد العماد المَوْصِليّ، وراجع الفنّ.

[1] انظر عن (إبراهيم بن داود) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ٢٠٠٠ ب، وتاريخ حوادث الزمان لابن الجزري ١/ ١٦٥ - ١٦٨ رقم ٧٧، وتالي كتاب وفيات الأعيان للصقاعي ٢٤، ٢٥ رقم ٣٥، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٧٠٣، ٢٠١ رقم ٢٠١، و٦٨، ومعجم الشيوخ للذهبي ٢٠١ رقم ١٣١، والمعجم المختص، له ٥٣، ٤٥ رقم ٥٩، وتذكرة الحفاظ ٤/ ٧٧، والوافي والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٠، والعبر ٥/ ٣٧٤، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٨٩، ومرآة الجنان ٤/ ٢٠، والوافي بالوفيات ٥/ ٥٤٥ رقم ٤٩، ونحاية الغاية ورقة ٥، وذيل بالوفيات ٥/ ٥٤٥ رقم ٤٩، ونحاية الغاية ورقة ٥، وذيل المتقيد ١/ ٢٥ رقم ٢٩، وشذرات الذهب ٥/ ١٤، والمقفى الكبير ١/ ١٥٠ رقم ١٣٢، وذيل المرآة ٤/ ٥٥ - ٧٠.

وقرأ عليه جماعة كثيرة منهم الجمال البدويّ والشيخ مُحَمَّد الْمَصْرِيّ، والشمس العسقلاييّ. وسمع منه: المِزّيّ، والبرْزاليّ، والطَّلبة.

وكنا جماعة نجمع للسبعة عليه، وهو في بيته قد أصابه شيء من الفالج، فتُوفيّ قبل أن نُكمل عليه أنا وابن نصحان، وابن غدير، وشمس الدِّين الحَنَفِيّ النقيب. ووصلتُ عليه في الجمع إلى أواخر القَصص. وكان قد استولى عليه البلْغم وتغير حفظه. وكان شيخا حَسَنًا، بساما، ظريفا، حُلْو المجالسة، حَسَن المشاركة فِي الفضائل، مليح الشَّكُل والبِزّة، يشهد على الحكّام، والله يغفر له ويرحمه.

تُوُقِي ليلة الجمعة مستَهَلَ جُمَادَى الأولى. ودُفِن بقاسيون بتُربة شيخه علم الدِّين السَّخاويّ. وقد سَمِعت منه «نُونية» السَّخاويّ في التجويد، وأناشيد وفوائد. وأجاز لي جميع ما يجوز له روايته.

9 ٩ - إبراهيم بن الشَّيْخ القدوة عَبْد الله [١] بْن يُوسُف بْن يونس بْن إِبْرَاهِيم بْن سُلَيْمَان [٢] بْن يَنْكو [٣] . الشيخ الزّاهد، العابد، أبو إسحاق ابن الأرمنيّ، ويقال الأرمويّ، نسبة إلى أرمينية.

[1] انظر عن (إبراهيم بن عبد الله بن يوسف) في: المقتفي ١/ ورقة ١٩٦ أ، وتالي كتاب وفيات الأعيان ١٠ رقم ١٠، وتذكرة الحفّاظ ٤/ ٧٧٧، ودول الإسلام ٢/ ١٤٨، والعبر ٥/ ٣٧٥، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٨٩، والإشارة إلى وفيات الأعيان ١٤٧٠، ودول الإسلام ٢/ ٣٠، ٢٢١، والعبر ٥/ ٣٧٥، والإعلام بوفيات الأعيان ٤/ ٢٢٠، ٢٢، ٢٢٠، وفيات الأعيان ١٨٠، ودولة الجنان ٤/ ٢٢٠، ٢٢، ٢٢، وفوات الوفيات ١/ ٣١، وعيون التواريخ ٣٣/ ٣٣١، و١٣، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٧٨٧، ٧٨٨، وتذكرة النبيه ١/ ٣٦، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٠١ ب، وذيل التقييد ١/ ٢٩٤ رقم ١٨٠، والمقتفي الكبير ١/ ٢٣٨ رقم ٢٧٣، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ١٥٩، والنجوم الزاهرة ٨/ ٣٨، وعقد الجمان (٣) ١٩١، والدارس ٢/ ١٩٦، وشذرات الذهب ٥/ ٢٠، وذيل المرآة ٤/ ورقة ٢١.

[۲] في البداية والنهاية: «سلمان».

[٣] في المقفى الكبير: «البنكو».

(1 £ V/0 T)

ولد سنة خمس عشرة وستمائة بجبل قاسيون.

وسمع من: الشَّيْخ الموفّق بْن قُدامة، وابن الزَّبِيديّ، وغيرهما.

روى عَنْهُ: ابن الخباز، وابن العَطَّار، والمِزّيّ، وطائفة.

وكان صالحا، خَيرًا، دينا، كبير القدْر، مقصودا للتّبرُّك والزيارة. له أصحاب ومحبّون، ولهم فيهِ [1] عقيدة حَسَنة، ولما قَدِمَ الملك الأشرف دمشق من فتح عكّا طلع إليه وزاره، وطلب منه الدّعاء، ووصله. وذلك ليلة الجمعة رابع عَشْر رجب بعد العشاء.

وقد حدُّث بكتاب «الأمر بالمعروف» لابن أبي الدّنيا مرّات، لأنَّه تفرد به، عن الشَّيْخ الموفق. تُوُفِّ فِي ثاني عَشْر المُحَرَّم، وطلع إلى جنازته ملك الأمراء والأمراء والقضاة والعلماء، وحُمِل على الرءوس. وكان من بقايا الشيوخ، رحمه الله.

وله شِعر جيد، فمنه هذه الأبيات السّائرة

سهري عليكَ ألذُ من سِنَةِ الكَرَى ... ويلذُ فيك هَتُكي بين الورى

وسوى جمالكَ لا يَرُوق لناظِري ... وعلى لساني غيرُ ذِكْرك ما جرى

وجنات [٢] وجهِكَ لو بذلتُ حُشاشتي لمُبَشّري برضاك كنتُ مُقَصّرًا

أَنَا عَبْد حُبِّك لا أحولُ عن الهوى ... يَوْمًا وإن [٣] لام العذولُ وأكثرا

[٤] ١٠٠ – إِبْرَاهِيم بْن على [٥] بن أحمد بن فضل.

[1] في الأصل: «ولهم فيهم».

[٢] هكذا في الأصل: وفي المصادر: «وحياة».

[٣] في عيون التواريخ: «ولو» .

[٤] الأبيات في: فوات الوفيات ١/ ٢٣١، والوافي بالوفيات ٦/ ٣٦، وعيون التواريخ ٢٣/ ١٣٤، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١٠١ ب.

[0] انظر عن (إبراهيم بن علي) في: المقتفي للبرزالي ١/ ورقة ٢٠١ ب، ٢٠٢ أ، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٦٩، ١٧٠ رقم ٩٧، وتالي كتاب وفيات الأعيان ١٠ رقم ١٤، والعبر في خبر من غبر ٥/ ٣٧٥، ودول الإسلام ٣/ ١٤٨، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٧٧، والإعلام ١٤٨، والإعلام ٢٨٩، والإعلام ١٤٨، والمعين

(1 £ 1/0 T)

الإِمَام، القُدوة، الزَّاهد، تقيُّ الدِّين مُسْنِد الشَّام، أبو إسحاق بْن الواسطيّ، الصّالحيّ، الحنبليّ. أحد الأعلام. وُلِدَ سنة اثنتين وستمائة.

وسمع من: أبي القَاسِم بْن الحَرَسْتايَّ. وأبي عَبْد اللَّه بْن البناء، وأبي البركات ابن ملاعب، وأبي الفتوح بْن الجلاجليّ، وموسى بْن عَبْد القادر، وابن راجح، والشيخ المُوفَّق، وابن أبي لُقمة، وابن البن، وطائفة سواهم بدمشق. .

وأبي مُحَمَّد بْن الأستاذ بحلب.

والفتح بن عَبْد السّلام، وعلى بن بوزيدار، وأبي مَنْصُور مُحَمَّد بن عفيجة، وأبو هُريرة ابن الوسطاييّ، وأبي المحاسن بن البيّع، وأبي على بن الجواليقيّ، والمهذب ابن قُنيذة ومحاسن الخزائنيّ، وأبي مَنْصُور أَحْمَد بن السّراج، وأبي حفص السّهروَرديّ، وعمر بن كرم، ومحمد بن أبي الفتح بن عُصيّة، وياسمين بنت البيطار، وشرف النّساء بِنْت الآبنوسيّ، وعلى بن بورنداز [١] ، وطائفة. وأجاز له: زاهر الثقفي، وأبو الفخر أسعد بن رَوْح، وجماعة من أصبهان، وأبو أَحْمَد بن سُكَيْنَة، وابن طَبَرْزَد، وابن الأخضر، وطائفة من بغداد، وعبد الوَّحْمَن بن المعزم من همذان.

<sup>[()]</sup> في طبقات المحدّثين ٢٢٠ رقم ٢٢٥، والمعجم المختص ٥٩، ٦٠ رقم ٢٦، ومعجم شيوخ الذهبي ١٤،١١٣ رقم ٢١، والمداية ٢ المداية على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٩، ومختصره ٨٦، والمنهج الأحمد ٥٠٤، والمقصد الأرشد، رقم (٢)، والبداية والنهاية ١٣/ ٣٣٣، والدرّ المنضد ١/ ٣٥٥ رقم ١١٥٨، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١١٧، وتذكرة النبيه ١/ ١٦٢، والوافي بالوفيات ٦/ ٢٦ رقم ٥٠٥٥، وعيون التواريخ ٢٣/ ١٣٨، ١٣٩، وعقد الجمان (٣) ١٩٤، ١٩٥، والمنهل الصافي ١/ ١٢٢ رقم ٥٥٥، والدليل الشافي ١/ ٣٢ رقم ٥٥، والدارس ٢/ ٨٣، وشذرات الذهب ٥/ ٢٢٤، وذيل مرآة الزمان ٤/ ١٢٢، وقم ١٩٥٠، والدليل الشافي ١/ ٢٣ رقم ٥٠٥، والدارس ٢/ ٨٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٩، وذيل مرآة الزمان ٤/

[1] في المعجم المختص ٥٩ «نورنداز» بالنون.

(1 £ 9/01)

وانتهت الرحلة في عُلُو الإسناد إليه. وحدَّث بالكثير. وكان فقيها، عارفا بالمذهب.

درس بمدرسة الصّاحب بالجبل، وولى مشيخة الحديث بالظّاهرية، استنابه بما عزَّ الدِّين الفاروثيّ، فباشرها إلى أن مات.

وكان صالحا، عابدا، قانتا، خاشعا، أمارا بالمعروف، قوّالا بالحقِّ، مهيبا فِي ذات الله، خائفا من الله، كثير التّلاوة والأوراد، خشن العَيش.

سَأَلت أَبَا الحَجَّاج الحافظ عَنْهُ قال: أحد المشايخ المشهورين بالعِلْم والعمل والاجتهاد، ومن انتهى إليه في آخر عُمره عُلُو الإسناد. ورُحِل إليه من أقطار البلاد.

وسمع الكثير بالشام، والعراق.

قلت: سمع منه: البِرْزاليّ، وابن سيد النّاس، وقُطْب الدّين الحَلَمِيّ، والمِزّيّ، وابنه والشهاب ابن النابلسيّ، وابن المهندس، وشيخنا ابن تيمية، وإخوته والفخر عَبْد الرَّمْن بْن مُحَمَّد البَعْلَبَكيّ، وأخوه عَبْد اللَّه، وبدر الدِّين بْن غانم، وخلْق كثير. ولي منه إجازة.

وانتقل إلى رحمة الله في أواخر يوم الجمعة الرابع عشر من جمادى الآخرة. ودُفِن من الغد بتُربة الشَّيْخ الموفق. وكان الشَّيْخ عزَّ الدِّين الفاروثيّ مع جلالته وسِنّه يمضي إليه، ويجلس بين يديه، ويقرأ عليه الحديث، رحمهما الله. وكان على كِبَر السنّ يقرأ بالخنْمة في رَكْعة.

١٠١ – إِسْمَاعِيل بْن أَحُمُد [١] بْن جميل بْن حَمْد بْن أَحْمُد بن أبي عطاف بن أحمد.

[1] انظر عن (إسماعيل بن أحمد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٥ ب.

(10./01)

المُقْدِسيّ، الصّالحيّ، البقال.

حدّث عن: ابن الزَّبيديّ، وابن اللَّتيّ.

ومات يوم عيد الفِطْر.

١٠٢ – أفضلية بِنْت عَبْد الحق [١] بْن مكيّ ابن الرّصاص.

أمّ الخير الْقُرَشِيّة الْمَصْرِيّة.

روت بالإجازة عن أبي الفُتُوح بْن الحصْريّ.

وتُؤفيت فِي رجب بالقاهرة.

١٠٣ – إمام الدِّين [٢] .

التّبْريزيّ، المذهبيّ الصوفيّ.

```
٤ . ١ - جلال الدِّين الخبازي.
                                                                         الفقيه، شيخ الحَنَفِيَّة، واسمه: عُمَر بْن مُحَمَّد بْن عُمَر.
         إمام كبير، فاضل، دين، ودرّس بخُوارزم، وأعاد بالنظاميّة. وقدِم دمشق فدرس بالعزية البرانية، ثُمُّ درس بمسجد خاتون.
                                                                                                          وكان له تصانيف.
                                                                             تُوُفِّي في ذي الحجة بدمشق سنة إحدى وتسعين.
                                                                                                            - حوف الحاء-
                                                                                         ١٠٥ – الحُسَن بْن إِبْرَاهِيم [٣] .
                                                                              القاضي نجم الدّين الكرديّ، المهرانيّ، الشافعيّ.
                                                     [1] انظر عن (أفضلية بنت عبد الحق) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٣ ب.
                                                              [۲] انظر عن (إمام الدين) في: المقتفى ١/ ورقة ١٩٧ أ، ب.
                                                         [٣] انظر عن (الحسن بن إبراهيم) في: المقتفى ١/ ورقة ١٩٨ ب.
(101/01)
                                                          الفقيه مدرس الأكزية والصّلاحية بدمشق، وأحد المعيدين بالأمينية.
                                                                                                              تُوُفِّي في صَفَر.
                                                                          ١٠٦ – الحُسَيْن بْن عَبْد اللَّه [١] بْن أبي الحَجَّاج.
                                                                                      العَدْل، نجم الدِّين العَدَويّ، الدمشقيّ.
                                                                                          يروي عن: جَعْفَر الهمْدانيّ، وغيره.
                                                                                                   وتُوُفيّ في رمضان [٢] .
                                                                                                   وكان شيخا كيسا، ظريفا.
                                                                                                            - حوف الخاء-
                                                                ١٠٧ - خليفة بْن بدر الدِّين [٣] مُحُمَّد بْن خَلَف بْن عقيل.
                            صارم اللَّدِين المُّنبِجيّ، ثُمُّ الدمشقيّ، التاجر، والد المولى صارم اللِّدين إِبْرَاهِيم، وشمس الدِّين محمود.
                                                                                                            تُوُفِّي فِي الْمُحَرَّمِ.
                                                                                             وكان شابا فاضلا، دينا، عاقلا.
                                                                      تُوُفّي عن اثنتين وثلاثين سنة، وفُجِع به أبواه، رحمه الله.
                                                                                                           - حوف الدال-
  ١٠٨ - دَاوُد الملك الزّاهر [٤] ابن الملك الجاهد أسد الدِّين شِيركوه ابن الأمير ناصر الدِّين بْن مُحَمَّد ابْن الملك أسد الدّين
```

من كبار الصوفية بدمشق، وعلمائهم.

اسمه عَبْد الرّحيم بْن يحيى. تُوُفّي في المُحَرَّم، رحمه اللّه.

- حرف الجيم-

شيركوه بن شاذي.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (الحسين بن عبد الله) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٥ أ.

[٢] مولده بحلب في سنة ٦٢٧ هـ.

[٣] انظر عن (خليفة بن بدر الدين) في: المقتفى ١/ ورقة ١٩٧ ب.

[2] انظر عن (داود الملك الزاهر) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٧٧ رقم ١٠٩، والمقتفي ١/ ورقة ٢٠١ ب، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٧٣، ١٧٣ رقم ٨٥، ونهاية الأرب ٣١/ ٢٥٥، وتذكرة النبيه ١/ ١٦٣ ووقع فيه «الملك الزاهد» (بالدال)، والبداية والنهاية ١٣٣/ ٣٣٣، والوافي بالوفيات ٣/ ٤٧١ رقم ٥٧٥، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ١٦١، وعيون التواريخ ٣٣/ ١٣٩، وعقد الجمان (٣) ١٩٩، ١٩٩.

(10T/0T)

الحمصيّ، ابن صاحب حمص. من بيت المُلْك والحشمة. وله قُعْدُد في النسَب.

وكان شيخا مهيبا كثير التلاوة والتنفل.

روى بالإجازة عن المؤيّد الطُّوسيّ يسيرا. وهو والد الملك الأوحد.

تُوُفِّي فِي جُمَادَى الآخرة. وكان من أبناء الثمانين. وكان يُلقَّب مُجير الدِّين.

وإجازته على سبيل التعميم.

- حرف الراء-

١٠٩ – رمضان بن سلامة [١] .

الحداد.

شيخ مُعَمَّر. ولد بدُنَيْسِر سنة ستمائة، وسمّعوه في الكهولة من طُغريل الحسنيّ.

كتب عَنْهُ الأبِيوَرديّ في «معجمه» وغيره.

ومات بمصر في نصف ذي القعدة.

- حرف السين-

١١٠ - سابقان [٢] .

واسمه محمود، الشيرازيّ، الفقير، المقيم بالكلاسة.

كان شهما مقداما يُعطيه الأعيان ويهابونه.

مات بالكلاسة، ودُفِن بزاوية القَلَنْدريّة. وهم تولوا أمره بوصيّةٍ منه وحملوه على رِقابَمم وعظموه. وكان منهم.

[١] انظر عن (رمضان بن سلامة) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٧ أ.

[۲] انظر عن (سابقان) في: الأعلاق الخطيرة ق ١/ ٣٤، والمقتفي ١/ ورقة ١٩٧ ب، وعيون التواريخ ٢٣/ ١٣٩، والمنهل الصافي ٩/ ٣٧٨ رقم ١٩٥، والدليل الشافي ١/ ٣١١ رقم ١٠٥٥، وعقد الجمان (٣) ١٩٥، والوافي بالوفيات ١٥/ ١٥ وهم ٩٣.

تُوُفِّي في الْمُحَرَّم.

١١١ - سَنْجَر [١] .

الأمير الكبير، عَلَمُ الدّين الحُلَيي، الكبير. أحد الموصوفين بالشجاعة والفُروسيّة، وشهد عدّة حروب.

رَأَيْته شيخا أبيض الرأس واللحية، من أبناء الثمانين.

وُلِّي نيابة دمشق فِي آخر سنة ثمانٍ وخمسين، وتسلطن بما أياما، وتسمّى بالملك المجاهد، ولم يتمّ ذَلِكَ. وبقي فِي الحبْس مدة، ثُمَّ أَخْرَجَهُ الملك الأشرف، وأكرمه ورفع منزلته.

وكان من بقايا الأمراء الصّالحية. وهو الَّذِي حارب سُنْقُر الأشقر وطرده عن مملكة الشَّام.

قال تاج الدّين في «تاريخه» : حدُّثني جُنديّ قال: أتيت بأميرنا الحَلَمِيّ لزيارة الحج إِبْرَاهِيم الحجار، فأنكر عليه كَلُوته المُزَرَّكَش وقال: انزعْها، فما أعجب الأمير، فَلَمَا قمنا قال لي: كم يكون سن هذا الشَّيْخ؟ قلت: ثلاثين سنة. قال: ما حلّ ذا يكون شيخا. الله ما بعث نبيا إلا الأربعين سنة.

– حرف الصاد–

١١٢ - صفية بِنْت على [٢] بْن أَحْمَد بْن فضل أخت الشَّيْخ تقيُّ الدِّين ابن الواسطيّ.

روت عن: الشَّيْخ موفّق الدِّين، والشهاب بن راجح.

[1] انظر عن (سنجر) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٨٥، ٨٦ رقم ١٢٧، والدرّة الزكية ٤٤٣، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٨٨ رقم ٤٩، والمقتفي ١/ ورقة ٢٠٨ أ، والوافي بالوفيات ١٥/ ٤٧٣ رقم ٣٣٩، والمبداية والنهاية ٣٣، ٣٣٤، والمبداية والنهاية ٣٦/ ٣٣٤، والمسلوك ج ١ ق ٣/ ٧٨٧، ومنتخب الزمان ٢/ ٣٦٩، والنجوم الزاهرة ٨/ ٣٩، والمنهل الصافي ٦/ رقم ١١١، والمدليل الشافي ١/ ٣٢٥، وذيل المرآة ٤/ ٨٤، ٨٥. والمدليل الشافي ١/ ٣٢٥، وذيل المرآة ٤/ ٨٤، ٨٥. [۲] انظر عن (صفية بنت على) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٧ ب، والعبر ٥/ ٣٧٦.

(105/04)

ولها حضور في سنة أربع وعشرة وستمائة.

وكانت شيخة رباط. وهي والدة الشيختين عَائِشَة وهدية بنتي عَبْد الله ابن مؤمن النّجار.

سمع منها: البروزالي، وابن النابلسي، وجماعة.

ولم أسمع منها.

وتُوُفيَت في الثامن والعشرين من ذي الحجة رحمها الله.

وهي آخر من سمع مِن النّاصح مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم.

- حوف العين-

١١٣ - عبد الله بن الشَّيْخ عَبْد الظاهر [١] بْن نشوان.

المولى، العالم، محيي الدِّين الجذاميّ، الْمَصْوِيّ، الكاتب المُنْشئ، والد المرحوم الصّاحب فتح الدِّين. سمع من: جَعْفَر الهمْدانيّ، وعبد السّلام بْن إِسْمَاعِيل بْن رمضان، ويوسف المخيليّ، وجماعة. كتب عَنْهُ: البِرْزاليّ، وابن سيّد الناس، والجماعة.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (ابن عبد الظاهر) في: زبدة الفكرة P/ ورقة ١٨٠ ب (المطبوع ٢٩٤)، وتالي كتاب وفيات الأعيان ١١٨، ١٢١ رقم ١٨٤، والمقتفي P/ ورقة ٢٠٢، ٢٠٣ أ، والمختار من تاريخ ابن الجزري P03، ونهاية الأرب P7، P7، P7، وتاريخ حوادث الزمان P7، P8، P9 المعبر P9، P9، والعبر P9، P9، والعبر P9، P9، والعبر P9، P9، والعبر P9، P9، والوافي بالوفيات P9، P9، وقم P9، وأعيان العصر P9، P9، P9، والموافي بالوفيات P9، P9، وقم P9، وأعيان العصر P9، P9، P9، والموافي بالوفيات P9، P9، P9، وعيون التواريخ P9، P9، P9، ودرة الأسلاك P9، ورقة P9، P9، وتذكرة النبيه P9، P9، والسلوك P9، P9، وعيون التواريخ P9، وتاريخ ابن الفرات P9، P9، وعقد الجمان P9، وحسن والنجوم المزاهرة P9، P9، والمدليل الشافي P9، P9، وترقم P9، والمنهل الصافي P9، P9، ومعجم المؤلفين المحاضرة P9، والمقفى الكبير P9، P9، ومعجم المؤلفين P9، والمقفى الكبير P9، ومعجم المؤلفين P9، ومعجم المؤلفين P9، والمقفى الكبير P9، P9، ومعجم المؤلفين P9، والمقفى الكبير P9، والمقفى الكبير P9، ومعجم المؤلفين P9، والمقفى الكبير P9، والمقفى الكبير عاده الموادن الإسلام P9، والمؤلفين P9، والمقفى الكبير عاده الموادن الإسلام P9، والمؤلفين الموادن الإسلام P9، والمؤلفين الكبير عاده المؤلفين الموادن الإسلام P9، والمؤلفين الكبير عاده المؤلفين الم

(100/01)

وكان بارع الكتابة والإنشاء، له النَّظْم والنَّثر. وكان ذا مُروءة وعصبية.

ومن شعره:

ما غبتُ عنكَ لجفوةٍ وملالِ [١] ... يَوْمًا ولا خطر السُّلُوُّ ببالي

يا مانعا [٢] جفني المنامَ [٣] ومانجيي ... ثوب السقام وتاركي كالآل [٤]

عمّن أخذت جواز منعي ريقك ... المعسول يا ذا المعطف العسال [٥]

عن ثغرك النظام، أم عن شعرك ... الفحّام، أَمْ عن جفْنك الغَزْالِ

فأجابني: أَنَا مالك شَرْع الهَوَى ... والحُسن أضْحى شافعيّ وجمالي

وشقائق النُّعْمَان أَيْنَعَ نَبْتُها ... فِي وجنتي وحماه رشقُ نبالي

فالصبر أَحْمَد بالمحب إذا ابتلاه ... الحب في شرح الهوَى بسؤال

[٦] تُوفِيَ الصاحب محيي الدِّين بالقاهرة فِي ثالث رجب. وولد فِي الْمُحَرَّم سنة عشرين.

١١٤ – عَبْد اللَّه بْن أبي القَاسِم [٧] سُلَيْمَان بْن عَبْد اللَّه.

الأَنْصَارِيّ، الدّمشقيّ، نجم الدِّين.

مات فِي ذي القعدة بحصن الأكراد.

حضر ابن اللَّتيِّ، وابن المُقيَّر، وسمع كريمة. وحدَّث.

وهو أخو شيختنا فَاطِمَة، ووالد المقرئ علاء الدِّين بْن طُلِيس.

١١٥ – عَبْد اللَّه بن علام الله [٨] بن إسماعيل.

- [1] في المختار: «لحظة وملاك» .
- [٢] في تاريخ ابن الجزري: «يا مانعي» .
  - [٣] في نحاية الأرب: «طيب المنام».
    - [٤] الصواب: «كالآلي».
  - [٥] في تاريخ ابن الجزري: «العالى».
- [٦] الأبيات في: نحاية الأرب ٣١/ ٣٥٦، وتاريخ ابن الجزري ١/ ١٧٦، والمختار من تاريخه ٣٥٩، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ١٦٢، وذيل المرآة ٤/ ورقة ٧٣، ٧٤.
  - [٧] انظر عن (عبد الله بن أبي القاسم) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٦ ب.
    - [٨] انظر عن (عبد الله بن علام الله) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٦ أ.

(107/01)

أبو مُحَمَّد ابْن الشّمعة.

شيخ مصريّ معروف وهو بكنيته أعرف، وسمّاه بعضهم: «شاكر الله».

روى عن: ابن عماد، وعبد القويّ بْن الْحُبّابِ، وأبي القَاسِم بْن الصّفراء، وعبد المحسن ابن الدّجاجيّ، وعبد الغفار النجفيّ، وغيره.

وكتب عَنْهُ الطَّلَبة، ومات في تاسع عَشْر شوال.

١١٦ – عَبْد اللَّه بْن مَنْصُور [١] بْن على.

الإِمَام، مكين الدّين، أبو مُحَمَّد اللَّحْميّ، الإسكندرانيّ، المقرئ، المعروف بالمكين الأسمر مُقرئ الإسكندريّة.

قرأ القراءات على أبي القاسم الصّفراوي، وغيره.

وطال عمره، وأقرأ جماعة وحدَّث عن أصحاب السِّلَفيّ. ولما مات شيخنا الفاضليّ وتوجَّعْتُ لموته وُصف لي هذا الشَّيْخ، وأنّه قرأ على الصفراويّ، فبقيتُ أتلهف على لُقِيّه، ولم يكن أبي يُمكّنني من السَّفر.

وكان شيخا صالحا، عابدا، عارفا بالقراءات.

تُوُفِّي فِي غُرّة ذي القعدة عن سنّ عالية، رحمه الله.

١١٧ – عَبْد الحميد بْن أَحْمَد [٢] بْن عَبْد الرَّحْمَن.

البحديّ، أبو مُحمَّد الصّالحيّ، الحنبليّ، الصَّحراويّ.

روى عن: أبي القَاسِم بْن صَصْرَى، وابن الزَّبِيديّ، وكتائب بْن مهدي.

ومات في المحرّم.

[1] انظر عن (عبد الله بن منصور) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٦ ب، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٨٨، ١٨٩ رقم ٩٥ وغاية النهاية ١/ ٢٦٠ رقم ٢٢١، وشذرات الذهب ٥/ النهاية ١/ ٤٦٠ رقم ٢٢١، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢١ رقم ٢٢٨، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٦، والوافي بالوفيات ٢٧/ ٣٤٠ رقم ٤٥، ومعرفة القراء الكبار ٣/ ٥٥، ٥٥، ودرة الحجال ٣/ ٤٥ رقم ٤٤٠، والعبر ٥/ ٣٧٦.

[٢] انظر عن (عبد الحميد بن أحمد) في: المقتفى ١/ ورقة ١٩٦ أ.

```
١١٨ – عَبْد الحميد بْن فخر الدِّين [١] عَبْد الرَّحْمَن بْن مخلص الدِّين عَبْد الواحد بْن عَبْد الرَّحمن بْن هلال.
                                                                                   العَدْل، الرئيس عزَّ الدِّين.
                                                          روى عن: جَدّه المخلص، وعن: ابن اللَّتيّ، وكريمة.
                                                                               كتب عَنْهُ: عَلَم الدِّين، وغيره.
                                                      ومات في ذي القعدة، وهو في عَشْر السبعين رحمه الله.
                                                                                             وُلِدَ سنة ثلاثين.
                                                  ١١٩ - عَبْد الرَّحْمَن بْن سالم [٢] بْن نصر الله بْن واصل.
                                                                      القاضى عماد الدِّين الحَمَويّ الشافعيّ.
                                                                            وُلِدَ سنة أربع وعشرين وستمائة.
                                                           وسمع من: صفيَّة الْقُرَشِيَّة، وأبي القَاسِم بْن رواحة.
                                                          وناب في قضاء بلده عن أخيه العلامة جمال الدِّين.
                                                                                   سمع منه: المِزّيّ، والبِرْزاليّ.
                                                          ومات في سادس شعبان. وكان شيخ حديث بحماه.
                                                          ١٢٠ – عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الْحَرَم [٣] بْن الْخِرَقَيّ.
                                                                                                ضياء الدّين.
                                                                                  حَدَّثَ عن: جَعْفُر، وكريمة.
                                     وكان كثير السماع مع أخيه أبي المحاسن. سمعا بإفادة خالهما ابن شعيب.
```

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1] انظر عن (عبد الحميد بن فخر الدين) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٦ ب.

[٢] انظر عن (عبد الرحمن بن سالم) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٤ أ.

ومات في ربيع الآخر عن اثنتين وستّين سنة [٤] .

وكان في الآخر يقرأ على الجنائز كأخيه.

[٣] انظر عن (عبد الرحمن بن أبي الحرم) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٠ أ.

[٤] وقال البرزالي: ومولده تقريبا سنة ثلاثين وستمائة أو سنة تسع وعشرين، ورأيت خطّه في إجازة في سنة تسع وستين وستمائة.

(101/01)

١٢١ – عَبْد الرحيم ابْن الشَّيْخ عزَّ الدِّين [١] عَبْد الله بْن الْحُسَيْن بْن عَبْد الله بْن رواحة.
 زين الدِّين الحَمَويّ.

```
حدُّث عن: أَبيهِ، وعمه.
```

وسمع من: أبي بكر محمد بن عمر بن يوسف بن بمروز. وأجاز له الافتخار الهاشميّ.

كتب عنه: البرزاليّ، وغيره.

ومات في ذي القعدة بحماة. وكان مولده بها في سنة ثلاث عشرة وستمائة.

١٢٢ – عبد الله بن الشيخ جمال الدّين سُلَيْمَان بْن عَبْد الكريم بْن عَبْد الرَّحْمَن.

نجم الدّين، أبو بكر الأنصاريّ، الدّمشقيّ، والد صاحبنا علاء الدّين على، وأخو شيختنا فاطمة.

روى حضورا عن: ابن اللَّتِّيّ، وكريمة.

وتوفى في سابع ذي القعدة بحصن الأكراد.

وسمع من: كريمة، والسّخاوي، وإبراهيم بن الخشوعيّ.

١٢٣ – عبد العزيز بن إبراهيم [٢] بن نصر بن سعيد.

الصَّالحيَّ، الرقوقيّ، أخو شيخنا أحمد ابنا أخت شيخنا العزّ بن الفرّاء.

حدّث عن ابن الزَّبيديّ.

ومات في ثاني عَشْر شوّال.

١٢٤ – عُبَيْد بْن مُحَمَّد [٣] بْن عَبَّاس بن محمد بن موهوب.

[٣] انظر عن (عبيد بن محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٤ أ، ب، والعبر ٥/ ٣٧٦، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٧٦، ١٤٧٧، العبر قم ٥٦ ١١، ١٤٧٥، والمعين في

(109/01)

الحافظ المفيد، تقيُّ الدِّين، أبو القَاسِم الإسعِرديّ.

ولد سنة اثنتين وعشرين وستمائة بإسعِرد. ودخل مصر في صِباه مع أَبِيهِ.

وسمع من: علي بْن مختار، والحسن بْن دينار، ويوسف بن المخيليّ [١] ، وعبد الوهاب ابن رواج [٢] ، وعلي بْن المُقَيّر، وطائفة بمصر.

وحمزة بْن أوس الغزاليّ، وسِبط السِّلَفيّ، وجماعة بالثغر منهم هبة اللَّه بْن مُحَمَّد المَقْدِسيّ.

وسمع من جماعة بدمشق، وكتب الكثير، وبرع في الحديث والرجال والتّجريح والعالي والنّازل. وخرَّج لجماعةٍ كثيرة، وقرأ الكثير. وكان من العارفين بمذا الشأن، مع الثقة والصدق.

كان شيخنا ابن الظاهريّ يُشْني عليه ويرجّحه على سائر المصريين في الحديث.

وسمع منه: ابن الظاهريّ، وولداه، والحارث، وولده، والجِزّيّ، وابن منير الحَلَيِيّ، وابن سيد النّاس، والبِرْزاليّ، وابن سامة [٣] ، وخلْق سواهم.

وتُوفيّ في سادس شعبان، وله سبعون سنة.

ورأيت تقيُّ الدّين محمد بن عزّام الإسكندراني بخطّه قد نقل سماع التّقيّ عُبَيْد، والدّمياطيّ، وعيسى السّبْتيّ «للأربعين البلدانية»

<sup>[1]</sup> انظر عن (عبد الرحيم بن عز الدين) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٧ أ.

<sup>[</sup>٢] انظر عن (عبد العزيز بن إبراهيم) في: المقتفى ١/ ورقة ٥٠٥ ب.

من المحدّث مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن محارب القَيسيّ فِي سنة تسع وثلاثين فِي ذي الحجّة بسماعه من السّلفيّ.

\_\_\_\_\_

[ () ] طبقات المحدّثين ٢٢١ رقم ٢٢٨٧، وذيل التقييد ٢/ ٣٦، ١٦٣، رقم ١٣٥٦، وتبصير المنتبه ٤٦، والوافي بالوفيات ١٩/ ٢٩٤ رقم ٢٢١، والمنهل الصافي ٧/ ٤٠٧ رقم ١٥٠٥، والدليل الشافي ١/ ٤٣٧ رقم ١٥٠٩، وطبقات الحفّاظ ١٤٠٤، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢١.

[١] في ذيل التقييد: «المجيلي» وهو غلط.

[٢] في ذيل التقييد: «ابن روح» .

[٣] في ذيل التقييد: «ابن شامة».

(17./01)

١٢٥ - عِيسَى بْن حَسَن [١] بْن أبي مُحَمَّد بْن القاهريّ.

الجلال، أبو مُحَمَّد.

شيخ صالح، دين، عالي الرواية.

حدث عن: أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْن حديد، وحمزة بْن عثمان، والفخر مُحَمَّد الفارسيّ، وعبد العزيز ابن باقا، ومُكرم بْن أبي الصَّقْر، وجماعة.

سمع منه المِزّيّ، والبِرْزاليّ، والمصريون.

سقط يوم الجمعة الرابع والعشرين من رمضان من جامع ابن عَبْد الظَّاهر بالقرافة فمات [٢] .

. [٣] عثمان

الأُخي، الكُتُبيّ، المقرئ على الجنائز.

كان شيخا ضخما، سمينا، جهوريّ الصّوت من سُبْعته الجنائز بدمشق، منقطع فِي دُكّانه بالكُتُبيِين. وكان عفا الله عَنْهُ تاركا للصلاة، إلا أنه كثير التّلاوة، فأول من يقرأ فِي السُّبْع الكبير هُوَ وله سُبْع بين العشاءين تحت قبة النَّسْر، ذكر لي أنه قرأ فيه أكثر من ثلاثمائة ختْمة. وكان ليلة الختم يتحيّل فِي شيء من المأكول، ويحمله إلى الفقراء الذين يقرءون معه.

مات فِي الْمُحَرَّم وقد جاوز السّبعين. وكان أُمّةً بذاته.

١٢٧ – عليّ بْن عَبْد الرَّحْمَن [٤] بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الجُبَّار.

سيف الدِّين ابْن الرّضي المَقْدِسيّ.

وُلِدَ سنة خمس عشرة وستمائة. وسمع حضورا من موسى بن عبد

<sup>[1]</sup> انظر عن (عيسى بن حسن) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٧٤، ١٧٥ رقم ٩٠، والمقتفي ١/ ورقة ٢٠٥ أ، ب.

<sup>[</sup>٢] وقال البرزالي: ومولده تقريبا سنة عشر أو سنة إحدى عشر وستمائة بالقاهرة.

<sup>[</sup>٣] انظر عن (عثمان الأخيّ) في: المقتفى ١/ ورقة ١٩٨ أ.

<sup>[2]</sup> انظر عن (علي بن عبد الرحمن) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٥ ب، والعبر ٥/ ٣٧٦، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٠، وذيل التقييد ٢/ ١٩٧ رقم ٢٤٧١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢١.

القادر، والموفّق. وسماعا من: ابن البُنّ، والقزوينيّ، وأبي القَاسِم بْن صَصْرَى، وجماعة.

وقد فاتني السّماع منه.

سمع منه: أبو الْعَبَّاسِ النابلسيّ، والطَّلبة.

ولازم خدمة الشَّيْخ شمس الدِّين. وكان يورق ويشهد ويثبت المكاتيب ويعمل النّقابة. واشترى من ذَلِكَ بُستانًا بكفْربَطْنا. وقيل وُلِدَ فِي رمضان سنة سبْع عشرة.

ومات في سادس عَشْر شوال، وورثه أخته وبناته.

١٢٨ – على الصّاحب [١] .

المنشئ البارع، بحاءُ الدِّين ابن عِيسَى الإربليّ. وهو علي ابن الأمير فخر الدِّين عِيسَى بْن أبي الفتح، الشَّيْبَاييّ الكاتب. مترسل مُجِيد، وشاعر مُحسن، ورئيس نبيل. كتب لمتولي إربل ابن صلايا، ثم خدم ببغداد في الإنشاء في أيام صاحب الدّيوان، ثُمَّ فتر سوقه في دولة اليهود، ثُمَّ تراجع بعدهم وسلم، ولم يُنكَب إلى أن مات.

وكان صاحب تجمُّل وحشمة ومكارم، وفيه تشيُّع. ومات في عَشْر السبعين ببغداد. وكان أَبُوهُ واليا بإربل.

تُوُفِي الصدر بِماء الدِّين فِي ثالث جمادى الآخرة. وقد أفرد له عزَّ الدِّين حَسَن بْن أَحْمَد الإربليّ ترجمة في جزءٍ كبير، وقال له: وُلدتُ في رجب سنة خمس وعشرين وستمائة. وكان أَبُوهُ كُرديًّا واليا بإربل، فحرص على ابنه هذا حَتَّى برع في الكتابة وتأدَّب.

[1] انظر عن (علي الصاحب) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٢ ب، وفوات الوفيات ٢/ ١٤٣ رقم ٣٠٣، وتذكرة النبيه ١/ ١٦١، ودرّة الأسلاك ١/ ١١٧، والوافي بالوفيات ١/ ١٣٥، وكشف الظنون ١٤٩٢ و ١٩٣٩، وروضات الجنات ١٣٦، ودرّة الأسلاك ١/ ١١٧، والوافي بالوفيات ٢٠ ٥٣٥، والمخطوطات التاريخية لكوركيس عوّاد ٢٩، ٥٠، وتذكرة المتبحرين ٤٨٩، وفوائد الرضوية ١/ ١٦٣- ٣١٩، وهدية العارفين ١/ ١١٤، ومعجم المؤلفين ٧/ ١٦٣.

(177/07)

قال: اشترى لي أول ما اشتغلت نسخة «بِصحاح الجوهريّ» بأربعمائة درهم، ثُمُّ ندم وقال: لو اشترينا بما فدّان بقر كان أنفع. ثُمُّ خدمتُ في ديوان الإنشاء بإربل أوّل ما بَقَلَ وجهي.

قلت: وله تواليف أدبية مثل «رسالة الطَّيف» ، «والمقامات الأربع» ، وغيرها. وخلف ترِكةً عظيمة بنحوٍ من ألف ألف درهم، فتسلمها ابنه أَبُو الفتح، ومَحَقَها في نحو من أربعة أعوام، ومات صُعْلُوكًا بإربل.

وقال ابن الفُوطيّ: سكن بحاء الدِّين بغداد في سنة سبْع وخمسين، وعمر بحا دارا جميلة. وكان يتشيع سَمِعت عليه كتابة في «فضائل الأئمة» ، روى فِيهِ عن الكمال ابن وصّاح، والشيخ عَبْد الصّمد. مات وعمل ثالثه فتكلم شيخنا عزَّ الدِّين الفاروثيّ، والجلال الكوفيّ.

وتُوُفِيَّ فِي رابع عَشْر جُمَادَى الآخرة. نقلت من خطَّ ابن الفُوطيّ.

١٢٩ – على بْن مُحَمَّد [١] بْن المبارك.

الأديب، كمال اللّين ابن الأعمى، الشاعر، صاحب «المقامة» التي في الفقراء المجردين. روى عن ابن اللَّتيّ، وغيره. وتُوفيّ في ثالث عَشْر المُحَرَّم [٢] . وكان شيخا كبيرا، من بقايا شعراء الدّولة الناصرية [٣] انقطع في أواخر عُمره بالقليجيّة. وكان مقرئا بالرّبة الأشرفية وغيرها.

\_\_\_\_\_

[٢] ولد سنة ٦١٠ هـ.

[٣] له قصائد يمتدح بما رسول الله صلى الله عليه وآله سلم سماها «الشفعية» ، عدد كل قصيدة اثنان وعشرون بيتا. (البداية والنهاية) .

(171/01)

والأعمى هُوَ نعتٌ لوالده الشَّيْخ ظهير الدِّين النَّحْويِّ الضّرير الَّذِي كان خطيب بيت المقدس مرّة.

١٣٠ - على بْن محمودُ بْن عَلِيّ بْن محمود بْن قَرْقين [١] .

الأمير ناصر الدِّين. شيخ جليل، مُعَمَّر، من أبناء التسعين.

أجاز له أَبُو اليُّمْنِ الكِنْديّ. وسمع من: أبي المجد القزويني، والبهاء عَبْد الرَّحْمَن.

وكان دينا خيرًا، حَسَن السيرة، جميل الذِّكر، مُعْتَمَدًا بقلعة بَعْلَبَكً.

سمع منه: المِزِّيّ، وابن تيميّة، والبِرْزاليّ، والطَّلَبَة.

وحدَّث بدمشق، وبَعْلَبَكَّ.

وتُؤفِيّ فِي ثاني شعبان، وله اثنتان وتسعون سنة وخمسة أشهر. قاله ابن خَوْلان [٢] .

١٣١ – علي بْن محمود [٣] بْن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن المَلتَّم.

العادليّ، العَدْل زين الدِّين الحَنَفِيّ، عَدْلٌ، خَيّر، مشهور، متميز.

روى عن: ابن المقير، وابن رواج.

ومات بالقاهرة في الحادي والعشرين من ربيع الأول.

[1] انظر عن (ابن قرقين) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٣ ب، ٢٠٤، والعبر ٥/ ٣٧٧.

[٢] وقال البرزالي بأن وفاته كانت بداره بالقلة من قلعة بعلبكّ، وصلي عليه بجامع بعلبكّ.

ودفن خارج باب سطحا.

ثم قال: سمعت عليه بدمشق جزءا من حديث أبي القاسم إبراهيم بن محمد المناديلي.

بسماعه من ابن واصل المذكور في ذي القعدة سنة ثمانين وستمائة، بقراءة الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية، ثم قرأته عليه بعد أربعة

أشهر ببعلبكّ، ثم قرأت عليه في سنة خمس وثمانين ببعلبكّ «الأربعين» التي انتقاها الشيخ شمس الدين ابن أبي الفتح من كتاب «شرح السنة» للبغوي بسماعه من القزويني.

وكان من أعيان العدول وأكابر المعتمدين. ولي (في الأصل: والي) قلَّة قلعة بعلبكٌ عمره.

وكان ديّنا، كثير الخير، فاضلا في علم الأصطرلاب، ويعرف شيئا من الهندسة وغيرها.

ومولده في الثاني والعشرين من صفر سنة إحدى وستمائة ببعلبكّ.

[٣] انظر عن (على بن محمود) في: المقتفى ١/ ورقة ١٩٩ ب.

(175/07)

١٣٢ - على بن السلطان الملك المظفّر [١] تقيُّ الدّين محمود بن المنصور مُحَمَّد بن تقيُّ الدّين عُمَر ابن صاحب حماة.
 ويُعرف بالأمير على، وتلقب بالملك الأفضل. وهو أخو السلطان الملك المنصور مُحَمَّد.

تُوئي بدمشق ووُضع فِي تابوت، وصلوا عليه، ثُمُّ سافروا به إلى حماة، فدُفن عند آبائه. رَأَيْته كهلا، خفيف اللحية، بعمامة مدوَّرة. وكان من كبار أمراء حماة. وهو والد الأمير الملك عماد الدِّين متولي حماة يومئذ.

مات فِي ذي الحجة، وحضر الصلاة عليه نائب السَّلْطَنَة الحَمَويّ، والأكابر.

١٣٣ - عُمَرُ بْن مُحَمَّدُ [٢] بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن علوان القاضي الفقيه عزَّ الدِّين أبو الفتح ابن قاضي القضاة جمال الدِّين الْوستاذ.

الأسدِي، الحَلَيي، الشافعي.

وُلِدَ سنة إحدى وعشرين وستمائة.

وسمع الكثير من الموفَّق عَبْد اللَّطيف، ومن: ابن اللَّيِّ، ويحيى بْن جَعْفَر الدامغانيَّ، والعلم بْن الصّابوييَّ، والفخر الإربليّ، وجماعة.

وكان فقيها، صالحا، دينا، متزهدا، متميزا. درس بالمدرسة الظّاهرية التي بظاهر دمشق.

[1] انظر عن (علي ابن الملك المظفر) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٣٦ رقم ٢١٥ (في ترجمة ابن أخيه الملك المظفر محمود) ، ونحاية الأرب ٣١/ ٢٥٧، والمختصر في أخبار البشر ٤/ ٢٩، والمقتفي ١/ ورقة ٢٠٧ ب، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٧٣ رقم ٨٦، والبداية والنهاية ٣١/ ٣٣٤، والوافي بالوفيات ٢٢/ ١٨٦ رقم ١٣٣، وعيون التواريخ ٣٣/ ١٣٩،

١٤٠ ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١١٥، وتذكرة النبيه ١/ ١٦٣، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ١٦٢، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٧٨٧،
 وعقد الجمان (٣) ١٩٩، والدليل الشافي ١/ ٤٨٢ رقم ١٦٧٣.

[7] انظر عن (عمر بن محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ١٩٩ ب، والعبر ٥/ ٣٧٧، وذيل التقييد. ٢/ ٢٥٤ رقم ١٥٦١ وشذرات الذهب ٥/ ٤٢.

(170/07)

```
وحدّث «بسنن ابن ماجة» و «مسند الحميديّ» ، و «معجم ابن قانع» ، وغير ذَلِكَ.
```

وسمع منه خلْق، وهو آخر من روى بدمشق «سُنَن ابن ماجة» كاملا.

تُؤُفِّي فِي الثامن والعشرين من ربيع الأول، ودُفِن بالمِزّة.

- حوف الغين-

١٣٤ - غُلْبُك [١] .

الأمير الكبير زين الدِّين الفخريّ، من أمراء دمشق.

وقد حج بالناس مرة، وشُكِرت سيرته. وذلك فِي سنة ثمانٍ وثمانين.

- حوف الميم-

١٣٥ - مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن تَرْجَم [٢] بْن حازه.

أبو عَبْد اللَّه الْمَازِيِّ، الْمَصْرِيِّ.

شيخ مبارك، مُسِنّ، مُعَمَّر، عالي الرواية. تفرد برواية الرِّرْمِذيّ، عن أبي الحسن علي بن البناء الْمَكِّيّ، وحدَّث به بالقاهرة وسمعه منه جماعة كبيرة.

تُوفِي في التّاسع والعشرين من رجب، وكان من أبناء التسعين.

وسمع من: عَبْد القويّ بْن الحبّاب، وابن باقا.

مولده سنة اثنتين وستمائة.

١٣٦ – مُحَمَّد بْن على بْن دَاؤد [٣] .

البَعْلَبَكيّ، الدّقاق في القماش. ديّن، خيّر.

[١] انظر عن (غلبك) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٨ أ.

[7] انظر عن (ابن ترجم) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٣ ب، والعبر ٥/ ٣٧٧، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢١ رقم ٢٢٨، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٧٧، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٠، والعقد الثمين ١/ ٣٩٥، وذيل التقييد ١/ ٨٧ رقم ٨٩، والمقتفى الكبير ٥/ ٧٨ رقم ١٦٦٩، وتبصير المنتبه ١٤٨٨، وشذرات الذهب ٥/ ٢٢٢.

[٣] انظر عن (ابن داود البعلبكي) في: كتاب الديباج للختلي ١٢٧، ١٢٧

(177/07)

حدّث عن: البهاء عَبْد الرَّحْمَن.

سمع منه: البِرْزاليّ، والمِزّيّ، وابنه، والشيخ أبو بَكْر الرحبيّ، وطائفة.

وتُوُفِّيَ فِي الرابع والعشرين من ذي القعدة، وهو في عَشْر الثمانين.

١٣٧ – مُحَمَّد بْن مُحَمَّد [١] بْن مهيب بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن مجاهر.

الشُّيْخ الجليل محيى الدِّين الرّبعي، الصّقَلّي، ثُمُّ المصريّ.

ولد بمصر سنة ثمان وستمائة. وسمع من مُكرَّم سنة ستّ عشرة.

كتب عَنْهُ الفَرَضيّ، وغيره.

ومات في جُمَادَى الآخرة بمصر. وكان فاضلا، ديّنًا.

```
١٣٨ - مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن المحدّث نصير الدّين ابْن العَدْل شمس الدِّين.
```

الرسْعَنيّ، الحنبليّ.

كان جارنا، وكان شابا مليحا.

سمع من جماعة من أصحاب طبرزد، وقُتِل شهيدا بحَوْران في ذي الحجة وله عشرون سنة.

١٣٩ - مُحَمَّد بْن على بْن مُحَمَّد.

الإمام أبو عبد الله بن الزَّاهد، الْبَصْريّ، الشافعيّ.

تُوُفّي بالبصرة فِي جُمَادَى الأولى. قرأته بخطّ الذُّهَليّ.

٠٤٠ – مُحُمَّد بْن يُوسُف [٢] بْن أَحْمَد بْن يُوسُف.

الأجلّ محيي الدِّين ابن الأَنْصَارِيّ، الحَلَمِيّ الكاتب.

كان مع معاناته للكتابة وللخدم شيخ خانقاه سنقر شاه بحلب.

وسمع من: أبي القَاسِم بْن رواحة، والمؤتمن بن قميرة، وابن خليل.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن محمد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٢ ب.

[۲] انظر عن (محمد بن يوسف) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٤ ب.

(17V/oT)

ومات في شعبان وله ثلاثٌ وخمسون سنة. وكان أَبُوهُ فخر الدِّين فقيها إماما، وكان جَدَّه العلَّامة شهاب الدِّين شيخ الحنفية بحلب، وأحد من درس بالمستنصريّة ببغداد.

١٤١ - مُحَمَّد بْن أبي بَكْر [١] بْن غُنيم بْن حَمَّاد.

شمس الدِّين الحوانيّ، نزيل مصر. كان بزازا في الخليع.

وُلِدَ سنة إحدى وعشرين. وروى عن: الموفَّق عَبْد اللطيف بْن يُوسُف.

سمع منه المصريون.

ومات في العشرين من صَفَر بمصر.

– حرف النون–

١٤٢ - نبا بن علي [٢] بن هاشم بن الحُسَن.

الأمير الكبير، شمس الدِّين، ابن الأمير نور الدِّين، ابن المحفدار الْمَصْوِيّ.

جعله الملك المنصور أمير جَنْدار. وكان دينا، كثير المُرُوءة. صلّى العشاء وقرأ سورة هَلْ أَتَى ٧٦: ١ [٣] ، وسَجَدَ فمات.

وذلك في صَفَر بداره بمصر.

ومات فِي عَشْر السّبعين. قاله شمس الدِّين الجزريّ.

١٤٣ – النّعمان بن حسن [٤] بن يوسف.

[١] انظر عن (محمد بن أبي بكر) في: المقتفى ١/ ورقة ١٩٨ ب، والمقفى الكبير ٥/ ٤٤٤ رقم ١٩٢٧.

[۲] انظر عن (نبا بن علي) في: نهاية الأرب ٣١/ ٢٥٥، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٦٨، ١٦٩ رقم ٧٨، والمختار من

تاريخ ابن الجزري ٣٦٠ وفيه: «بنأ» وهو غلط، ذيل المرأة ٤/ ورقة ٦٧.

[٣] أول سورة الدهر.

[2] انظر عن (النعمان بن حسن) في: نحاية الأرب  $(70)^2 \times (70)^2 \times$ 

(171/07)

قاضي القُضاة، مُعِزّ الدِّين الخطيبيّ، الحَنَفِيّ قاضي القاهرة.

ناب أولاد عن الصّدر سُلَيْمَان، ثُمَّ وُلّي بعده، وقدِم دمشق لقضاء الجيوش المنصورة. ورجع وتُوفيّ بالقاهرة [١] .

- حرف الياء-

٤٤ - يُوسُف بْن إِبْرَاهِيم [٢] بْن عُقاب.

أَبُو يَعْقُوبِ الحذاميّ الشاطبيّ، المقرئ، الزَّاهد.

قرأ بالسَّبْع على أصحاب نوح الغافِقيّ.

سمع منه أبو عَبْد الله الوادياشي، وقال: مات في صَفَر سنة اثنتين.

ومولده سنة ثلاث عشرة.

تُؤُفِّي بتونس وكانت جنازته مشهودة. أكثرَ عن أبي الْحُسَن علي بْن قُطْرال.

سمع منه: البرزاليّ، والمصريّون.

ومات في العشرين من صفر بمصر.

ه ٤ ١ - يوسف بن أبي بكر [٣] بن عثمان.

الحرانيّ، الصوفيّ.

شيخ معمر. روى عن: السّاوي.

ومات في ربيع الآخر، وله تسعون سنة. وهو والد العفيف الصوفيّ، الهندازة.

[ () ] ۲/ ۷٦۱ رقم ۲۹۵۱، والمقتفي ۱/ ورقة ۲۰۸ أ.

[1] في حاشية المخطوط: «ولي القضاء بعد وفاة الصدر بالشام بزمن عند إعادة الشمس المالكيّ.

إلى ولاية القضاء.

[7] انظر عن (يوسف بن إبراهيم) في: برنامج الوادي آشي ٥٥ (١٩) ، ورحلة العبدري ١٧١، والوافي بالوفيات ٢٩، ٣٠ رقم ٣٠، ٣٠ وفينة النهاية ٢/ ٣٩، وتوضيح المشتبه ٦/ ٣٠، ودرّة الحجال ٢/ ٤٩٥ رقم ١٤٤٧.

[٣] انظر عن (يوسف بن أبي بكر) في: المقتفى ١/ ورقة ١٩٩ أ، ب.

(179/07)

- الكنى - ١٤٦ - أبو محمد بن عبد الوهاب [١] بن محاسن.

الجمال ابن النّحايليّ.

شيخ معمر من أبناء التسعين. ورأيته. روى عن: شمس اللَّدين عُمَر بْن المُنَجَّا، وابن أبي جَعْفَر.

سمع منه البِرْزاليّ، وجماعة.

وتُوفِي فِي ربيع الأوّل بدمشق.

وفيها وُلِدَ:

الفقيه البارع فخر الدِّين مُحَمَّد بن على الْمَصْريّ، أو في سنة إحدى.

وعماد الدِّين مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن الزَّمْلكانيّ، القاضي.

والإمام زَين الدِّين مُحُمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن الخطيب ابن المرحل.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (أبي محمد بن عبد الوهاب) في: المقتفي ١/ ورقة ١٩٩ أ.

(14./01)

سنة ثلاث وتسعين وستمائة

- حرف الألف-

١٤٧ - أَحْمَد بْنِ أَقُوشِ [١] .

شهاب الدِّين إمام السّلطان، وأحد الموصوفين بالتّطريب في التّلاوة ومعرفة الأنعام والموسيقي.

مات في ذي الحجة.

١٤٨ – أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن هبة اللَّه بْن أَحْمَد بْن الأشقر.

الشَّيْخ عماد الدِّين الخريميّ، الحنبلي، خطيب جامع الحريم.

وُلِدَ سنة عشرين، وقدِم دمشق، وحدَّث عن: ابن بمروز، والأغرّ بْن العليق. وكان صالحا، خَيرًا.

تُؤفّي ببغداد فِي رجب.

١٤٩ – أَحْمَد بْن عَبْد الواحد [٢] محيي الدِّين ابْن الطَّرَسُوسيّ.

الحَلَبِيّ، من أعيان بلده.

سمع معنا، وكان شيخا ساكنا، مَهيبًا.

تُؤنِّي فِي ذي القعدة بالمِزّة، وخلّف ولدين من فُضلاء الحنفية.

وقد باشر ديوان الجامع نيابة عن ابن النحاس.

• ١٥ - أَحْمَد بْن الشَّيْخ شمس الدِّين مُحَمَّد بْن الكمال عَبْد الرحيم [٣] .

المحدّث، موفق الدِّين، خازن كتب الضّيائية، وقارئ الحديث بما.

[١] انظر عن (أحمد بن أقوش) في: المقتفي ١/ ورقة ٢١٩ أ، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٦٨.

[٢] انظر عن (أحمد بن عبد الواحد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٣٧ رقم ١١٢ وفيه:

«أحمد بن عبد الوهاب بن الطرسوسي» ، والمقتفى ١/ ورقة ٢١٨ أ.

[٣] انظر عن (أحمد بن محمد بن عبد الرحيم) في: المقتفى ١/ ورقة ٢١٨ ب.

(1V1/oT)

سمع وكتب وعني بالحديث، وحصل الأجزاء. وصار له فَهْم ومعرفة لقوة ذكائه وجَودة فَهْمه واعتنائه.

وكان شابا حسنا، دَيِّنًا، مطبوع العِشْرة، كريم الشمائل، مُحبِّبًا إلى الناس. رَأَيْته مرة واحدة. وقد درس بالضّيائية أيضا.

مات فِي ذي الحبَّة ولم يُكمل الثلاثين. وقد سمع من ابن عَبْد الدائم فمن بعده. وقرأ على أبيه بكفربطنا. وما كأنه حدُّث.

١٥١ – أَحْمَد بْن مرتفع [١] .

أمين الدّين، رئيس المؤذنين بالجامع الجديد بمصر.

روى عن نبا بْن هجّام.

ومات في رمضان.

١٥٢ – أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن أَبِي بَكْر بْن عَرَفَة.

الشَّيْخ نجمُ الدِّين الهاشميّ، البغداديّ، ابن المحفَّدار، ويعرف بابن الكندران.

سمع: القَطِيعيّ، وعلي بْن كبة، والمبارك بْن علي المطرّز.

وعنه: أبو الْعَبَّاسِ الكازرونيّ [٢] .

١٥٣ - أُحْمَد بْن محمد بن الحسن [٣] .

\_\_\_

[١] انظر عن (أحمد بن مرتفع) في: المقتفى ١/ ورقة ه٢١٥ ب، وفيه: «أحمد بن محمد بن مرتفع بن قراتكين» .

[۲] كرره المصنف- رحمه الله- بعد ترجمة «إدريس بن محمد» الآتية، وقال: «أحمد بن محمد بن علي ابن المحفدار، أبو العباس الهاشميّ، البغداديّ.

ولد سنة تسع وعشرة. وسمع من القطيعيّ، وعلى ابن كبّة، ونصر الجيليّ، وطبقتهم.

ومات في رجب» .

[٣] انظر عن (أحمد بن الغماز) في: الوافي بالوفيات ٧/ ٣٨٦ رقم ٣٣٧٩، والوفيات لابن قنفذ ٣٣٥، ٣٣٥ رقم ٣٩٦، و٢٦ وتاريخ الدولتين للزركشي ٣٨ و ٤٤، ٥٥ و ٥٥، والذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة ق ١ ج ١/ ٩٠٤، وعنوان الدراية ١١٩ - ١٢١، والديباج المذهب ٧٦ – ٧٩، وتاريخ قضاة الأندلس للمراكشي ٢٢١، ٢٢، وغاية النهاية ١/ ١١٠، وذيل التقييد ١/ ٣٨١، وقم ٤٤٧، والمقتفى الكبير ٢/ ٢٢١ رقم ٢٨٩، وتبصير المنتبه ١٠٥٩،

(1VT/oT)

ابن الغمّاز. قاضي الجماعة بتونس.

كان إماما، محدثا فقيها، مقرئا، كبير القدر. يُكنَّى أَبَا الْعَبَّاس. وكان والده من زُهّاد بَلَنْسِية وفُقهائها.

ولد أبو العباس سنة تسع وستمائة، وسمع الكثير من أبي الربيع بْن سالم. وطال عُمُره. وأكثر عَنْهُ أهل تونس، منهم الإِمَام أبو

عَبْد اللَّه بْن جَابِر الوادياشي، وذكر لي أنه أكثر عَنْهُ، وأنّه مات سنة ثلاثٍ هذه. وأنه مُكثِر عَنْهُ يوم عاشوراء. وقال: سَمِعت منه «التّيسير» بسماعه من ابن سالم، وأبي الحُسَن بْن سلمون. وقرأها مع علي بْن صاحب الصلاة تلميذ ابن هُذيل. وكان أعلى أهل المغرب إسنادا في القرآن رحمه الله. وله معرفة بالفقه.

والحديث.

قرأ عليه بالسّبْع. وله شِعر جيد.

٤ ٥ ١ – إِبْرَاهِيم بن عَبْد الرَّحْمَن [١] بْن سالم بْن أبي المواهب الحُسَن بْن هبة اللَّه بْن محفوظ ابن صَصْرَى.

الصّاحب، جمال الدِّين التَغلبيّ، الدّمشقيّ، ناظر الدّواوين.

وُلّي حسبة دمشق مدة، ثُمُّ وُلّي الديوان. وكان عاقلا، رئيسا، متمولا، مَهيبًا، عارفا، خبيرا، ذا رأى وصراحة وكفاءة، إلا أنه كان ظالما، سامحه الله وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضِراً ١٨: ٤٩ [٢] .

تُؤفِّي ليلة الجمعة في شوّال في عَشْر الخمسين، أو جاوزها بقليل.

[()] والدليل الشافي ١/ ٧٣ رقم ٢٥٣، ونيل الابتهاج ج ١٤، والمنهل الصافي ٢/ ٨٦ رقم ٢٥٥، وشجرة النور الزكية، رقم ٣٧٣.

[۱] انظر عن (إبراهيم بن عبد الرحمن) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٣٥ رقم ٤٨، والمقتفي ١/ ورقة ٢١٧ أ، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٣٢ رقم ١٠٩، وعيون التواريخ ٢٣/ ١٦٩، وعقد الجمان ٣) ٢٥٢.

[۲] سورة الكهف، الآية: ٤٩.

(1VT/OT)

٥٥١ – إدريس بْن مُحُمَّد [١] بْن أبي الفَرَج المفرج [٢] بْن الْحُسَيْن بْن إدريس بْن مُزيْز [٣] .

الشَّيْخ الإِمَام، المحدَّث تقيُّ الدِّين، أبو مُحَمَّد الحَمَويّ.

سمع من: أبي القَاسِم بْن رواحة، وأخيه النّفيس، وصفية القُرشية، والموفق بْن يعيش النَّحْويّ، ومدرك بْن حُنَيش، والقاضي أبي إسحاق.

إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الله بْن عَبْد المنعم، وهذه الطّبقة.

وكتب الأجزاء، وعني بالحديث وتميز فيهِ.

روى عَنْهُ: شيخنا الدّمياطيّ، والمِزّيّ، والبِرْزاليّ، وجماعة.

وذكره المحدّث جمال الدِّين ابن الصابوييّ في كتاب «تكملة إكمال الإكمال» في مزيز، ومريز، وقال: مُرَير، بمهملتين، الفقيه أبو طَالِب مدرك بْن أبي بَكْر [٤] بْن مُرير الحَمَويّ، الشافعيّ. تفقَّه ببغداد، وكان فِيه ذكاء مُفْرِط، وولي تدريس الأكزية بدمشق وعقود الأنكحة. وسمع من أبي المحاسن يُوسُف بْن رافع قاضي حلب. ثُمَّ ذكر إدريس بْن مُزَيْز.

قلت: تُؤُفّي فِي العشرين من ربيع الآخر بحماة.

وقد سَمِعت من أولاده ستّ الدّار، وتاج الدِّين أحمد، وزين الدين عبد الرحيم.

[1] انظر عن (إدريس بن محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢١٦ ب، ٢١٦ أ، وتكملة إكمال الإكمال ٢٨٨ - ٢٩٠ رقم ٢٥٠، والمشتبه ٢/ ٤٧٨، والعبر ٥/ ٣٧٨، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٠، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢١ رقم

• ٢ ٢٩، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٠، وذرة الأسلاك ١/ ورقة ١٢١، ١٢١، وشذرات الذهب ٥/ ٢٣٤، وتوضيح المشتبه ١/ ٢١٨ و ٨ / ١٣٧.

[٢] في المقتفى: ابن أبي الفرح المفرح. (بالحاء المهملة) .

[٣] في شذرات الذهب: «مريد» . وهو غلط. وقد ضبطه ابن الصابويي فقال: مزيز: بضم الميم وفتح الزاي المعجمة بواحدة من فوقها، المفتوحة، بعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها وزاي آخر الحروف. (تكملة إكمال الكمال ٢٨٨) .

[٤] تكملة إكمال الكمال ٢٨٧ رقم ٢٨٤.

(1VE/0T)

وقد حدُّث بدمشق فِي سنة ثمانين. وقد صنَّف كتاب «الأحكام» [1] .

رَأَيْته بخطّه.

١٥٦ – أَحْمَد بْن يونس [٢] بْن أَحْمَد بْن بركة.

المحدث الصالح، العالمِ، شهابُ الدِّين، أبو الطَّاهر الإربليّ، الصُّوفيّ.

ولد بالقاهرة في سنة إحدى وأربعين وستمائة.

وسمع من: أَبِي الحُسَن بْن الحِمْيَرِيّ، وصالح المُدْلجيّ، والحافظ زكيّ الدِّين عَبْد العظيم، ومحمد بْن عبد العزيز الإدريسيّ، والصَّدر البكريّ، وجماعة.

ثُمَّ إِنَّهُ طلب الحديث بنفسه فِي سنة ستين، وأكثر عن أصحاب البُوصيريّ.

ورحل إلى دمشق فأكثر عن ابن عَبْد الدائم، وأصحاب الخُشُوعيّ فمن بعدهم. وجمع لنفسه «معجما» ، ونسخ الكثير وحصل ورجع. ثُمَّ قَدِمَ دمشق وحدَّث.

وروى عَنْهُ: النجم بْنِ الخِّبَّازِ، والْجِزِّيِّ وطائفة.

وقرأ عليه عَلَم الدِّين البِرْزاليّ «صحيح مُسْلم» بروايته عن صالح المُدَجْيّ. ونزل فِي السُّمَيْساطيّة. ثُمَّ رجع إلى القاهرة فأقام يسيرا وتُوفِيّ في ثالث عَشْر المُحَرَّم، رحمه الله.

١٥٧ – إِبْرَاهِيم بْن أبي بَكْر [٣] بْن إِبْرَاهِيم بْن عبد العزيز بْن عُمر.

العَدْل، المرتضى، الأمين، مجدُ الدِّين، أبو إسحاق الْقُرَشِيّ، الجُّزَريّ، التّاجر، والد صاحبنا العَدْل الرئيس شمس الدِّين صاحب «التّاريخ» .

[٣] انظر عن (إبراهيم بن أبي بكر) في: المقتفي ١/ ورقة ٢١٠ أ، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٦٥، ٣٦٦، وتالي وفيات الأعيان ٣٠، ٣١، والوافي بالوفيات ٥/ ٣٣٨.

(1VO/OT)

<sup>[1]</sup> ومع ذلك لم يذكر صاحب الترجمة في: معجم المؤلفين، ولا في المستدرك عليه.

<sup>[</sup>۲] انظر عن (أحمد بن يونس) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٠٩ أ، ب.

ولد سنة تسع وستمائة بالجزيرة العُمريّة، وأكثر التَّرحال فِي التّجارة إلى العراق، والهند، واليمن، والنّواحي. ودخل أكثر من سبعين مدينة. وصحب الشَّيْخ علي الحبار [١] مدة، ثُمُّ استوطن دمشق من سنة أربع وخمسين. ووُلِد له جماعة أولاد، أكبرهم سِنًّا وقدْرًا المولى شمس الدِّين، أبقى الله حياته.

وعمل بزازا بالرّماحين. وكان خَيرًا صالحا، صَدوقًا، ديِّنًا، مقبول القول، حَسَن البِزّة، وافر الحُرْمة.

تُؤُفِّي فِي ثاني عَشْر صَفَو، ودُفِن بمقبرة باب الصّغير، رحمه الله تعالى.

١٥٨ – إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بْن مَنْصُور.

الرئيس الفقيه، أبو إسحاق الأصبحيّ، ويُعرف بابن الرشيد التّونسيّ.

ناب فِي القضاء وأخذ عن: أَحْمَد بْن معاوية، وعبد الرحيم بْن طَلْحَة.

روى عَنْهُ: مُحَمَّد بْن جَابِر الوادياشيّ وقال: تُوفِّي فِي الْمُحَرَّم سنة ثلاثٍ وتسعين.

٩ ٥ ١ - إسحاق بْن إِبْرَاهِيم [٢] بْن سُلْطان.

أبو إِبْرَاهِيم البَعْلَبَكيّ، الكتانيّ.

سكن دمشق، وحدَّث بها عن البهاء عَبْد الرَّحْمَن.

وكان رجلا خيرا، صالحا، تاليا لكتاب الله.

سَمِعت منه أَنَا وابن الخباز، والمِزّيّ، وابن النّابلسيّ، وجماعة.

وتُؤفِيّ في ذي القعدة. وكان إمام مسجد. وكان من أبناء الثمانين، رحمه الله.

[1] ورد مهملا في المقتفى: «الحار».

[۲] انظر عن (إسحاق بن إبراهيم) في: معجم شيوخ الذهبي ١٢٩ رقم ١٦٤، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٣٧ رقم ١١١، وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي- تأليفنا- ق ٢ ج ١/ ٣٨٦ رقم ٢٥٦، والمقتفي ١/ ورقة ٢١٨ أ، والعبر ٥/ ٣٧٨.

(1V7/07)

• ١٦ - آمنة بِنْت التَّقي مُحَمَّد [١] بْن البهاء عَبْد الرَّحْمَن بْن إِبْرَاهِيم المَقْدِسيّ.

حضرت جَدّها، وسمعت «الصحيح» من ابن الزَّبيديّ. وحدَّثت.

وتُوُفيّت فِي رجب [٢] . لم أسمع منها، وهي زَوْجَة السيف بْن المجد.

وكانت من العوابد.

- حوف الباء-

١٦١ - بكْتَاش [٣] .

الأمير بدرُ الدِّين، أستاذ دار ملك الأمراء حسام الدِّين لاجين المُنْصُورِيّ.

مات في هذه السَّنة.

١٦٢ - بكتوت [٤] .

العلائيّ، الأمير الكبير بدر الدِّين. أمير محتشم، من أكبر أمراء [٥] دمشق. ثُمُّ انتقل إلى الدّيار المصرية، وعَلَت رُتبته في الدولة الأشرفية.

ومات كهْلًا بمصر في جمادى الآخرة.

۱٦٣ - بيدار [٦] .

[1] انظر عن (آمنة بنت التقى محمد) في: المقتفى ١/ ورقة ٣١٣ ب.

[٢] مولدها في وسط ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

[٣] انظر عن (بكتاش) في: الوافي بالوفيات ١٠/ ١٨٨، والدليل الشافي ١/ ١٩٣، والمنهل الصافي ٣/ ٣٨٦ رقم ٢٧٦، والمقتفى ١/ ورقة ٢١٩ أ.

[2] انظر عن (بكتوت) في: نهاية الأرب ٣١/ ٢٨٠، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٣١ رقم ٢٠١، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٦٦، والوافي بالوفيات ١٠/ ٢٠٠ رقم ٢٨٠، والمنهل الصافي ٢/ ٢١١ رقم ٢٨٧، والدليل الشافي ١/ ١٩٦ رقم ٦٨٦، والدليل الشافي ١/ ٢٠١، رقم ٦٨٦، وشفرات الذهب ٥/ ٤٧٤، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ١٨٨، والمقتفي الكبير ٢/ ٤٧٤ رقم ٩٤٠، وعقد الجمان (٣) ٣٥٣، والمقتفى ١/ ورقة ٢١٢ ب، والعبر ٥/ ٣٧٨، وذيل المرآة ٤/ ورقة ١١٨٨.

[٥] بالأصل: «أمير».

[٦] انظر عن (بيدرا) في: زبدة الكفرة ٩/ ٢٩٧ (المطبوع) ، والنفحة المسكية ٩٢، ٣،

(1VV/oT)

المَقَرّ العالي، نائب المملكة الأشرفية، بدر الدِّين. كان من أعزّ الناس عند أستاذه السلطان الملك المنصور. وكان من كبار المقدّمين في دولته. فَلَمّا تملك المللك الأشرف جعله أتابك. وكان يرجع إلى دِين وعدْل. ثُمَّ خرج على مخدومه وساق إليه وقتله، ورجع تحت عصائب السَّلْطنَة، وحلفوا له، ووعدوه بالمُلْك، فلم يتمّ له الأمر، وقتلوه من الغد في ثالث عشر المُحَرَّم. ولم يتكهل.

- حرف التاء-

١٦٤ - تاج الدِّين ابن الحَيْوان [١] .

هُوَ الإِمَامِ البارع، أبو يُوسُف موسى بْن مُحَمَّد المَرَاغِيّ، الشافعيّ. كان فقيها، مناظرا، عارفا بالأصول والفقه.

تُؤفِّي فجأة بدمشق. رَأَيْته يشتغل بالنّاصرية، وكان معيدها.

وخلف ولدين فاضلين ماتا شابَّيْن. ومات هُوَ فِي صَفَر. ورأيته شيخا مربوعا، كبير اللحية.

- حرف الحاء-

١٦٥ - حافظ الدين [٢] .

----

[()] والحوادث الجامعة ٢٧، ونزهة المالك، ورقة ١١٤، وتاريخ سلاطين المماليك ٢٩، ونحاية الأرب ٣١، ٢٦٩، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٩٦، والدليل الشافي ١/ ٢٠٨ رقم ٣٣٧، والإشارة إلى وفيات الأعيان ١٩٦، والإعلام بوفيات الأعلام ١٩٠، والعبر ٥/ ٣٧، والنجوم الزاهرة ٨/ ٥٣، ومنتخب الزمان ٢/ ٣٧، والمقتفي الكبير ٢/ ٢٦٥ رقم ١٠٠٩، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٢، والبداية والنهاية ٣١/ ٣٣٤، ٣٣٥، وتالي كتاب وفيات الأعيان ٥٨ رقم ٨٨، وبدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٣٧٥، ٣٢٤، والمنهل الصافي ٣/ ٤٩٣ رقم ٧٣٨.

[١] انظر عن (ابن الحيوان) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٢٦ رقم ٩٩، والمقتفي ١/ ورقة ٢١٠ ب، والبداية والنهاية

17 / ٣٣٦ وفيه: «المعروف بأبي الجواب» ، وعقد الجمان (٣) ١٤٧، والدارس ١/ ١٦١ وفيه: «ابن الجواب» ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١١٤.

وسيعيده المؤلف- رحمه الله- باسم «موسى بن محمد تاج الدين» (رقم ١٩٩) دون ترجمة.

[7] انظر عن (حافظ الدين) في: الجواهر المضية ٢/ ١٢١ رقم ٣٧٥، والدليل الشافي ٢/ ٦٨٨ رقم ٢٣٥٧.

(1VA/07)

شيخ بُخاري. هُوَ العَلامَة: أبو الفضل، مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن نَصْر ابن القلانِسيّ، الْبُخَارِيّ، الحَنَفِيّ. وُلِدَ فِي حدود سنة خمس عشرة وستمائة.

وسمع من المحدث أبي رشيد الغزال وتفقّه على شمس الأئمة الكردريّ.

روى لنا عَنْهُ أَبُو العلاء الفَرَضيّ، وقال: كان إماما، زاهدا، قانتا، مدرسا، عارفا بالفقه، والأصلين، والتّفسير، سخيا، جوادا، مشفقا على الطَّلبة حجّ ودخل الشَّام وعاد إلى بلاده.

تُوُفّي في شعبان.

قال: وكان على قاعدة السَّلَف عِلمًا وعملا، قد جزَّا الليل، فالثُّلُث الأول للراحة، والثاني للعبادة، والثالث لمطالعة العلم. وكان يتلألأ وجهه نورا، فلم تر عيناي مثله في سَمَّته وحُسن طريقته. قرأ سائر العلوم على شمس الأَنمَّة مُحَمَّد بْن عَبْد السّتار الكَرْدَريّ.

وسمع منه، ومن: عَبْد الله بْن إِبْرَاهِيم المحبويّ، وأبي رشيد الغزال، وغيرهم. وكان شيخ الإسلام ببلاد المشرق، رحمة الله عليه. ١٦٦- الحُسَن بْن عِيسَى [١] بْن حَسَن.

الشَّيْخ نجم الدِّين ابن أخى قاضى القُضاة برهان الدِّين الخضِر الزرْزاريّ، السّنْجاريّ، ثُمَّ الْمَصْريّ.

روى عن: السّاوي، وسِبط السِّلَفيّ.

ومات في رجب.

١٦٧ - حسين بن داود [٢] .

المجود، شمس الدين الشهرزوري، الكاتب. شيخ معمر جاوز التسعين.

[1] انظر عن (الحسن بن عيسى) في: المقتفى ١/ ورقة ٢١٣ أ، ب.

[٢] انظر عن (حسين بن داود) في: المقتفي ١/ ورقة ٢١٣ أ، وذيل المرآة ٤/ ورقة ١١٥.

(1V9/07)

وحدّث عن التّاج بْن أبي جَعْفَر، ومحمد بْن أبي العجائز.

وكتب عليه جماعة منهم العلامة شرف الدّين أحمد بن المقدسيّ.

وتوفي بجبل قاسيون فِي رجب.

- حرف الخاء-

١٦٨ – خليل بْن قلاوون [١] .

السّلطان الملك، الأشرف، صلاح الدِّين وُلِدَ السّلطان الملك المنصور سيف الدِّين، الصالحيّ النَّجميّ. جلس على تخت المُلْك في ذي القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة. واستفتح المُلك بالجهاد، وسار فنازل عكّا وافتتحها، ونظَّفَ الشَّام كلّه من الفرنج. ثُمُّ سار فِي السَّنَة الثانية فنازل قلعة الروم، وحاصرها خمسة وعشرين يَوْمًا، وافتتحها. وفي السَّنَة الثالثة جاءته مفاتيح قلعة بَمُنْسَا من غير قتال إلى دمشق، ولو

[1] انظر عن (خليل بن قلاوون) في: زبدة الفكرة ٩/ ورقة ١٨٠ ب، ١٨٠ أ (والمطبوع ٢٩٥، ٢٩٦، والتحفة الملوكية ١٩٥، وتالي كتاب وفيات الأعيان ٧٠، ١٧ رقم ٧٠، ونحاية الأرب ٣١، ٢٥٩، والدرّة الزكية ٤٥، والنفحة المسكية ٩، ٩، ٩، ٩، ١٩، والجوهر الثمين ٢٠/ ١٠٠، ١٠٩، ونزهة المالك، ورقة ١٦، وتاريخ سلاطين المماليك ٢٤، وآثار الأول ٧٧، وفيل مرآة الزمان ٤/ ٣٤، و ٢٤١، وتشريف الأيام والعصور ٢٧٢، والمقتفي ١/ ورقة ٨٠٢ ب، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٩٠ سامة ٢٢٠، ودول الإسلام ٢/ ١٩٤، ١٥، ١٥، والعبر ٥/ ٣٧٧، ٣٧٧، والحوادث الجامعة ٢٢٦، ومرآة الجنان ٤/ ٢٧٠، والمحتار من تاريخ ابن الجزري ٣٦٠ ٣٦، ٣٦، وتاريخ ابن الوردي ٢/ ٣٦٨، ٣٧٩، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٢، والبداية والنهاية ٣١/ ٣٣٤، ٣٣٥، والوافي بالوفيات ٣١/ ٩٩١، ١٦٠ رقم ٤٠٥، وفوات الوفيات ١/ ٢٠، ولهرة ١/ ١٦٠، والجوهر الثمين ٢/ ١٠، ١٠، والسلوك ج ١/ ق ٣/ ١٦٨، وعقد الجمان (٣) ٣٠٠، وتاريخ ابن خلدون ٥/ ٢٠، والجوهر الثمين ٢/ ١٠، ١، ١٩، والسلوك ج ١/ ق ٣/ ١٦٨، وعقد الجمان (٣) ٣٠٠ وتاريخ ابن خلدون ٥/ ٢٠، والجوهر الثمين ٢/ ١٠، ١، ١٩، والسلوك ج ١/ ق ٣/ ١٨٨، وعقد الجمان (٣) ٣٠٠ عرب وبدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٣٧٣ – ٣٨، والدارس ١/ ٣٠، وشذرات الذهب ٥/ ٢٢، وأخبار الدول ٢٠٠، والإعلام بوفيات الأعلام ٩٠، والمقفى الكبير ٣/ ١٩٧، ونوهة الناظر ٥٠ ٢٠، وعيون التواريخ ٣٢، والإعلام بوفيات الأعلام ٩٠، والمقفى الكبير ٣/ ٢٩٧، ونوهة الناظر ٥٨ ٣ – ١٨٠، والوسلاك ١/ ورقة ٢٠، ١٠، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢، ونوهة الناظر ٥٨ ٣ – ١٨٠.

(11./01)

طالت حياته لأخذ العراق وغيرَها. فإنّه كان بطلا شجاعا، مِقدامًا، مَهيبًا، عالي الهمّة يملأ العين، ويُرِجف القلب. رَأَيْته مرّات، وكان ضخما، سمينا، كبير الوجه، بديع الجمال، مستدير اللحية، على صورته رَوْنق الحُسْن وهيبة السَّلْطَنَة.

وكان إلى جوده وبذله للأموال في أعراضه المنتهى. وكان مخوف السَّطْوة، شديد الوطْأة، قوي البطْش، تخافه الملوك في أمصارها والوحوش العادية في آجامها. أباد جماعة من كبار الدّولة. وكان منهمكا على اللّذات لا يعبأ بالتّحرّز على نفسه لفط شجاعته، وما أحسبه بلغ ثلاثين سنة. ولعلّ اللَّه عزّ وجلّ قد عفا عَنْهُ وأوجب له الجنة على كثرة ما فرط في جنْب اللَّه، نسأل اللَّه العفو والعافية.

ولمّا كان في ثالث المُحَرَّم توجه من القاهرة هُو ووزيره الصّاحب الكبير شمس اللّين وأمراء دولته. فَلَمّا وصل إلى الطَّرّانة فارقه الوزير إلى الإسكندرية فقدِمها وعسف وصادر، ونزل السّلطان بأرض الحمّامات للصيد، وأقام إلى يوم السبت ثاني عَشْر المُحرَّم، فَلَمّا كان وقت العصر وهو بتروجة حضر نائب السّلطنة بيدارا، وجماعة أمراء، وقد كان السلطان أمره بُكْرةً أن يمضي بالدهليز ويتقدّم، وبقي هو يتصيّد، وليعود إلى الدهليز عشية، فأحاطوا به وليس معه إلا شهاب الدّين ابن الأشلّ أمير شكار، فابتدره بَيْدَرا فضربه بالسّيف قطع يده، وضربه حسام الدّين لاجين على كتفه حلّها، وصاح: «من يُريد المُلْك هذه تكون

ضربتُه» ، يشير إلى بَيْدَرا، فسقط السلطان ولم يكن معه سيفٌ فيما قيل: بل كان في وسطه بند مشدود. ثُمَّ جاء سيف الدِّين بحادر رأس التوبة فأدخل السيف من أسفله فشقّه إلى حلقه. وتركوه طريحا في البرية، والتفُوا على بَيْدَرا وحلفوا له. وساق تحت العصائب يطلب القاهرة، وتسمّى فيما قيل بالملك الأوحد. وبات تلك الليلة وأصبح يسير، فَلَمَا ارتفع النّهار إذا بطُلْبِ كبير قد أقبل، يقدمه الأميران: زين الدِّين كَتْبُغا وحسام الدِّين أستاذ يطلبون بيندرا بدم أستاذهم، وذلك بالطّرانة، فحملوا عليه، فغفرق عنه

(1/1/07)

أكثر من معه، فقُتِل فِي الحال، وحُمِل رأسه على رمح، وجاءوا إلى القاهرة فلم يمكنهم الشّجاعيّ من التّعدية، وكان نائبا للسلطان في تلك السّفوة، فأمر بالشواني والمراكب كلها فرُبطت إلى الجانب الآخر، ونزل الجيش على الجانب الغربيّ، ثُمَّ مشت بينهم الرسُل على أن يقيموا في السَّلْطَنَة أخا السلطان، وهو المولى السلطان الملك النّاصر، أيّده الله. فتقرر ذَلِكَ، وأجلسوه على التّخت السلطاني في يوم الاثنتين رابع عَشْر المُحَرَّم بأنْ يكون أتابكه كَتْبُغا ووزيره الشُّجاعيّ. واختفى حسام الدِّين لاجين وغيره ممّن شارك في قتل السلطان.

قَالَ شَمس الدِّينِ الجُزَرِيِّ فِي «تاريخه» [١] : حَدَّثَنى الأمير سيف الدِّين أبو بَكْر بْن المحفدار قال:

كان السلطان، رحمه الله، قد نفّذني بُكرةً إلى بَيْدَرا بأن يتقدَّم بالعسكر، فَلَمّا قلت ذَلِكَ نفر فِي وقال: السمع والطاعة، كم يستعجلني. ثُمُّ إني حملت الزَّرَدْخاناه والثقل الَّذِي لي، وركبت قبلهما أَنَا ورفيقي الأمير صارم الدِّين الفخري ورُكن الدِّين أمير جَنْدار عند الغروب سائرين، وإذا بَنجّابٍ، فقلنا: أَيْنَ تركتَ السلطان؟ فقال: يطول الله أعمارُكم فِيهِ. فَبُهتْنا، وإذا بالعصائب قد لاحت، ثُمُّ أقبل الأمراء وفي الدَّسْت بَيْدَرا، فجئنا وسلَّمنا، ثُمُّ سايَرَه أمير جَنْدار فقال: يا خَونْد، هذا الَّذِي تَم كان بمشورة الأمراء؟ قال:

نعم. أنا قتلته بمشورقهم وحضورهم، وها هُمْ حضور. وكان من جملتهم حسام الدِّين لاجين، وبحادُر رأس النَّوبة، وشمس الدِّين قراسُنْقُر، وبدر الدِّين بَيْسريّ. ثُمَّ شرع بَيْدَرا يعدد ذنوبه وهناته وإهماله لأمور المسلمين، واستهتاره بالأمراء، وتوزيره لابن السَّلعوس.

ثُمُّ قال: رأيتم الأمير زين الدِّين كَتْبُغا؟

قلنا: لا.

.....

[1] تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٩٢.

 $(1\Lambda T/OT)$ 

فقال له أمير: يا خَوْند كان عنده عِلْم من هذه القضية؟

قال: نعم، هُوَ أول من أشار بها.

فَلَمَا كان من الغد جاء كَتْبُغا فِي طُلْب نحو ألفين من الخاصكية وغيرهم والحسام أستاذ الدار، ثُمَّ قوس كتبغا وقصد بيدرا وقال، يا بيدار أَيْنَ السلطان؟ ثُمَّ رماه بالنّشاب، ورموا كلهم بالنّشاب فقتلوه وتفرق جَمْعه، وسيروا رأسه إلى القاهرة. قال: فلمّا رأينا ذَلِكَ التجأنا إلى جبل واختلطنا بالطُّلْب الَّذِي جاء، فعرفنا بعضُ أصحابنا فقال لنا: شُدوا بالعجلة مناديلكم في رقابكم إلى تحت الإبط، يعني شعارهم.

قال ابن المحفدار: وسألت شهاب الدِّين الأشل: كيف كان قتْل السلطان؟ قال: جاء إليه بعد رحيل الدهليز الخبر أن بَترُّوجَة طَير كثير، فقال لي: امش بنا حَتَّى نسبق الخاصكية، فركِبنا وسِرنا، فرأينا طيرا كثيرا، فرمى بالبندق، وصرع كثيرا، ثمَّ قال: أَنَا جيعان، فهل معك شيء تُطعمني؟ فقلت:

ما معى سوى فَرُّوجة ورغيف في سولقى. قال: هاتِه فناولته فأكله ثمُّ قال:

أمسك فرسي حَتَى أبول. قال: فقلت: ما فيها حيلة أنت راكب حصان، وأنا راكب حُجْرة وما يتَفقان. فقال: انزل أنت واركب خلفي، وأركَبُ أَنَا الحُجْرة، وهي تقف مع الحصان إذا كنت فوقه. فنزلت وناولته لجامها، وركبت خلفه، ثُمُ نزل هُوَ وجلس يُريق الماء، وجعل يولع بذكرة ويمازحني، ثُمَّ قام وركب حصانه، ومسلك لي الحُجْرة حَتَى ركبت وإذا بغُبارٍ عظيم فقال لي: سُقْ واكشف الخبر. فسقت فإذا بَيْدَرا والأمراء، فسألتهم عن سبب مجيئهم، فلم يردوا عليّ وساقوا إلى السلطان، فبدأه بَيْدَرا بالضّربة فقطع يده، وتمّمه الباقون. ثُمَّ بعد يومين طلع والي تَرَّوجة وغسلوه وكفنوه، ووضعوه في تابوت، ثُمَّ سيروا من القاهرة الأمير سَعد الدِّين كوجَبَا الناصري فأحضر التابوت، ودُفِن في تُربة والدته. وكان من أبناء الثلاثين.

(115/01)

- حَوف السين-

١٦٩ - سَنْجَر [١] .

الأمير الكبير، عَلَمُ الدِّين الشُّجاعيّ، المُنْصُورِيّ. كان رجلا طويلا، تام الخلْقة، أبيض اللون، أسود اللّحية، عليه وقار وهَيبة وسكون، وفي أنفه كِبَر، وفي أخلاقه شراسة، وفي طبيعته جَبَروت وانتقام وظُلْم. وله خبرة تامّة في السّياسة والعمارات والرأي. وفي شدّ الدّيار المصرية، ثُمُّ الوزارة، ثُمُّ وُلِي نيابة دمشق، فلطف الله بأهلها، وقلّل من شرّه بعض فوليها سنتين، ثُمُّ صُرف بعز الدّين الحَمَويّ، وانتقل إلى مصر عالي الرُتْبة، وافر الحُرمة. ولقد كان يعرض في تجمُّل وهيبة لا تنبغي إلا لسلطان. ولما قَدِمَ من قلعة الروم كان دخوله عَجَبًا. طلب جارنا يونس الحريريّ وأمره أن يعمل له سناجق أطلس أبيض، وفيه عُقاب أسود، فعملها على هيئة سناجق السَّلْطَنَة.

قال لي يونس: عملناها عرض أربعة أذرُع بالجديد، في طول تسعة أذرع.

قلت: كان منها فوق كوساته خمسة صفا واحدا. وهي في غاية الحُسن واللَّمَعَان، ولها طرر مقصوصة محررة، أظن فيها: إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ٤٨: ١

[1] انظر عن (سنجر) في: زبدة الفكرة ٩/ ورقة ١٨٥ أ- ١٨٦ أ، (والمطبوع ٣٠٠- ٣٠٣) ، والمختصر في أخبار البشر \$/ ٣١، ونحاية الأرب ٣١/ ٢٧٣، والدرة الزكية ٣٥٣، وتاريخ سلاطين المماليك ٢٩- ٣١، والمقتفي ١/ ورقة ٢١٠ أ، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ١٩٦، والبدآية والنهاية ٣١/ ٣٣٥، وتاريخ ابن الوردي ٢/ ٣٤٢، ومنتخب الزمان ٢/ ٣٧، والنفحة المسكية ٩٥، ٩٦ رقم ٣٠، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ١٧٩، وعيون التواريخ ٣٣/ ١٥٢، وتاريخ مغلطاي ٢٧، والسلوك ج ١ ق ٣/ ١٩٨، وعقد الجمان (٣) ٢٢٨، والدليل الشافي ١/ ٣٥٥ رقم ١١١٤، والمنهل الصافي ٦/ ٨٣٨، والمرقم ١١١١، ونزهة المالك، ورقة ١١١، وبدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٣٨٣، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٠،

والنجوم الزاهرة ٨/ ٥١، والحوادث الجامعة ٢٢٧، وتالي كتاب وفيات الأعيان ٩٠، ٩١ رقم ١٣٢، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٢، والوافى بالوفيات ١٥/ ٤٧٥ – ٤٧٨ رقم ٣٠٤.

(115/01)

[1] . وكان رَنَّكُهُ قبل ذَلِكَ أحمر في بياض. وتعجَّبَ النَّاس وقالوا: هذه لا تكون إلا لسلطان.

وكان له من الخيل المسوّمة والممالكي التُرك والزّينة والذَّهب والرَّحْت وغير ذَلِكَ شيء كثير.

وكان شجاعا، مَهِيبًا، جَبَارًا، من رجال العالم، ولولا جوره لكان يصلح للمُلْك.

وكان له في الجملة مَيْل إلى أهل الدِّين وتعظيم للإسلام، وعمل الوزارة في أول الدّولة الناصرية أكثر من شهر. ثُمَّ قُتِل شر قِتْلة. عصى في القلعة، وجرت أمور، فَلَمّا كان يوم الرابع والعشرين من صَفَر عجز وطلب الأمان.

فلم يُعطوه أمانا، وطلع إليه بعض الأمراء وقال: انزل إلى عند السلطان الملك.

النّاصر. فمشى معهم، فضربه واحد منهم طير يده، ثُمُّ طيّر آخر رأسه، وعُلّق رأسُه فِي الحال على سور القلعة. ودُقّت البشائر، ثُمُّ طافت المشاعلية برأسه فِي الأسواق وجبوا عليه والناس يشتمونه لظُلمه وعسفه، فلا قوة إلا بالله، ومات وقد قارب الخمسين.

- حرف العين - ١٧٠ - عَائِشَة [٧] بِنْت الجمال عَبْد اللَّه بْن عَبْد الملك بْن عثمان.

أمّ عَبْد اللَّه المقدسيَّة. زَوْجَة شيخنا نصر اللَّه بْن عياش. وأمّها هِيَ زينب بِنْت مكيّ.

سَمِعت من أَبي المجد القزوينيّ.

سمع منها: البرزاليّ، والطلبة.

\_\_\_\_\_

[1] سورة الفتح، الآية: ١.

[٢] انظر عن (عائشة) في: المقتفى ١/ ورقة ٢١١ أ.

(110/01)

وتُؤفّيَتْ فِي ثالث ربيع الآخر.

١٧١ – عَبْد اللَّه بْن الْحَسَن [١] بْن أبي مُحَمَّد.

الشَّيْخ رشيد الدِّين، أبو مُحَمَّد القاهريّ الضرير.

شيخ صالح خَيّر. سمع من: أبي طَالِب بْن حديد. والفخر الفارسيّ، وابن باقا. وهو أخو عِيسَى المذكور عام أول. توفي في جمادى الآخرة.

كتب عَنْهُ الجماعة، وهو آخر من روى عن ابن حديد بالسَّماع.

١٧٢ – عَبْد اللَّه بْن علي بْن منجد [٢] .

الأديب البارع، تقيُّ الدِّين السُّروجي.

له نظْم جيد سائر.

١٧٣ - عَبْد الحق بْن عَبْد اللَّه [٣] بْن على بْن مَسْعُود بْن شمايل.

الإِمَام، أبو مُحَمَّد البغداديّ، الصَّيْدلانيّ، خطيب جامع فخر الدّولة ابن المطَّلب ووالد الشَّيْخ العَلامَة الكبير صفيّ الدِّين عَبْد المؤمن، أحسن الله إليه.

وُلِدَ فِي سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

وروى عَنْهُ: عَبْد الحميد بْن بنيمان سِبْط أبي العلاء.

كتب عَنْهُ أبو العلاء الفرضيّ، وعبد الرّزاق الفوطيّ مؤرّخ العراق، وجماعة.

[1] انظر عن (عبد الله بن الحسين) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٣٧ رقم ١١٣، والمقتفى ١/ ورقة ٢١٢ ب.

[۲] انظر عن (ابن منجد) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۲٤١ - ٢٤٤ رقم ۱۱۸، والوافي بالوفيات ۱/ ۳٤٩ ، وقم ۲۱۸، والوافي بالوفيات ۱/ ۳٤٩ ، وورة الأسلاك ۱/ ورقة ۱۳۰، وفوات الوفيات ۲/ ۱۹۰ - ۲۰۱ رقم ۲۲۰، وعيون التواريخ ۲۳/ ۱۷۰ - ۱۷۱، ودرة الأسلاك ۱/ ورقة ۱۳۰، والمسلوك ج ۱ ق ۳/ ۸۰٤، وعقد الجمان (۳) ۲۰۰ - ۲۰۲، والمدليل الشافي ۱/ ۳۸۷ رقم ۱۳۲، والمنهل الصافي ۷/

١٠٠ رقم ١٣٣٥، وذيل المرآة ٤/ ١٢٤ – ١٢٨ وفيه «عَبْد الله بْن عَلِيّ بْن مُحَمَّد بْن ماجد» .

[٣] انظر عن (عبد الحق بن عبد الله) في: المقتفى ١/ ورقة ٢١٨ أ، ب.

(1/1/01)

وتُوفِيّ فِي أول ذي الحجة.

١٧٤ - عَبْد الحميد بْن أَحْمَد [١] بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن فارس.

العَدْل، مكينُ الدِّين ابن الزَّجّاج العلثي، البغداديّ، الحنبليّ.

ولد سنة عشرين وستمائة، وقدِم دمشق للحجّ سنة أربعٍ وثمانين.

وحدث عن: ابن روزبه، والقَطِيعيّ، والحسن بْن الأمير السيد، والأنجب الحماميّ، وابن بمروز، وجماعة [٧] .

مات في أولها إن شاء الله [٣] .

١٧٥ - عَبْد الرَّحْمَن بْن عُمَر [٤] بْن عَبْد الرَّحْمَن.

العدل، نجم الدين المراغيّ، ثم المصريّ.

توفي في شعبان، وقد سمع منه البِرْزاليّ، وغيره بالقاهرة عن ابن خليل.

١٧٦ - عَبْد الكافي بْن عَبْد القادر [٥] بْن خَلَف بْن نبهان.

الأَنْصَارِيّ، السَّماكيّ، الزَّمْلكانيّ، شمسُ الدِّين.

مات بزمْلَكا فِي ذي القعدة. وكان معمَّرًا، عابدا، ثقة.

١٧٧ – عَبْد الملك بْن معالي [٦] بْن مفضل.

كَمَال الدِّين الجُزَريّ، ثُمُّ الواسطيّ. نزيل مصر.

روى عن: ابن المُقَيَّر، وابن رواج.

[1] انظر عن (عبد الحميد بن أحمد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٨ أ، ب.

[7] وقال البرزالي: وكان رجلا صالحا دائم الذكر، كثير التلاوة، ملازما لقيام الليل، مليح المحاصرة، شديدا في إنكار المنكر،

من أعيان عدول بغداد.

[٣] ذكر البرزالي في أول وفيات سنة ٦٩٣ هـ. انه توفي في أوائل هذه السنة أو في أواخر قبلها. ثم وقف بعد مدة على تاريخ وفاته، فكتب على الحاشية: «ثم تحققت أن ابن الزجاج هذا توفي ليلة الأربعاء سابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وستمائة».

[٤] انظر عن (عبد الرحمن بن عمر) في: المقتفى ١/ ورقة ٢١٥ ب.

[٥] انظر عن (عبد الكافي بن عبد القادر) في: المقتفى ١/ ورقة ٢١٧ ب.

[٦] انظر عن (عبد الملك بن معالي) في: المقتفي ١/ ورقة ٢١٢ ب.

(1AV/OT)

وتُؤفيّ فِي جُمَادَى الآخرة.

١٧٨ – عَبْد الواحد بْن عثمان [١] بْن عَبْد الواحد.

ابن قاضى نابلس، الرئيس نجم الدِّين، سِبْط ابن جرير الوزير.

روى عن ابن اللَّتيِّ، وغيره.

ومات يوم عاشوراء.

١٧٩ - علاء الدِّين الأعمى [٢] .

الرُكنيّ، الأمير الزَّاهد. قيل: اسمه إيدُغْدِيّ.

ناظر أوقاف القدس، ومنشئ العمارات والرُبَط، وغير ذَلِكَ بالقدس، والخليل، والمدينة النّبوية.

كان من أحسن النّاس سيرة، وأحمدهم طريقة. انغمرت الأوقاف في أيامه وتضاعف المُغَلّ، واشتهر ذِكره.

وتُوُفِّيّ إلى رحمة الله بالقدس في شوال، وصُلّى عليه بدمشق صلاة الغائب.

١٨٠ - عُمَر بْن عبد العزيز الشّماع.

موفق الدِّين.

مات بالثغر عن ثمانين سنة في صَفَر.

سمع من: أبي البركات مُحَمَّد بْن يحيى الْمَصْرِيّ، وطائفة.

- حرف الفاء-

١٨١ - فخر الدين ابن لقمان [٣] .

[1] انظر عن (عبد الواحد بن عثمان) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢١١ رقم ٩٦، والمقتفي ١/ ورقة ٢٠٩ أ.

[۲] انظر عن (علاء الدين الأعمى) في: زبدة الفكرة (المطبوع) ۹/ ۳۰۳، ۳۰۴، والدليل الشافي ۱/ ۱٦٦ رقم ٥٩٥، والمنهل الصافي ۳/ ۱٦۳، ۲۱۷ رقم ٥٩٥، والمقتفي ۱/ ورقة ۲۱٦ ب، ۲۱۷ أو ۲۱۹ أ، والمختار من تاريخ ابن الجزري ۳۲۷ وفيه اسمه: طبرس الوكني.

[٣] انظر عن (ابن لقمان) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٨، ٩ رقم ٩، ونهاية الأرب

 $(1\Lambda\Lambda/OT)$ 

الوزير الكاتب، شيخ الإنشاء، واسمه إِبْرَاهِيم الإِسْعَرْديّ [١] .

ولد سنة اثنتين عشرة وستمائة، وبرع في الرسائل والأدب، ورُزق السّعادة والتّقدُّم فِي الدُّوَل، وطال عُمُره. رَأَيْته شيخا بعمامة صغيرة.

وقد حدُّث عن: ابن رواج.

كتب عَنْهُ البِرْزاليّ، والطُّلَبَة.

وتُوُفّي في الثالث والعشرين من جُمادي الآخرة بمصر. وصلّيَ عليه صلاة الغائب بالنية.

وقد وُنِي وزارة الصّحبة للملك السعيد، ثُمُّ وَزَرَ مرَّتين للملك المنصور، وأصله من المعدن من بلاد إسعِرْد. وكان قليل الظُّلْم، فيه إحسان إلى الرعيّة. وكان إذا عُزل من الوزارة يأخذ غلامه الحرمدان خلْفه، ويُبكر إلى ديوان الإنشاء ما كأن جرى شيء. ولما افتتح الملك الكامل آمِد كان ابن لُقمان شابا يكتب على عَرَصة الفتح بَما، وينوب عن النّاظر. وكان البهاء زهير كبير الإنشاء للكامل، فاستدعى من ناظر آمد حوائج بكاتب الرسالة نزل إليه بخطّ ابن الملقن، فأعجب البهاء زهير خطّه وعبارته، فاستحضره وأخذه.

- حرف الكاف- ١٨٢ - كافور الصوّاف [٢] .

عتيق ابن الفويّ. شيخ مبارك.

[()]  $(7.7)^2$  ( $(7.7)^2$  ( $(7.7)^2$  والمختار من تاريخ ابن الجزري  $(7.7)^2$  وتاريخ حوادث الزمان  $(7.7)^2$  ( $(7.7)^2$  ( $(7.7)^2$  ) والبداية والنهاية  $(7.7)^2$  (وفيه: «أبو إسحاق إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد البناني المصري» . والوافي بالوفيات  $(7.7)^2$  (وقم  $(7.7)^2$  (والمنهل الصافي  $(7.7)^2$  (والمنهل الشافي  $(7.7)^2$  (وقم  $(7.7)^2$  (والمنهوم الزاهرة  $(7.7)^2$  (وعقد الجمان  $(7.7)^2$  ( $(7.7)^2$  (وقة  $(7.7)^2$  ) والمنهل الماثي  $(7.7)^2$  (وقة  $(7.7)^2$  ) والمنهل الماثي المراحم المنافع والمنافع المراحم المنافع والمنافع المنافع المراحم المنافع ا

[١] وقع في السلوك ج ١ ق ٣/ ٨٠٤ «الإسودي» .

[٢] انظر عن (كافور الصواف) في: المقتفي ١/ ورقة ٢١٢ أ.

(1/9/07)

روى عن: ابن عماد، وغيره.

كتب عَنْهُ: عامة الطَّلَبَة. وتُؤْفِيّ بمصر فِي الرابع والعشرين من ربيع الآخر وله ثلاثٌ وثمانون سنة وكان بسوق الأنماطيين.

١٨٣ - كِنْدي بْن عُمَر [١] بْن كِنْدي بْن سَعِيد بْن علي.

العَدْل، الصّالح، تاج الدِّين، أبو مُحَمَّد الكِنْديّ، الدّمشقيّ، عامل الأيتام.

أخو زينب شيخنا.

حدّث عن: كريمة، والضّياء.

سمع منه: البرزاليّ، وغيره.

وتُوفِيّ في أوائل السَّنة بحصن بلاطنس [٢] .

١٨٤ – كيختو بن هولاكو [٣] .

ملك التَّتَار. تسلطن بعد هلاك أرغون ابن أخيه أبغا في سنة تسعين، وأقام بالروم مدّة، ومالت طائفة إلى أخيه بَيْدو فملّكوه، وجرى بينهم خُلْف.

ثُمَّ قوي بيدو وتملك العراق وخُراسان، وقاد الجيوش، وجبى الأموال. وسار كلِّ منهما لقصد الآخر فالتقوا. وقُتل كيختو في هذه السنة، واحتوى بيدو

[1] انظر عن (كندي بن عمر) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٠٩ ب.

[٢] ومولده في المعشر الثاني من ذي الحجة سنة سبع عشرة وستمائة بدمشق.

[ $\pi$ ] انظر عن (كيختو بن هولاكو) في: زبدة الفكرة  $\pi$  ( $\pi$  ( $\pi$  )  $\pi$  ) والدرة الزكية  $\pi$  ( $\pi$  ) والمختصر في أخبار البشر  $\pi$  ( $\pi$  ) انظر عن (كيختو بن هولاكو) في: زبدة الفكرة  $\pi$  ( $\pi$  ) المختار من تاريخ ابن الجزري  $\pi$  ( $\pi$  ) ودول الإسلام  $\pi$  ( $\pi$  ) المؤلف وتاريخ الزمان لابن العبري  $\pi$  ( $\pi$  ) وعيون التواريخ  $\pi$  ( $\pi$  ) والسلوك  $\pi$  ( وفيه «كنجتو» ، وهو خطأ ، وتاريخ الزمان لابن الغبري  $\pi$  ( $\pi$  ) ( $\pi$  ) ومنتخب الزمان  $\pi$  ( $\pi$  ) ( $\pi$  ) وقيات  $\pi$  ) وتاريخ ابن الفرات  $\pi$  ( $\pi$  ) ( $\pi$  ) ( $\pi$  ) ( $\pi$  ) ومنتخب الزمان  $\pi$  ) ( $\pi$  ) ( $\pi$  ) وتاريخ البن الغبرة  $\pi$  ) ( $\pi$  ) (

(19./07)

على الأمر، لكنْ خرج عليه قازان بْن أرغون، وكان متسلما ثغر خُرَاسَان عاصيا على الرجلين، فَلَمَا بلغه قتل كيختو جمع الجيوش وطلب المُلك.

وكان كيختو له مَيْلٌ نحو المسلمين وإحسان إلى الفقراء، بخلاف بيدو، فإنّه كان يميل إلى النّصارى، وقيل إنه تنصَّر. وكلاهما ماتا على الشِّرْك والكفر بالله.

- حرف الميم-

١٨٥ – مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الخليل [١] بْن سعادة بْن جعْفَر.

قاضي القُضاة، ذو الفنون، شهاب الدين، أبو عبد الله ابن قاضي القُضاة شمس اللِّين الحُوَيّي [٢] الشافعيّ، قاضي دمشق وابن قاضيها.

وُلِدَ فِي شَوّال سنة ستٍّ وعشرين بدمشق، واشتغل فِي صِغره. ومات

[1] انظر عن (ابن الخليل) في: تالي كتاب وفيات الأعيان: ٦، ٧ رقم ٤، والمقتفي ١/ ورقة ٢١٦ أ، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٣٢ - ٢٣٥ رقم ١٠٩ رقم ١٠٩، والمعين في طبقات المحتص ٢٣ رقم ١٠٩، والمعين في طبقات المحدثين ٢٢١ رقم ٢٢١، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٠، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٠، والعبر ٥/ ٣٧٩، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٢ «وفيه: شهاب الدين ابن قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن الخليل ... » وطبقات الشافعية

للإسنوي 1/...00 والبداية والنهاية 1/...000 ودرّة الأسلاك 1/...000 ورقة 1/...000 وتبلكرة النبيه 1/...000 والبداية والنهاية 1/...000 وعيون التواريخ 1/...000 وحراء 1/...000 وفوات الوفيات 1/...000 ومرقم 1/...000 وعيون التواريخ 1/...000 التقييد 1/...000 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 1/...000 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/...000 ومرد ومرد والمحتور والم

[٢] خوي: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وتشد الياء آخر الحروف. نسبة إلى بلد كبير مشهور بأذربيجان.

(191/07)

والده وله إحدى عشرة سنة فبقي منقطعا بالعادليَّة. ثُمُّ أدمن الدّرس والسّهر والتكرار مدّة بالمدرسة، وحفظ عدّة كُتب وعَرضَها، وتنبّه وتميّز على أقرانه.

وسمع في صَغره من: ابن اللَّتيِّ، وابن المُقَيَّر، والسَّخاويّ، وابن الصّلاح.

وأجاز له خلَّق من أصبهان، وبغداد، ومصر، والشام.

وخرَّج له تقيُّ الدِّين عُبَيْد الحافظ معجما حافلا. وخرَّج له أَبُو الحُجّاج الحافظ أربعين متباينة الإسناد.

وحدَّث بمصر ودمشق. وأجاز له عُمَر بن كرم، وأبو حفص السُّهْرَوَرْديّ، ومحمود بن مَنْده، وهذه الطّبقة.

ولم أسمع منه، بل مشيت إليه، وشهد في إجازتي من الحاضرين بالقراءات، وامتحنني في أشياء من القراءات، وأعجبه جوابي وتبسِّم. وكان يحبّ أرباب الفضيلة ويُكرمهم، ويلازم الاشتغال في كِبَره. ويصنف التصانيف. وكان على كثرة علومه من الأذكياء الموصوفين، ومن النُّطَّار المنصفين. يبحث بتُؤَدَة وسكينة، ويفرح بالفقيه الذكيّ ويتألفه، وينوَه باسمه.

وكان حَسَن الأخلاق، خُلْو المجالسة، دينا، متصوِّنًا، صحيح الاعتقاد، مع كثرة نظره فِي الحكمة والعقليات.

وقد صنَّف كتابا في مجلد كبير يشتمل على عشرين فنّا من العِلم، وشَرَح «الفصول» لابن مُعْطٍ، ونظم «علوم الحديث» لابن الصّلاح، و «الفصيح» لثعلب، و «كفاية المتحفظ». وقد شرح من أول «ملخص» القابسيّ خمسة عَشْر حَدَّثَنَا فِي مجلّد، فلو تمّ هذا الكتاب لكان يكون أكبر من «التّمهيد» وأحسن.

وله مدائح في النَّبيّ صَلَّى اللهُ عليه وآله سلم. وشِعره جيّد فصيح. وكان يحبّ الحديث وأهله ويقول: أَنَا من الطَّلَبة. دوس وهو شابّ بالدماغية، ثُمُّ وُلّى قضاء القدس قبل هولاكو وأيامه.

(197/07)

ثُمَّ انجفل إلى القاهرة فولي قضاء المحلة والبَهْنَسا، ثُمَّ قَدِمَ الشَّام على قضاء حلب. ثُمَّ رجع وعاد إلى قضاء المحلة. ثُمُّ وُلِي قضاء القُضاة بالديار المصريّة بعد الثمانين. وُلِّي قضاء القاهرة والوجه البحريِّ، اقتطع له من ولاية الوجيه البَهْنسيّ.

وأقام البَهْنَسيّ على قضاء مصر والوجه القبلي إلى أن تُؤفّي، فتولّى موضعه تقيُّ الدِّين عَبْد الرَّحْمَن بْن الأعزّ إلى أن نقل ابن الحُوّيي إلى الشام، ومات الحضر السّنْجاريّ، فجمع قضاء الديار المصرية لابن عَبْد الرَّحْمَن الأعزّ بكماله.

ثُمُّ نُقل إلى قضاء الشَّام عند موت القاضي بَعاء الدِّين ابن الزكيّ.

سمع منه: الفَرَضيّ، والمِزّيّ، والبرْزاليّ، والخَنَنيّ، وعلاء الدِّين المُقْدِسيّ، والشهاب بن النّابلسيّ.

روى «صحيح الْبُخَارِيّ» بالإجازة نَوبة عكا.

وسمع منه خلق. وكان ربعة من الرجال، وأسمر، مَهيبًا، كبير الوجه، فصيح العبارة، مستدير اللَّحية، قليل الشَّيْب.

تُوفِي فِي بُستان صيَّف فِيهِ بالسهَّم يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان. وصُلّي عليه بالجامع المظفريّ بين الصلاتين، ودُفِي عند والده بتُربته بالجبل.

وقد سَأَلت شيخنا المِرِّيّ عَنْهُ، فقال: كان أحد الأئمة الفُضَلاء في عدّة علوم.

وكان حَسَن الخُلُق، كثير التّواضع، شديد المحبة لأهل العلم والدين.

وقد استوفى أخباره مجمد الدِّين ابن الصَّيْرُفيّ في «معجمه» وقال: كان علامة وقته وفريدَ عصره. وأحد الأئمة الأعلام. وكان جامعا لفنون من العلم كالتّفسير، والأصلين، والفِقه، والنّحو، والخلاف والمعاني، والبيان، والحساب، والفرائض،

والهندسة، ذا فضل كامل، وعقل وافر، وذهن ثاقب، رحمه الله.

(19 m/or)

ومن شِعره لمَّا تخلف عن الركْب بمكة ثُمُّ أصبح ولحِق بهم:

إنّ كان قصدُك يُفضى إلى عَدَمى ... فنظرةٌ منك لا تغلو بسفك دمى

يلذّ لي فيك ما يُرضيك من تَلَفى ... وحُسن حالي من برئى ومن سقمى

كُنْ كيف شئتَ فما لي قَطُّ عنك غِني ... أنت الحكّم في الحالات فاحتكم

كم شدة فرّجت باللُّطف منك وقد ... سألتك اللُّطْفَ في داج من الظُّلَم

وذكر القصيدة.

١٨٦ – مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن عُمَر.

الإِمَام، أبو عَبْد الله بْن الدّراج التِّلِمْسانيّ، الأَنْصَارِيّ.

نشأ بسَبْتَة يتيما، فكفِله الغَرَفيّ صاحب سبْتة. وكان أحسن أقرانه فِي زمانه. قرأ القراءات على أَبِي الحُسَن بْن الحصار، والنَّحُو على أَبي الحُسين بْن أبي الربيع.

وسمع «الْبُخَارِيّ» من أبي يَعْقُوب المجسانيّ، عن ابن الزَّبيديّ. قال لي أبو القَاسِم بْن عِمْرَانَ: كان شيخنا ابن الدراج روضة معارف، متفننا في العلوم. ولاه أمير المغرب أَبُو يَعْقُوب المَرينيّ قضاء سلا.

مات فِي رمضان فِي سنة ثلاثٍ وتسعين كهلا.

١٨٧ – مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن منور.

ابن شيخنا، الصُّوفيّ.

سمع يُوسُف الساوي.

مات بمصر في ذي القعدة.

١٨٨ - مُحمَّد بْن إسرائيل [١] بن يوسف.
 شمس الدين الدمشقى، المعمار.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن إسرائيل) في: المقتفى ١/ ورقة ٢١٧ ب.

(19 E/OT)

قال البِرْزاليّ: ثنا عن ابن اللَّتيّ.

ومات في ذي القعدة.

١٨٩ - مُحَمَّد بْن شاهنشاه [١] .

الملك الأمجد بمرام شاه بن فروخ شاه ابن شاهنشاه بْن أيُّوب بْن شاذي، الملك الحافظ، غياث الدِّين.

وُلِدَ بدمشق أو ببَغْلَبَكَّ فِي سنة ستّ عشرة وستمائة، وسمع «صحيح الْبُخَارِيّ» من ابن الزَّبِيديّ، وحدَّث به. وأجاز لي مَرُويّاته.

وكان أميرا جليلا، متميزا، فاضلا، نسخ الكثير بخطه المنسوب. وكان يتردَّد إلى أملاكه بجسرين، وخلف عدة أولاد، وتُوفيّ في شَعْبان.

• ١٩ - مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه [٢] بْن عبد العزيز بْن عُمَر.

إمام النَّحْو، محيي الدِّين، أبو عَبْد اللَّه الزَّناتيّ، الكُملانيّ، المالكيّ، ويُعرف بحافي رأسه.

مولده سنة ستٍّ وستمائة بتاهرْت بظاهر تلمسان.

سمع من: أبي القَاسِم الصَّفراويّ، وابن رواج، وجماعة. وتصدّر للعربية زمانا.

أخذ عنه تاج الدّين الفكهانيّ، وطائفة.

....

[1] انظر عن (محمد بن شاهنشاه) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٥٢ رقم ٢٤٧، ونحاية الأرب ٣١ ، ٢٨٠، والمقتفي ١/ ورقة ٢١٤ ب، ٢١٥ أ، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٣٢ رقم ١٠٧، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٢، والبداية والنهاية ١٣/ ٣٣٧، والوافي بالوفيات ٣/ ١٤٧ رقم ١٠٩، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ١٨٩، وذيل التقييد ١/ ١٢٩ رقم ٢٠٣، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٧، وعيون التواريخ ٣٣/ ١٦٦، وعقد الجمان (٣) ٢٥٤، والدليل الشافي ١/ ٢٦٧ رقم ٢١٥٨، وشذرات الذهب ٥/ ٢١٤، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٦٧، والمقتفي الكبير ٥/ ٢١٧ رقم ٢٣٣٩، والعبر ٥/ ٣٧٩، وموسوعة علماء المسلمين ق ٢ ج ٤/ ٢٥ رقم ٥١٠٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١١٨، ١١٩.

[۲] انظر عن (محمد بن عبد الله) في: الوافي بالوفيات ٣/ ٣٦٤ رقم ١٤٤٢، والدليل الشافي ٢/ ٦٤٤ رقم ٢٢١٥، وبغية الوعاة ١٥/ ١٣٨ رقم ٢٢٨.

(190/07)

تُؤفِّي في رمضان بالإسكندريّة، وتخرج به خَلْقٌ كثير.

أخذ هُوَ النَّحْو عن أبي مُحَمَّد عَبْد المنعم بْن صالح التَّيْميّ تلميذ ابن بري، وعن أَبِي زَيْدُ عَبْد الرَّحْمَن بْن الزيات، تلميذ مُحَمَّد بْن قاسم بْن قنْداس، وابن قنْداس من أصحاب الجُرُوليّ، وأبي ذر الحُشَنيّ.

وأخذ حافي رأسه أيضا عن نحْويّ الثغر عَبْد العزيز بْن مخلوف الإسكندرانيّ الجرّاد.

ولُقِّب بحافي رأسه لحُفْرة في دماغه. وقيل: كان في رأسه شيء شبه ح.

وقيل: لأنَّه كان أول أمره مكشوف الرأس. وقيل: لأنَّه رئس بالثغر فأعطاه ثيابا جُدُدًا لبدنه، فقال هُوَ: هذا لبدني ورأسي حافي. فأمر له بعمامة.

فلزمه ذَلِكَ.

ومن شِعره:

ومعتقد أن الرئاسة في الكِبر ... فأصبح مملوكا بما وهو لا يدري

يجرّ ذيول العُجْب طَالِب رفعةٍ ... ألا فاجبوا من طَالِب الرفْع بالجرّ

١٩١ - مُحَمَّد بْن الشَّيْخ الزَّاهد العارف أبي عَبْد اللَّه بْن الشَّيْخ القُدوة عَبْد اللَّه بْن الشَّيْخ الكبير غانم [١] بْن علي.

النَّابلسيِّ، المَقْدِسيِّ، أبو عَبْد اللَّه الشافعيِّ.

قَدِمَ دمشق، وتفقُّه مدّة على الشَّيْخ تاج الدِّين الفزاريّ.

وأفتى ببلده مدة إلى حين وفاته. وكان إماما صالحا، زاهدا، قُدْوة، كبير القدر. له فقراء ومريدون، وأمره مُطاع، وحُرمته عظيمة، مع التواضع والمروءة والصّفات الجميلة. وانتقل إلى رضوان الله في يوم الأحد الرابع عشر من ربيع الآخر.

\_\_\_\_

[۱] انظر عن (ابن غانم) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۲۲۷ رقم ۱۰۱، والمقتفي ۱/ ورقة ۲۱۱ ب، وعيون التواريخ ۲۳/ ١٦٢، والطاقي الله عنه المراة الزمان ٤/ ورقة ١١٥. ١٦٢، ١٦٣، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١١٥.

(197/07)

١٩٢ - مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد بْن سَعِيد.

العَنْسيّ، أبو عَبْد اللَّه السَّبْتيّ.

وُلِدَ سنة أربع وستمائة.

قال ابن رُشَيْدٌ الحافظ: لا يوثق بقوله إلا أنْ يوجد شيء من روايته بخطّ غيره.

مات في ربيع الآخر من العام عن تسع وثمانين سنة. أجاز لابن جَابِر التّونسيّ.

١٩٣ - مُحَمَّد بْن عَبْد الحميد [١] بْن عَبْد اللَّه بْن خَلَف.

المحدّث، الإِمَام، الصّالح، المفيد، نجمُ الدِّين، أبو بَكْر الْقُرَشِيّ، الْمَصْرِيّ. أحد الطَّلَبة المشهورين.

سمع: النجيب عَبْد اللطيف، وابن علاق، وابن عزُّون، وأصحاب البُوصِيريّ، فَمَن بعدهم.

وبدمشق ابن عَبْد الدّائم، وطبقته.

ودخل اليمن، وجاور مدّة. وكتب الكثير وحدّث.

عاش خمسين سنة.

روى عَنْهُ قُطْب الدِّين في «معجمه» .

ومات في رجب بمكة. وهو أخو شيخنا مُحَمَّد المؤدِّب. ١٩٤ – مُحَمَّد بْن عبد العزيز [٢] بْن أبي عَبْد اللَّه بْن صدقة. شيخنا، شمس الدين، أبو عبد الله الدّمياطيّ، ثم الدمشقيّ، المقرئ.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن عبد الحميد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢١٣ أ.

[۲] انظر عن (محمد بن عبد العزيز) في: المقتفي ١/ ورقة ٢١٠ أ، ب، والعبر ٥/ ٣٧٩، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٧٠٧- و ٧٠٧ رقم ٢٧٦، والأعلام بوفيات الأعلام ٢٩٠، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٠، ومعجم الشيوخ للذهبي ١٥٥، ١٩٥ رقم ٧٧٠ ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٢، وغاية النهاية ٢/ ١٧٣، ونحاية الغاية، ورقة ٢٤٢، والنجوم الزاهرة ٨/ ٤٥، وحسن المحاضرة ١/ ٥٠٥، وشذرات الذهب ٥/ ٢٤٤، والوافى بالوفيات ٣/ ٢٦٣.

(19V/OT)

وُلِدَ في حدود العشرين [١] وستمائة. وقرأ القراءات على أَبي الْحُسَنِ السَّخاويّ، ولازم خدمته، وسمع منه.

ومن: التاج بْن أبي جَعْفَر، وأبي ألوفا عَبْد الملك بْن الحنبليّ، وغيرهم. وحفظ «الرائية» و «الشاطبية». وكان ذاكرا للقراءات ذِكْرًا حسنا، طويل الروح، حَسَن الأخلاق. وكنت أعرف صورته من الصِغر، فَلَمّا انقطعت آمالنا من الفاضليّ عُرِّفت أنه قرأ على السَّخاويّ، فأتيته إلى حلقته، وحدِّثته في أن يجلس للجماعة، فأجاب وجلس لنا طرفي النّهار بالكلاسة، فكمّلت عليه القراءات أنّا وابن نصحان الدّمشقيّ، وابن غدير الواسطيّ. وأفرد عليه جماعة، وتُوثيّ والشيخ شمس الدّين الحَنفِيّ الزنجيليّ يجمع عليه ولم يكمل.

وسمع منه: ابن الخباز، والبِرْزاليّ، وابن سامة، وسليمان بْن حمزة الجامي المقرئ، وجماعة.

وكان شيخا لطيف القدّ، قصيرا، أسمر، صغير اللّحية، حَسَن البِّزة، له مِلْك ودراهم.

أقرأ الجماعة احتسابا بلا معلوم ولا عوَض، والله يسامحه ويُثيبه.

وحصل له عُسْر البَوْل، ومات شهيدا. ولما أيس من نفسه نزل لي عن حلقة إقرائه، وهي من جملة الحِلَق السّبعين. ونزل لسليمان عن السُّبع الجاهديّ.

وخلف ولدا من أبرع النّاس خطا، وأقلَهم في الدّيانة حظا.

تُؤفِّي فِي الحادي والعشرين من صَفَر، ودفناه بمقابر الصوفية.

وقد رويت عنه في المجلد الأول من كتابنا.

١٩٥ - مُحَمَّد بْن عَبْد الملك [٧] بْن عَبْد الحق بْن عَبْد الوهاب بْن الشَّيْخ أَبِي الفَرَج.

أبو عَبْد الله بْن أبي ألوفا ابن الحنبليّ، الدمشقيّ.

[١] وقال البرزالي: ومولده سنة إحدى وعشرين وستمائة أواثنتين وعشرين.

[٢] انظر عن (محمد بن عبد الملك) في: المقتفى ١/ ورقة ٢١٨ ب.

(19N/OT)

روى عن أبيه «الأربعين» السِّلَفيّة.

وكان له دكّان بالحريريين.

تُوُفّي يوم عيد النَّحر.

١٩٦ – مُحَمَّد بْن عثمان [١] بْن أبي الرجاء.

الوزير الكبير، الصّاحب، الأثير، شمس الدِّين التُّنوخيّ، الدمشقيّ، التّاجر، ابن السَّلعوس، وزير الملك الأشرف.

كان في شبيبته يسافر في التجارة. وكان أشقر، سمينا، أبيض، معتدل القامة فصيح العبارة، حُلْو المنطق، وافر الهيبة والتُّؤدَة، سديد الرأي، خليقا للوزارة كامل الأدوات، تامّ الخبرة، زائد الحُمق جدًا، عظيم التّيه والبأو.

وكان جارًا للصّاحب تقيُّ الدين بن البيع، فصاحَبَه ورأى منه الكفاءة، فأخذ له حسبة دمشق. ذهبتُ إليه مع الذهبيين ليحكم فيهم، فأذاقنا ذلا وقهرا. ثم ذهب إلى مصر وتوكّل للملك الأشرف في دولة أبيهِ فجرت عليه نكبة من السّلطان، ثمُّ شفع مخدومه فيه، فأطلق من الاعتقال. وحجّ إلى بيت الله، فتملّك في غيبته مخدومه الملك الأشرف، وعين له الوزارة. وكان مُحبًّا فيه، معتمدا عليه، فعمل الوزارة في مستحقّها. وكان إذا ركب تمشي الأمراء والكبار في خدمته. ودخل دمشق يوم قدومهم من عكا في دَسْتٍ عظيم وكبكبة من القُضاة والمفتين والرؤساء والكتّاب، فلم يتخلف أحد. وكان الشُّجاعيّ فمن دونه يقفون بين يديه، وجميع أمور المملكة منوطة به. وإذا

[1] انظر عن (محمد بن عثمان) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٥١ – ١٥٤ رقم ٢٤٨، والحوادث الجامعة ٢٢٦ و ٢٧٠ ، ٢٢٩ و فعاية الأرب ٣١ / ٢٧٠ ، ٢٧٣ و ٢٠٨، والمقتفي ١/ ورقة ٢٠٨ ب، ٢٠٩ أ، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨١، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٠، والعبر ٥/ ٣٥٠، والبداية والنهاية ٣١/ ٣٧٨ و ٣٨٠، والوافي بالوفيات ٤/ ٨٦ رقم ٥٥٥، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٧٩٧، ٩٧٨ و ٤٠٨، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٣، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٢١، والمقتفي الكبير ٦/ ٢٠٤ رقم ١٦٦٠، والنجوم الزاهرة ٨/ ٥٣، ١٥، والدليل الشافي ٢/ ٢٥٦، ٣٥٣ رقم ٢٢٤٣، وبدأع الزهور ج ١ ق ١/ ٣٧٩.

(199/07)

ركب ركب في عدّة مماليك ورؤساء وأمراء، ولا يكاد يرفع رأسه إلى أحدٍ ولا يتكلم إلّا الكلمة بعد الكلمة، قد قتله العجب، وأهلكه الكِبْر، فنعوذ بالله من مقت الله. وكان صحيح الإسلام. جيد العقيدة. فِيهِ ديانة وسُنة فِي الجملة.

فارق السلطان كَمَا ذكرنا، وسار إلى الإسكندرية في تحصيل الأموال، وفي خدمته مثل الأمير عَلَم الدِّين الدواداريّ، فصادر متولي الثغر وعاقبه، فلم ينشب أن جاءه الخبر بقتل مخدومه، فركب لليلته منها هُوَ وكاتبه الرئيس شَرَف الدِّين ابن القيسراييّ وقال للوالي: افتح لي الباب حَتَّى أخرج لزيارة القباريّ. ففتح له وسافر. وبلغني فيما بعد أن الوالي عرف الحال وشتم الوزير، ثُمَّ أَخْرَجَهُ فِي ذلّة، صحّ – وجاء إلى المَقْس ليلا، فنزل بزاوية شيخنا ابن الظاهريّ، ولم ينم مُعظم اللّيل. واستشار الشَّيْخ فِي الاختفاء، فقال له:

أَنَا قليل الخبرة بهذه الأمور.

وأُشير عليه بالاختفاء، فقوى نفسه وقال: هذا لا نفعله، ولو فعله عامل من عمّالنا لكان قبيحا. وقال: هُمْ محتاجون إلى، وما

أنا محتاج إليهم. ثم ربك بُكرةً ودخل في أُبَّة الوزارة إلى داره، فاستمرّ بما خمسة أيام، ثُمَّ طُلب في اليوم السادس إلى القلعة، وأنزل إلى البلد ماشيا، فسُلَّم من الغد إلى عدوّه مشدّ الصُّحبة الأمير بماء الدِّين قراقوش، سلمه إليه الشُّجاعيّ، فقيل إنّه ضربه ألفا ومائة مِقْرعة، ثُمَّ سُلِّم إلى الأمير بدر الدِّين المسعوديّ مُشدّ مصر يومئذٍ حَتَّى يستخلص منه، فعاقبه وعذبه، وحمل جملة، وكتب تذكرة إلى دمشق بسبعة آلاف دينار مودعة عند جماعة، فأخذت منهم.

ثُمُّ مات من العقوبة فِي تاسع صَفَر، وقد أنتَن جسمه، وقُطع منه اللّحم الميت قبل موته، نسأل الله العفو والعافية.

ومات فِي عَشْر الخمسين أو أكثر.

١٩٧ - مُحَمَّد بن محمد بن عقيل [١] .

\_\_\_\_

[۱] انظر عن (ابن عقيل) في تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٢٧ رقم ١٠٢، والمقتفي ١/ ورقة ٢١٢ أ، والعبر ٥/ ٣٨٠، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ٤٠٤ أ، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٣، والوافي

 $(Y \cdot \cdot / \circ Y)$ 

الأجلّ، فخر الدِّين ابن الصدر بهاء الدِّين ابن التّنبي [1] ، الكاتب.

روى عن: الشَّيْخ الموفَّق بْن قُدامة، والعَلَم السَّخاويّ.

وكتب الخطِّ المليح على طريقة ابن البواب. ولم يتفق لي السّماع منه.

وتُوُفيّ بالجاروخية فِي جُمَادَى الأولى.

وقد أقام بالمدرسة الضيائية لمدة أيام، ثُمُّ انتقل منها إلى الجاروخية.

وكان قد كتب على الولىّ. وكان منعزلا منقبضا.

١٩٨ – مُحَمَّد بْن أبي طاهر [٢] بْن عَبْد الوهاب.

ويُعرف بالدار القُطْبِيَة، الشَّيْخ بدر الدِّين أبو عَبْد اللَّه الشَّيخيّ، الحلبيّ، الصوفيّ، المروزيّ الأصل. ويعرف بابن شحتان.

تُؤفِّي بخانكاه سَعِيد السُّعداء.

وحدَّث عن يُوسُف بْن خليل.

ومات فِي ذي القعدة.

۱۹۹ - مُوسَى بن محمد [۳] .

[ () ] بالوفيات ١/ ٢٠٥، والمشتبه ٢/ ١١٧، وتوضيح المشتبه ٢/ ٦٦، وذيل المرآة ٤/ ورقة ١١٥.

[1] النبي: بكسر أوله، وفتح النون المشددة- وقيل بكسرها- وكسر الموحدة. نسبة إلى قرية قرب قنسرين من حلب.

[۲] انظر عن (محمد بن أبي طاهر) في: المقتفي ١/ ورقة ٢١٧ ب.

[٣] هكذا ورد في الأصل. وهو قد تقدمت ترجمته باسم: تاج الدين ابن الحيوان» برقم (١٦٤) ويقول خادم العلم وطالبه، محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري» ذكر البرزالي ترجمته، في المقتفي ١/ ورقة ٢١٠ ب فقال: «وفي عشيّة الجمعة الثالث والعشرين من صفر توفي الشيخ الإمام العلّامة مفتي المسلمين، تاج الدين موسى بن الشيخ فخر الدين محمد بن مسعود المراغي، الشافعيّ، المعروف بابن الحيوان، فجأة، وصلي عليه يوم السبت بجامع دمشق، ودفن بمقابر باب الصغير، رحمه الله تعالى. وكان من مشايخ الشافعية وفضلائهم، يعرف الفقه والأصول والنحو، وله ذهن جيد. وكان مواظبا على الإقراء

بالمدرسة الناصرية كان معيدا بها، ومدرسا بالإقبالية. ومولده في منتصف صفر سنة ثمان وعشرين وستمائة». وانظر عنه في البداية والنهاية ١٤٧ (٣) ١٤٧، وعقد الجمان (٣) ١٤٧، ومصادر أخرى

 $(T \cdot 1/oT)$ 

تاج الدِّين.

. ٢٠٠ مؤنسة [١] .

الخاتون، المعمَّرة، ابْنَة السلطان الملك العادل بْن أَبِي بَكْر بْن أَيُوب بْن شاذي. آخر أولاد أبيها موتا.

روت بالإجازة عن: عفيفة الفارقانية، وعين الشمس الثقفية.

سمع منها: ابن سيد النّاس، وابن جندب، وأولاد ابن الظّاهريّ، والطَّلبة.

وتُؤفيت فِي الرابع والعشرين من ربيع الآخر بالقاهرة. وقد قاربت التسعين. وفي إجازها عن عين الشمس تعميم لأن في الاستدعاء:

وللموجودين من نسل أيوب بن شاذي.

وكان مولدها سنة ثلاث وستمائة.

- حرف النون-

٢٠١ - نَسَبُ بِنْت يُوسُف [٢] بْن الأطالسيّ [٣] .

روت بالإجازة عن أبي الحُسَن القَطِيعيّ، وغيره.

وماتت بالقاهرة يوم موت بنت العادل أيضا.

قال عَلَم الدِّين: قرأت عليها جزءا خرجه لها سعد الدين بن الحارثيّ.

-----

[ () ] ذكرتما في ترجمته المتقدمة.

[1] انظر عن (مؤنسة) في: المقتفى ١/ ورقة ٢١٢ أ، والبداية والنهاية ٣٣٧/ ٣٣٧ وفيه:

«مؤنس» ، ودار القطبية، ودار إقبال، وعيون التواريخ 77 77 ووقع فيه: «مون» ، وذيل التقييد 7 70 ، ومؤنس» ، ودار القطبية، ودار إقبال، وعيون التواريخ 70 ، 70 ، والمواعظ والاعتبار 7 ، 70 ، والمدليل الشافي 7 ، 90 رقم 90 ، وعقد الجمان (70 ، 90 ) والأعلام النساء 90 ، 90 .

[٢] انظر عن (نسب بنت يوسف) في: المقتفي ١/ ورقة ٢١٢ أ.

[٣] في المقتفي: «الأطلسي» .

 $(T \cdot T/OT)$ 

- حرف الياء-

٢٠٢ - يَعْقُوب بْن إِسْمَاعِيل [١] بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر.

عزَّ الدِّين ابن قاضي اليمن الدمشقيّ.

```
ولد في سنة ست وعشرة وستمائة.
```

وحدَّث عن: ابن اللَّتيِّ.

ومات بحصن الأكراد في هذه السَّنة.

٢٠٣ – يونس بْن على [٢] بْن مرتفع بْن أفتكين.

الشَّيْخ ركن الدِّين، أبو الفضائل الحِمْيريّ، الدمشقيّ، الْمَصْريّ الأصل، الشافعيّ، مدرس المسروريّة.

صدر جليل متميز.

روى عن: النّاصح بْن الحنبليّ، وابن اللَّتيّ، ومُكرم.

وتُوُفِيّ في شهر رجب [٣] .

رَأَيْته وحدثته مرّة. وأجاز لي مَرْويّاته.

وكان ينوب عن القُضاة في مصالحة الجوائح، ونفذين أبي إليه في طلب جائحة بستان فقضى لنا.

- الكني-

٤ • ٢ - أبو القَاسِم بْن حَمَّاد بْن أبي بَكْر.

الخطيب، المعمّر، المقرئ، أبو الفضل الحضرميّ، المهدويّ، اللبيديّ.

\_\_\_\_

[۲] انظر عن (يونس بن علي) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٢٧، ٢٢٨ رقم ١٠٣، وتالي كتاب وفيات الأعيان ١٧٤ رقم ٢٨٨، والمقتفي ١/ ورقة ٢١٣ ب، ٢١٤ أ، وعيون التواريخ ٢٣/ ١٦٣، وعقد الجمان (٣) ٢٤٩، وذيل المرآة ٤/ ووقة ١٠٥.

[٣] ومولده في سنة ٦٢١ هـ.

(T. W/OT)

لازم القاضي يحيى بْن مُحَمَّد البرقيّ وانتفع به، وأخذ عَنْهُ القراءات وغيرها.

وأخذ عن: أبي القَاسِم بْن علي بْن البراء، وعبد الرحيم بْن طَلْحَة.

قرأ عليه: أبو عَبْد اللَّه الوادياشيّ، وسمع منه.

كُفّ بصره بآخرة، ومات في آخر العام. وكان مولده في أواخر سنة ستمائة وكان من علماء تونس، رحمه الله.

وفيها وُلِدَ:

بدر الدِّين مُحَمَّد بْن يحيى بْن الفُوَيْرة، والتّوم [١] : عماد الدِّين، وبماء الدِّين بْن مُحَمَّد بْن شيخنا شمس الدِّين مُحَمَّد بْن أبي الفتح.

\_\_\_\_\_

<sup>[1]</sup> انظر عن (يعقوب بن إسماعيل) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٤٥ رقم ٢٢٤، والمقتفي ١/ ورقة ٢١٩ أ.

<sup>[1]</sup> هكذا في الأصل: والصواب: «التوأم» .

## سنة أربع وتسعين وستمائة

- حوف الألف-

٧٠٥ – أحمدُ بْنِ أَحْمَد بْنِ نعمة [١] بْنِ أَحْمَد.

الإِمَام، العَلامَة، أقضى القُضاة، خطيب الشَّام، شَرَف الدِّين، أَبُو الْعَبَّاس. التّابلسيّ، المُقْدِسيّ، الشافعيّ، بقية الأعلام. كان إماما، فقيها، محققا، مُتقنًا للمذهب والأصول والعربية والنّظر، حاد الدهن، سريع الفهم، بديع الكتابة، إماما في تحرير الخطَ المنسوب.

درس بالشامية الكبرى، وناب في الحكم عن ابن الحُوَيّي، وكان من طبقته في الفضائل. وولي دار الحديث النورية. ثُمُّ وُلّي الخطابة. ثُمُّ مات حميدا، فقيدا، سعيدا.

[1] انظر عن (أحمد بن أحمد بن نعمة) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٠ رقم ١٦٣، والمختصر في أخبار البشر ٤/ ٣٧، والمقتفي ١/ ورقة ٢٢٥ ب، ٢٢٦ أ، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٦٠ – ٢٦٥ رقم ١٣٨، والعبر ٥/ ٣٨٠، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٧٠، ودول الإسلام ٢/ ١٥٠، والمعين في طبقات المحدثين ٢٢١ رقم ٢٩٦، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٢ رقم ١١، والمعجم المختص ١٦ – ١٤ رقم ٧، وطبقات الشافعية الوسطى، للسبكي، ورقة ٣٣، وطبقات الشافعية الكبرى ٨/ ١٥ رقم ٣٤٠، والبداية والنهاية ١٩ / ١٤، وعيون التواريخ ٣٣/ ١٨١ – ١٨٤، وفوات الوفيات ١/ ٥٠ رقم ٣٧، والوافي بالوفيات ٦/ ٢٣١، وذيل التقييد ١/ ٢٨٨ رقم ٥٥٥، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٨ ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٢٤، ١٢٥، والسلوك ج ١ ق ٣/ ١٨، ١٨، وتاريخ ابن الفرات ١/ ٢١، وعقد الجمان (٣) ٥٨٥ – ١٨٨، والمنهل الصافي ١/ ٢٩٩ رقم ١٦٠، وبغية الوعاة ١/ ٤٩٤، والدارس ١/ ١١١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٤، وإيضاح المكنون ١/ ١٧١، ومعجم المؤلفين ١/ ١٥، والدليل الشافي ١/ ٣٨ رقم ١١، وطبقات الفقهاء الشافعين لابن كثير ٢/ ٩٣٨، ٩٣٩، ومرآة الجنان ٤/ ٢٥٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤١ ـ ١ ٢٠ ( وقم ٤٥٨، والمقتفي الكبير ١/ ٣٦١ رقم ٢٥، ومرآة الجنان ٤/ ٢٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٤ ـ ١ ٢٠.

 $(Y \cdot O/OY)$ 

ولد سنة اثنتين وعشرين وستمائة، ظنّا، بالقدس إذا توكا [١] خطيبها.

وأجاز له الفتح بْن عَبْد السلام. وأبو على بْن الجواليقيّ، وأبو حفص السُّهْرورْدِيّ، وأبو الفضل الدّاهريّ.

وسمع من: السَّخاويّ، وابن الصّلاح، وعتيق السّلمانيّ، والتّاج القُرْطُبيّ، وطبقتهم.

وكان له حلقة إشغال وفتوى عند باب الغزالية.

تخرَّج به جماعة من الأئمة، وانتهت إليه رئاسة المذهب بعد الشَّيْخ تاج الدِّين.

وأذِن لجماعة فِي الفتوى. وصنَّف كتابا فِي أَصُول الفقه، جمع فِيهِ بين طريقتي الفخر الرازيّ والسيف الآمِديّ.

وكان متواضعا، متنسكا، كيس [٢] ، حَسَن الأخلاق، لطيف الشمائل، طويل الروح على التّعليم. وكان ينشئ الخطيب ويخطب بما.

وتفقُّه على الشَّيْخ عزَّ اللِّين بْن عَبْد السّلام بالقاهرة. وكان متين الدّيانة، حَسَن الاعتقاد، سَلَفي النِّحْلَة.

ذكر لنا الشَّيْخ تقيُّ الدِّين بْن تيمية أنّه قال قبل موته بثلاثة أيام: اشهدوا أني على عقيدة أَحْمَد بْن حنبل. قرأت عليه أربعين حديثا من مَرْويَاته.

وتُوُفِيّ فِي رمضان عن نيّفِ وسبعين سنة.

٣٠٦ – أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم [٣] بْن عُمَر بْن الفَرَج بْن أَحْمَد بْن سابور بْن على بن غنيمة.

[1] كذا بالأصل، ولعل الصواب: «إذ كان هو».

[۲] الصواب: «كيسا» .

[٣] انظر عن (أحمد بن إبراهيم) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٩ رقم ١٠ (وفيه وفاته سنة ٦٩٥ هـ) والمقتفي ١/ ورقة ٢٢٩ أ، وتذكرة الحفّاظ ٤/ ٥٤٠، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٦٩١، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢١ رقم ٢٢٩، والإشارة إلى وفيات الأعيان

 $(T \cdot T/OT)$ 

الإمام، المقرئ، الواعظ، المفسر، الخطيب، شيخ المشايخ عزّ الدّين، أبو العباس بن الإمام الزَّاهد أبي مُحَمَّد المُصْطَفَويّ، الفاروثيّ، الواسطيّ، الشّافعيّ، الصُّوفيّ.

وُلِدَ بواسط فِي السادس والعشرين [١] من ذي القعدة سنة أربع عشرة.

ستمائة.

وقرأ القراءات على والده وعلى: الحُسَيْن بْن أبي الحُسَن بْن ثابت الطّيبيّ، عن أبي بَكْر ابْن الباقِلانيّ.

وقدِم بغداد سنة تسع وعشرين.

وسمع من: عُمَر بْن كُرِم الدينَوَريّ، والشيخ شهاب الدِّين عُمَر السُّهْرَوَرْديّ، ولبس منه خرقة التّصوُّف، وأبي الحُسَن القَطِيعيّ، وأبي علي الحُسَن بْن الزُّيديّ، وأبي المُلتجي بْن اللَّيِّ، وأبي صالح الجيليّ، وأبي الفضائل عَبْد الرزّاق بْن سُكَيْنَة، والأنجب بْن أبي السعادات، وأبي الحُسَن بن روزبه، والحسين بن علي ابن رئيس الرؤساء، وعلي ابن كبة، وأبي بَكْر بْن بحروز، وسعيد بْن ياسين، وأبي بَكْر بْن الحازن، وأبي طَالِب بْن القُبيّطيّ، وطائفة سواهم.

وسمع بدمشق من: التّقي إسماعيل بن أبي اليسير، وجماعة.

\_\_\_\_\_

<sup>[1]</sup> في ذيل التقييد 1/ ٩٢ «في العشرين».

وروى الكثير بالحرَمين، والعراق، ودمشق.

وسمع منه خَلْقٌ كثير، منهم: أبو مُحَمَّد البِرْزاليّ، فسمع منه بقراءته وقراءة غيره «صحيح الْبُخَارِيّ» وكتابي عبد والدّارميّ، و «جامع التّرمذيّ» ، و «مسند الشافعيّ» ، و «معجم الطبرايّ» ، و «سنن ابن ماجة» ، و «المستنير» لابن سوار، و «للغازي» لابن عقبة، و «فضائل القرآن» لأبي عُبَيْد، ونحوا من ثمانين جزءا به.

ولبس منه الخِرقة خَلْقٌ.

وقرأ عليه القراءات جماعةٌ، منهم: الشَّيْخ جمال الدِّين إِبْرَاهِيم البدويّ، والشيخ أَحُمُد الحرانيّ، والشيخ شمس الدِّين الأعرج، وشمس الدِّين بْن غدير.

وكان فقيها، سَلَفيًا، مُفتيًا، مدرسا، عارفا بالقراءات ووجوهها، وبعض عِللها، خطيبا، واعظا، زاهدا، عابدا، صوفيا، صاحب أوراد، وأخلاق وكَرَم وإيثار ومروءة وفُتُوَّة وتواضع، وعدم تكلف. له أصحاب ومريدون يقتدون بآدابه وينتفعون بصُحبته في الدّنيا والآخرة، ويَسَعهم بخُلُقه وسخائه وبسُطه وحِلْمه وماله وجاهه. وكان كبير القدر، وافر الحُرمة، له القَبول التّام من الخاصّ، والعام. وله محبته في القلوب، ووقع في النفوس.

قدم من الحجاز، بعد مجاورة مدة، سنة تسعين، فسمع من ابن الْبُخَارِيّ، وابن الواسطيّ.

وكان حَسَن القراءة للحديث، فولي مشيخة الحديث بالظاهرية والإعادة بالنّاصرية، وتدريس النّجيبية. ثُمَّ وُلِي خطابة البلد بعد زين الدِّين ابن المرحل، فكان يخطب من غير تكلّف ولا تلعثُم. ويخرج من الجمعة وعليه السواد، فيمشي بها، ويشيع جنازة، أو يعود أحدا، ويعود إلى دار الخطابة.

وله نوادر وسجع وحكايات حُلْوة في لبْسه وخطابة وخطابته، وكان ظريفا، حُلْو المجالسة، طيب الأخلاق.

وكان الشُّجاعيّ نائب السَّلْطَنَة قائلًا به، معظما له. وكان هُوَ يمشى إليه إلى دار السّعادة. وكان بعض الزُّهّاد يُنكر ذَلِكَ عليه.

 $(Y \cdot \Lambda/OY)$ 

ثُمُّ إنه عُزل عن الخطابة بموفق الدِّين ابن حُبيش الحَمَويّ، فتألم لذلك وترك الجهات، وأودع بعض كُتُبه، وكانت كثيرة جدا، وسار مع الركب الشاميّ سنة إحدى وتسعين فحجّ، وسار مع حجاج العراق إلى واسط.

وكان لطيف الشكل، صغير العمامة، يتعانى الرداء على ظهره وكان قد انحنى وانتحل واندك من كثرة الجماع في الشيخوخة. وخلف من الكُتُب ألفين ومائق مجلَّدة.

تُوُفِّي بواسط فِي بُكرة يوم الأربعاء سنة أربع فِي مُستهل ذي الحجّة، وصُلّي عليه بدمشق صلاة الغائب بعد سبعة أشهر. وسألت الشَّيْخ علي الواسطيّ الزَّاهد عن نسبته المصطفويّ، فقال: كان والده الشَّيْخ محيي الدِّين الفاروثيّ يذكر أَنَّهُ رَأَى النَّبيّ صَلَّى الله عليه وآله سلم في النوم، ووافاه فلهذا كان يكتب المصطفويّ.

وَحَدَّثَنَا ابن مؤمن المقرئ أنّه سمع الشَّيْخ عرَّ الدِّين لما قَدِمَ عليهم واسط وقيل له: كيف تركت الأرض المقدسة وجئت؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله سلم يقول لي: تحول إلى واسط لتموت بها وتُدفَن عند والدك. قال لي ابن مؤمن: وآخر درس عمله عمله بداره، فطلب إليه الفقهاء، وأنا حاضر، فبقى يلقى الكلمات من درسه ثمَّ يغيب من قوة الضعف. وبقى يطلب

إليه الفقهاء ويودّعهم ويقول: قد عرض لنا سَفَر فاجعلونا في حِلّ.

وبقينا نعجب من سفره وقد كبر وضعف، فَلَمّا كان بعد ثلاثة أيام أو نحوها تُؤفّي إلى رحمة الله، وعُدّ ذَلِكَ من كراماته. ثُمُّ حَدَّثَنِي ابن مؤمن قال: نا القدوة علي الواسطيّ قال: قال لنا الشَّيْخ قبل موته بنحو أسبوع: قد عزمت على السَّفر إلى شيراز في يوم كذا. وأظنني في ذَلِكَ اليوم أموت. فاتّفق موته في ذَلِكَ اليوم.

 $(\Upsilon \cdot 9/0\Upsilon)$ 

٢٠٧ – أَحْمَد بْن الزين إِبْرَاهِيم [١] بْن أَحْمَد بْن عثمان بن القوّاس.

الدّمشقي، العَدْل، شمس الدِّين.

كان ثقة، خَيرًا حَسن السَّمْت.

روى عن: الرشيد بْن مَسْلَمَة.

ومات في شعبان.

٢٠٨ – أَحْمَد بْن عَبْد الله [٢] بْن عَبْد المطلب.

الدّمشقيّ، الفقير، المعروف بالجازور.

روى عن: الشرف المُرسى، والصَّدْر البكريّ.

حَدَّثَ عَنْهُ: ابن الخباز، والبرْزاليّ.

وكان شيخا صالحا، قانعا باليسير، لازما لمجالس الحديث.

تُوثِيّ فِي أُواخِر العام. ٢٠٩ - أَحْمَد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ [٣] بْن مُحَمَّدِ بْن إبراهيم.

[1] انظر عن (أحمد بن الزين إبراهيم) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٥ أ.

[٢] انظر عن (أحمد بن عبد الله) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٠ أ.

[٣] انظر عن (أحمد بن عبد الله) في: زبدة الفكرة ٩/ ورقة ١٩١١، و (المطبوع ٩/ ٣٠٩)، والمقتفي ١/ ورقة ٣٢٢ ب، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٧٤، ٢٧٤ رقم ٢٤١، والعبر ٥/ ٣٨٢ (في ترجمة أبيه)، وتذكرة الحفاظ ٤/ ٢٧٤، والإسارة إلى وفيات الأعيان ٣٨١، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٠، والعبر ٥/ ٣٨٢ في طبقات المحدّثين ٢٢١ رقم ٢٩٠، والإسارة إلى وفيات الأعيان ٢٨١، والإعلام بوفيات الأعلام ١٩٤٠، والإسارة إلى وفيات الأعيان ٢٨١، والمعين في طباقت المحدّثين ٢١١ رقم ٢٩٠، والإسارة إلى وفيات الأعيان ٢٨١، والإعلام بوفيات الأعيان ٢٨١، والعجر ٥/ ٣٨٨، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٧ رقم ٤٣، والمعجم المختص ٢٢، ٣٠، ٣٠ وطبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٨ (٨/ ١٨)، وطبقات الشافعية الوسطى، ورقة ٢٨٠ ب، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢، وتاريخ ابن الوردي ٢/ ٣٤٣، وطبقات الشافعية للإسنوي، رقم ٢٩٠، والبداية والنهاية ٣١/ ٣٤٠، ٣٤١، والوافي بالوفيات ٧/ ١٣٠، وعيون التواريخ ٣٢/ ١٩١، وتذكرة النبيه ١/ ٢٧١، ودرة الأسلاك ١/ ورقة والوافي بالوفيات ٧/ ١٣٠، والمحدد المجان والوافي بالوفيات ١/ ١٣٠، والمحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الشمين ٣/ ٢١، وقم ٧٥، ولمحدد المحدد الشمين ٣/ ٢١، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/ ١٠، ١٥ رقم ٥٥، ومعجم طبقات وطبط الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ ٤٨، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/ ١٠، ٢٠ رقم ٥٥، ومعجم طبقات الحفاظ ٤٥، وتاريخ الخلفاء ١٨٤، وهدية العارفين ١/ ١٠، وديوان الإسلام ٤/ ١٦، ١٦١، رقم ٥٥، والرسالة الحفاظ ٤٥، وتاريخ الخلفاء ١٨٥، وهدية العارفين ١/ ١٠، وديوان الإسلام ٤/ ١٦، ١٦، ١٦، رقم ٥٥، والرسالة المستطوفة

شيخ الحَرَم، مُحبّ الدِّين، أبو الْعبَّاس الطَّبَريّ، الْمَكِّيّ، الشافعيّ، الفقيه، الزَّاهد، المحدث.

وُلِدَ سنة خمس عشرة وستمائة.

وسمع من: ابن المُقَيَّر، وشُعيب الزَّعفرانيّ، وابن الجُميزيّ، والمُرسي، وعبد الرَّحْمَن بْن أبي حرمي العَطَّار، وجماعة.

وتفقُّه ودرس وأفتى، وكان شيخ الشافعية ومحدث الحجاز.

صنَّف كتابا كبيرا إلى الغاية فِي الأحكام رَأَيْته فِي ستّ مجلدات، وتعب عليه مدة. ورحل إلى اليمن، وأسمعه للسلطان صاحب اليمن.

روى عَنْهُ الدّمياطيّ قصيدة من نظمه، وابن العطّار، وابن الخباز، والبرْزاليّ، وجماعة.

وأجاز لي مَرْوِيَّاته. وتُؤُفِّي فِي جُمَادَى الآخرة. وهو والد قاضي مكَّة جمال الدِّين مُحَمَّد، وجدّ قاضيها نجم الدِّين.

٢١٠ – أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْنِ الْحُسَيْنِ [١] .

الشَّيْخ جمال الدِّين المحقق. فقيه، مدرس، مناظر، جيد المشاركة في الأصول والعربية. بارع في معرفة الطّب. وكان معيدا في المدارس الكبار.

وحدَّث عن الكمال ابن طَلْحَة، وغيره.

وله نوادر وحكايات، وفيه دهاء وذكاء. والله يسامحه وإيانا.

تُوُفّي فِي رمضان.

[۱۳۲]) ] والأعلام ١/ ١٥٩، ومعجم المؤلفين ١/ ٢٩٨، والمعجم الشامل للتراث العربيّ المطبوع ٣/ ٤٩٣، ٩٣٠، و٢٩٠ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ٢/ ٩٣٩ رقم ٣، والمقتفي الكبير ١/ ١٦٥ رقم ٣٠٥، ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٤٦ / ١٤٦.

[۱] انظر عن (ابن الحسين) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ۲۵ رقم ۳۷، وتاريخ حوادث الزمان ۱/ ۲٦٥، ٢٦٦ رقم ۲۳۶ والمقتفي ۱/ ورقة ۲۲٦ أ، والوافي بالوفيات ۷/ ۱۳٦ رقم ۳۰،۵، والبداية والنهاية ۲۳/ ۳٤۲، وعيون التواريخ ۲۳٪ ۱۸۵، وهذا الجمان (۳) ۲۹۱، وشذرات الذهب ۵/ ۲۲۲، والعبر ۵/ ۳۸۲، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٤٢٠.

(T11/0T)

وكان معيدا بالقَيْمُريَّة، ومدرسا بالفرخشاهية، ومدرس الطّبّ بالدخوارية، وطبيبا بالمارستان.

ومات في مُعتَرك المنايا.

٢١١ – أحمد بن عبد الرحمن بن العز [١] محمد بن الحافظ عَبْد الغني.

الفقيه الصالح عزَّ الدِّين المَقْدِسيّ الحنبلي، حدُّث عن: كريمة، والضياء مُحَمَّد حضورا.

وتُوفِيّ في رمضان.

وكانت أمه عَائِشَة بنْت الجد تبكى عليه وتدعو له.

٢١٢ - أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عُمَر بن كِنْديّ [٢] .

نجم الدِّين الشاهد.

تُوُفّي بدمشق كهلا.

٢١٣ – أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن صالح [٣] .

شهاب الدِّين العُرضيّ، الشاهد، إمام مسجد الرحبة.

تُؤفِّي فِي ربيع الأول، وقد شاخ، وأم بالمسجد بعده ابنه شمس الدِّين.

٢١٤ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٤] بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيّ بْن قريش.

الإِمَام، المحدّث تاج الدِّين، أبو الطّاهر الْقُرَشِيّ، المخزوميّ، الْمَصْوِيّ، الشافعيّ.

[1] انظر عن (ابن العز) في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٤٢.

[۲] انظر عن (ابن كندي) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢١ ب، ٢٢٢ ب.

[٣] انظر عن (ابن صالح) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٢ أ.

[2] انظر عن (إسماعيل بن إبراهيم) في: زبدة الكفرة (المطبوع) ٩/ ٣٠٩ وفيه: «تاج الدين إسماعيل بن إبراهيم بن يونس»، والمقفى الكبير ٢/ ٧٧ رقم ٧٣، والدليل الشافي ١/ ١٢٠ رقم ١١٠، والمنهل الصافي ٢/ ٣٧٥ رقم ٢١٩، والوافي بالوفيات ٩/ ٦٤ رقم ٣٩٨١، ودرة الحجال ١/ ٢١١ رقم ٣٩٩، وشذرات الذهب ٥/ ٢٦٤، والمقتفي ١/ ورقة ٢٢٢ ب، ٥٢٥ أ، والعبر ٥/ ٣٨٢.

(T1T/OT)

من جِلَّة الشيوخ وفُصَلائهم. طلب الحديث وسمع من: جَعْفَر الهمْدانيّ، وابن الْمُقَيَّر، وابن رواج، وطائفة.

وحدَّث عَنْهُ: الدمياطيّ في «معجمة» .

وسمع منه المصريون والرحالة.

وتُوفِيَ فِي الثامن والعشرين من رجب، وقد نيف على الثمانين.

وكان صاحب عبادة وزهادة، رحمه الله. كتب ما لا يوصف حتى «الصحيحين» و «المسند» و «المعجم» للطبرانيّ.

٥ ٢ ٧ – إسماعيل بن هبة الله [١] بْن أبي غانم محمد بْن هبة الله بن أبي جرادة.

الشيخ فخر الدين، أبو صالح العقيليّ، الحلبيّ، ابن العديم بشيخ خانكاه القدم بحلب.

ولد سنة سبع عشرة وستمائة.

وروى عن: زين الأُمَناء، وسيف الدّولة ابن غسان، وعبد الرحيم بْن الطُّفَيْل، وغيرهم.

وحدَّث بدمشق وغيرها.

مات في ثالث عَشْر المُحَرَّم بحلب.

وقد حجّ فِي صِغره فسمع فِي الطّريق.

٢١٦ – آمنة [٢] بنت المنتخب محمد بن قاضي القُضاة زكيّ الدِّين بْن الطاهر ابْن قاضي القُضاة محيي الدين مُحَمَّد بْن الزركيّ القرشيّ.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (إسماعيل بن هبة الله) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٧٥ رقم ٩٤١، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٢٧، وتذكرة النبيه ١/ ١٧٥، ١٧٦ رقم ٤٥٤، وإعلام النبلاء بتاريخ النبيه ١/ ١٣٠ رقم ٤٥٤، وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ٤/ ٤٨٧ رقم ٢٧١، والمقتفي الكبير ٢/ ١٨٥ رقم ٥٨٥، والمقتفي ١/ ورقة ٢١٩ ب، ٢٢٠ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٤٧.

[٢] انظر عن (آمنة) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٥ ب.

(117/01)

حضرتْ جزءا فِي الثالثة على عمّة أبيها فَاطِمَة بْنت محيي الدِّين المذكور فِي سنة، أربعٍ وثلاثين قَالتْ: أخبرتنا جدتي لأبي آمنة بِنْت مُحَمَّد بْن الرّان قَالتْ: أَنَا جدي لأميّ القاضي أبو المفضل يجيي بْن على الْقُرَشِيّ.

وأجاز لها أيضا القاضي شمس الدِّين ابن الشيرازي، وغيره.

وتُؤفّيتُ فِي رمضان.

٣١٧ – إِبْرَاهِيم بْن أَبِي بَكْر [١] البغداديّ، نزيل دمشق.

سمع ابن قُمَيرة ببغداد، واليَلْدانيّ بدمشق.

وتُوُفيّ فِي ربيع الآخر.

- حرف الباء-

٢١٨ – بكتوت الأذرعي [٢] الأمير الكبير بدر الدِّين. وُلّي شدّ دمشق فِي أيام الظاهر، وُعزل فِي أيام السّعيد. وولي شدّ
 الصُّحبة للملك المنصور. وهو الَّذِي ضيق على قاضى القُضاة وابن الصّائخ كَمَا مرّ.

وكان ظالما جبارا، لا يتبرطل ولا يتطبب.

مات في ربيع الآخرة.

۲۱۹ - بيليك.

[١] انظر عن (إبراهيم بن أبي بكر) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٢٢ أ.

[۲] انظر عن (بكتوت الأذرعي) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۲۷۰ رقم ۱۳۹، والمختار من تاريخ ابن الجزري ۳۷۲، ونحاية الأرب ۳۱/ ۲۹، والمقتفي ۱/ ورقة ۲۲۱ ب، والوافي بالوفيات ۱۰/ ۲۰ رقم ۲۸۱، وعيون التواريخ ۲۳/ ونحاية الأرب ۱۹۰، ۳۱ وفيه: «بكتوت الأقرعي» وتاريخ ابن الفرات ۸/ ۲۰۱، وعقد الجمان (۳) ۲۹۵ وفيه: «بكتوت الأقرعي»، والمنتهل الصافي ۳/ ۱۹۲ وفيه:

«الأفرمي» ، والمقتفي ١/ ورقة ٢٢١ ب، وفيه «الأقرعي» ، وكذا في ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤٤، ١٤٥.

(115/01)

```
يروي عن سِبْط السِّلَفيّ.
                                                                                              تُوُفِّي في رجب.
                                                                                               - حوف التاء
                                                                     ٢٢٠ - تمَّام بن مُحَمَّد [١] بْن إِسْمَاعِيل.
                                      العَدْل، كمال الدِّين السُّلَميّ، الدمشقيّ، الحَنَفِيّ، نقيب القاضي الحَنَفِيّ.
                                                                                      شيخ ديّن، خَيّر، مُسِنّ.
                                                                   سمع: مُحَمَّد بْن غسّان، وإبراهيم بن خليل.
                                                                               روى عَنْهُ: ابن الخباز، والطلبة.
                                                                           وسمعتُ منه. وتُؤفيّ في ذي القعدة.
                                                                                             - حوف الجيم-
                                                           ٢٢١ - جَابِر بْن مُحَمَّد [٢] بْن قاسم بْن حسّان.
                                              الإمَام، أبو مُحَمَّد الأندلُسيّ، الوادي آشي، المقرئ، نزيل تونس.
                                                                                   والد صاحبنا أَبِي عَبْد اللَّه.
                                                                                   مولده سنة عَشْر وستمائة.
ورحل سنة بضع وثلاثين فحجّ ودخل الشَّام والعراق، وقرأ لأبي عَمْرو على السَّخاويّ، وسمع منه «الشاطبية».
                                                      وسمع من: ابن القُبيطي، وعز الدِّين عَبْد الرزاق المحدّث.
                                                         ورجع إلى الأندلس. ثم استوطن تونس قبل السبعين.
```

[1] انظر عن (تمام بن محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٢٨ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ١٥٨ رقم ٢٠٤.

[۲] انظر عن (جابر بن محمد) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۲۷۲، ۲۷۷ رقم ۱۵۲، والدليل الشافي ۱/ ۲۳۳ رقم ۸۰۵، والمنهل الصافي ٤/ ۲۰۳ رقم ۷۰۸، والموافي بالوفيات ۱۱/ ۳۳ رقم ۲۲، وغاية النهاية ۱/ ۱۸۹ رقم ۸۹۹، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ۱٤۸، ۱۶۹.

(110/01)

سمع منه ولده جملة صالحة.

وتُوفِيّ فِي ربيع الأول سنة أربع وتسعين، رحمه الله.

فتى الأمير جمال الدِّين أيْدُغْدي، العزيزيّ.

- حوف الخاء-

٢٢٢ - خاتون [١] بنت الملك الأشرف مُوسَى بن الملك العادل أبي بَكْر بن أيوب.

التي أثبتوا عدم رُشْدها، وصادروا السَّامريّ بسببها.

وكانت زَوْجَة الملك المنصور محمود بن الصّالح أبي الجيش، وأُمّ ولديه.

تُوفّيتْ في هذه السَّنَة.

- حرف الدال-

```
سمع من: ابن الجُمُيْزيّ.
                                                                                  وحدَّث. ومات في ذي الحجة [٣] .
                                                                                                    - حرف السين-
                                                                                          ٢٢٤ - ستّ الأهل [٤] .
                                                     بنت المولى الرئيس أمين الدّين عبد الحسن ابن حمّود الحليّ، الكاتب.
 [1] انظر عن (خاتون) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٧٢ رقم ١٤٣، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٧٣، ونهاية الأرب
٣١/ ٢٩١، والبداية والنهاية ١٣/ ٣٤٣، ٣٤٣، وتالي كتاب وفيات الأعيان ٧١ رقم ١٠٨، والوافي بالوفيات ١٣/ ٢٣٧
                                                                       رقم ٢٨٥، وذيل المرآة ٤/ ورقة ١٤٦، ١٤٦.
                                                          [۲] انظر عن (داود بن على) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٩ ب.
                                                                                          [٣] ومولده سنة ٢١٤ هـ.
                                                             [٤] انظر عن (ست الأهل) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢١ أ.
                                                                     روت بالإجازة شيئا يسيرا عن أصحاب أبي الوقت.
                                                                                            وتُوُفّيتْ في صَفَر بدمشق.
                                                                          وهي والدة العَدْل شَرَف الدِّين ابن الصابونيّ.
                                                                 ٢٢٥ - سُلَيْمَان بْن مُحَمَّد [١] بْن عَبْد الحقّ بْن خَلَف.
                                         صَدْرٌ الدِّين الحنبليّ، الشاهد، أخو الشَّيْخ عزَّ الدِّين بْن عَبْد العزيز بْن عَبْد الحق.
                                                                                             روى عن جَعْفَر الهَمْدانيّ.
                                                                           سمع منه غير واحد، وكان من شهود العُقَيبة.
                                                                                                       تُوُفِّي في صَفَر.
                                                            ٢٢٦ - سونج بْن مُحَمَّد [٢] بْن سونج بْن عُمَر بْن إِبْرَاهِيم.
                                                                                  أبو على التُّركمانيّ، الدّمشقيّ، الفقير.
        سمع «الصحيح» من ابن الزَّبيديّ، وسمع الصّحاح الأخر من المشايخ الاثني عَشْر ابن الصّلاح، والسّخاويّ، وغيرهما.
                                                                           وكان فقيرا نظيفا، له شَعَر محلول، وفيه دين.
                                                                                    سَمِعت منه بالنيرب وجامع دمشق.
                                                                                 وتُوفِيّ فِي شوال عن أربع وسبعين سنة.
                                                                                                    - حرف الشين-
                                                                                        ٢٢٧ - شمس الدِّين الكردي.
```

(T17/OT)

٢٢٣ - دَاوُد بْن على [٢] بْن مُحَمَّد.

أحد الشهود.

العَدْل، عماد الدِّين اللَّخْميّ، ابن سِبْط الورّاق.

الشافعيّ، الأقطع. قاضي غزة. تُوُفّي فِي رجب. وولي الحكم بعده تقيّ الدّين حرمي الخليليّ.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (سليمان بن محمد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٦١ رقم ١٢٨، والمقتفى ١/ ورقة ٢٢٠ ب.

[۲] انظر عن (سونج بن محمد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٦ ب.

(T1V/OT)

٢٢٨ - شريف بْن يُوسُف [١] بْن مكتوم.

شَرَف الدِّين الزُّرَعيّ، التّاجر، أخو أَحْمَد وعثمان.

رووا عن ابن اللَّتِّيِّ.

وتُوفي هذا فِي صَفَر. يوصف بصلاح.

- حرف الظاء-

٢٢٩ - ظافر بْن أبي غانم [٢] بْن سيف.

شهاب الدِّين الأرفاديّ، الشاعر.

روى عن: الرشيد بْن مَسْلَمَة.

كتب عَنْهُ من القدماء الأَبِيوَرديّ، ومن المتأخرين البِرْزاليّ وطبقته.

ومات في المُحَرَّم بمصر.

مولده سنة سبْع وعشرين، ولَقَبُه فتح الدِّين.

وسمع من: عثمان بن مكيّ الشارعيّ، وإسماعيل بن صارم. وله أبيات ورحلة إلى دمشق.

- حرف العين-

٢٣٠ - عَبْد الرَّحْمَن بْن يُوسُف [٣] بْن مُحَمَّد.

شمس اللَّدِين ابن الشَّيْخ مجد الدِّين ابن المهتار الدّمشقيّ، نقيب القاضي عزّ الدّين ابن الصائغ، وأمين سكّة الحُكم.

سمع من: مكيّ بْن علان، والرشيد العراقيّ، وطائفة.

ومات في المحرم وله أربع وخمسون سنة.

----

[1] انظر عن (شريف بن يوسف) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٢٠ أ، ب.

[۲] انظر عن (ظافر بن أبي غانم) في: الوافي بالوفيات ١٦/ ٢٥٥ رقم ٥٦٥، ٥٣٢ رقم ٥٧٤، والمنهل الصافي ٧/ ٤٦ رقم ١٧٩٨، والدليل الشافي ١/ ٣٧٧ رقم ٥٢٩، والمقتفى ١/ ورقة ٢١٩ ب.

[٣] انظر عن (عبد الرحمن بن يوسف) في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٤٨.

(T1A/OT)

٢٣١ - عَبْد الرَّحْمَن بْن مُوسَى بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن مُوسَى.

جلال الدِّين أبو القَاسِم.

سمع من: ابن عماد، وابن شدّاد، وابن باقا، وطائفة.

سمع منه: حبيب.

ولم أعرف وفاته.

٣٣٢ – عَبْد الصّمد [١] ابن القاضي الخطيب عماد الدِّين عَبْد الكريم ابن القاضي جمال الدِّين بْن أبي القاسم ابن الحرَسَتانيّ. الأَنْصَاريّ، الزَّاهد، العالم، أبو القَاسِم، جمال الدّين.

ولد سنة تسع عشرة وستمائة. وسمع من: زين الأمناء، وابن صباح، وابن الزَّبيديّ، وابن باسوَيْه الواسطى، وجماعة.

وكان فقيرا، صالحا، خيرًا، فارغا عن الدّنيا، قانعا باليسير، فِيهِ وَلَهُ، وبَلَهُ، وله حالٌ وكشْف، يمشي ويحدّث نفسه. وللنّاس فِيهِ عقيدة. وكان على ذهنه أشياء مفيدة.

وكان الشَّيْخ زين الدِّين الفارقيّ يتغالى فِيهِ. وذكر عَنْهُ غير مرة كرامة منها أنه أخبره بكسرة التَّتَار سنة ثمانين قبل وقوعها.

سَمِعت منه أَنَا، والمِزّيّ، والبِرْزاليّ، وأحمد بْن النابلسيّ، وجماعة. وتُوُفِيّ في ربيع الآخر. وقد سمع بمصر من عَبْد الرحيم بْن الطُّقَيْل.

أبضا.

وناب في الإمامة بالجامع عن والده، وحضر المدارس. ثُمَّ فرغ عن هذه الأشياء.

٣٣٣ - عبد الجبار.

\_\_\_\_

[۱] انظر عن (عبد الصمد) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۲۹۲ رقم ۱۳۱، والمقتفي ۱/ ورقة ۲۲۲ ب، والبداية والنهاية الظر عن (عبد الصمد) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۲۹۲ رقم ۱۳۱۰، والعبر ٥/ ۳۸۳، وشذرات ۱/ ۴۶۰ رقم ۴۷۰، والعبر ٥/ ۳۸۳، وشذرات الذهب ٥/ ۲۲۶.

(Y19/0Y)

جمال الدِّين، قاضى القُضاة ببغداد بعد قضاء البصرة. وُلِّي سنة وتعلل.

رجع إلى البصرة فمات كها.

وكان قد عُزل قاضى بغداد عزَّ الدِّين أَحْمَد بْنِ الزنجايي عَنْهَا بَمَدَا لأجل ضرره.

٢٣٤ - عَبْد الكافي [١] ابن شيخنا شمس الدِّين عَبْد الواسع بْن عَبْد الكافي.

الأَهْرِيّ، ثُمَّ الدّمشقيّ، الصُّوفيّ، محيي الدِّين.

روى عن: التّاج بن أبي جعفر، وتقيّ الدّين ابن الصّلاح.

ومات بحلب في ذي القعدة.

سمع منه البِرْزاليّ. وكان شاهدا.

٢٣٥ - عَبْد الوليّ بْن عَبْد الرَّحْمَن [٢] بْن رافع.

الشَّيْخ الزَّاهد، أبو نصر اليُونينيِّ. خطيب يُونين.

شيخ صالح، زاهد، فقيه حنبليّ، من أصحاب الشَّيْخ إِبْرَاهِيم البطائحيّ. سمع من: ابن اللَّيِّ، وابن صباح، وأبي القَاسِم بْن

وكان حَسَن الصوت، حَسَن العَيش. فِيهِ فقر وتعفف، وترْك للخُلْف.

تفقُّه بالمسمارية مُدَّةً، وولى خطابة يُونين نيفا وأربعين سنة، وبما تُوُفِّي في رمضان.

سَمعت منه.

٢٣٦ - عَبْد المحمود بْن إلياس.

البزاز، عتيق الأسعد الباذنينيّ.

شيخ صالح سمع من نصر بن عبد الرّزاق.

[1] انظر عن (عبد الكافي) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٨ أ

[٢] انظر عن (عبد الولي بن عبد الرحمن) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٥ ب، وذيل المرآة ٤/ ورقة ٢٤٢.

 $(TT \cdot / OT)$ 

مات ببغداد في جُمَادَى الأولى.

٢٣٧ – عَبْد الوهاب بْن أَحْمَد [١] بْن سحنون.

الخطيب، الطّبيب، البارع، مجد الدِّين خطيب النيرب.

روى عن: خطيب مردا. وله شِعر وأدب وفضائل.

تُوفِي في شوّال.

وكان من فُضلاء الحنفية. درس بالمدرسة الدّماغية. وعاش خمسا وسبعين سنة. وكان طبيب مارستان الجبل.

٢٣٨ - عزَّ الدِّين [٢] ابن عزَّ الدِّين.

القَيْمُري، الأمير. أحد أمراء دمشق.

حج بالنَّاس في سنة ثلاثِ وثمانين. وكان فِيه عقل وجودة.

تُوُفِّي في صَفَر.

٣٣٩ – عثمان بْن أَحْمَد [٣] بْن مَنْصُور بْن شخيّان.

الخُراسانيّ. من صوفية القاهرة.

روى عن الساوي، والسبط.

روى عن الساوي، والسِّبْط.

[مات] يوم عَرَفَة.

[1] انظر عن (عبد الوهاب بن أحمد) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١١٧ رقم ١٧٩، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٦٦-٢٦٨ رقم ١٣٥، والمقتفى ١/ ورقة ٢٢٨ أ، والعبر ٥/ ٣٨٣، وفوات الوفيات ٢/ ٤١٧ – ٤١٩، وعيون التواريخ ٢٣/ ١٨٥ - ١٨٩، وتذكرة النبيه ١/ ١٨١، ١٨٢، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٢٧، وعقد الجمان (٣) ٢٨٨ - ٢٩٠، وشذرات الذهب ٥/ ٢٦٦، ومعجم الأطباء لأحمد عيسي ٢٨١، والدليل الشافي ١/ ٤٣٢ رقم ١٤٩١، والمنهل الصافي ٧/ ٣٧٩ رقم ١٤٩٧، والبداية والنهاية ١٣/ ٣٤١، ٣٤٢، والوافي بالوفيات ١٩/ ٢٩٤– ٢٩٦ رقم ٢٧٥، والدارس

١/ ١٨٥، ١٩٥، وذيل المرآة ٤/ ورقة ١٤٢، ١٤٣.

[٢] اسمه: «محمد بن محمد القيمري» . وهو في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٤٤.

[٣] انظر عن (عثمان بن أحمد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٩ ب.

(TT1/0T)

٢٤ - عسّاف [١] ابن الأمير أَحْمَد بْن حجي.

زعيم آل مري. أعرابي شريف، مُطاع. وهو الَّذِي حمى النّصرائيّ الَّذِي سبّ، فدافع عَنْهُ بكلّ ممكن. وكان هذا النصراني لعنه الله بالسُّويداء وقع منه تعرض للنبيّ صلى الله عليه وآله سلم، فطلع الشيخان زين اللّين الفارقيّ، وتقيّ اللّين ابن تيميّة فِي جمْع كبير من الصُلَحاء والعامّة إلى النّائب عزَّ اللّين أيْبَك الحَمَويّ، وكلماه فِي أمر الملعون، فأجاب إلى إحضاره وخرجوا، فرأى النّاس عسّاف، فكلّموه فِي أمره، وكان معه بدويّ، فقال: إنه خيرٌ منكم. فرَجَمَتْه الخلق بالحجارة. وهرب عساف، فبلغ ذَلِكَ نائبَ السَّلْطَنَة، فغضب لافتتان العوامّ.

وإلا فهو مُسْلِم يحبّ الله ورسوله، ولكن ثارت نفسه السبعية التركيّة، وطلب الشيخ، فأخرق بهما، وضربا بين يديه، وحُبسا بالعذراوية، وضرب جماعة من العامة، وحبس منهم ستة، وضرب أيضا والي البلد جماعة، وعلق جماعة.

ثُمُّ سعى نائب السَّلْطَنَة كَمَا لقن في إثبات العداوة بين النصرائيّ وبين الَّذِين شهدوا عليه من السُّويدا ليخلصه بذلك. وبلغ النصرائيَّ الواقعةُ فأسلم، وعقد النائب مجلسا، فأحضر القاضي ابن الْحُوتيّ وجماعة من الشافعية، واستفتاهم في حقْن دمه بعد الإسلام، فقالوا: مذهبنا أنّ الإسلام يحقن دمه.

وأحضر الشَّيْخ زين الدِّين الفارقيّ، فوافقهم، فأطلق. ثُمَّ أحضر الشَّيْخ تقيّ الدِّين، فطيب خاطره، وأطلقه والجماعة بعد أن اعتقلوه عدّة أيام ثُمُّ أحضر النّصرائيّ إلى دمشق فحبس، وقام الأعسر المُشدّ في تخليصه، فأطلق وشقّ ذَلِكَ على المسلمين. وأما عساف فقتله بقرب المدينة النبويّة في ربيع الأول من هذه السَّنَة ابنُ أخيه جَمّاز بْن سليمان، وفرح النّاس.

[1] انظر عن (عساف) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٧٠، ٢٧١ رقم ١٤٠، والبداية والنهاية ١٣٥/ ٣٣٥ و ٣٣٦، ٣٣٥ و ٣٤٠ وغيون التواريخ ٢٣٠، وعقد الجمان (٣) ٢٩٦، والنجوم الزاهرة ٨/ ٧٤، والمنهل الصافي ١/ ٢٤٦، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٤٥.

(TTT/OT)

وكانت القصّة في رجب سنة ثلاثٍ وتسعين، وحينئذٍ صنّف شيخنا ابن تيمية كتاب «الصّارم المسلول على شاتم الرّسُول» ، وهو مجلد.

٢٤١ – عَليّ ابن قاضي القُضاة زَكيّ الدِّين [١] الطّاهر ابن قاضي القُضاة محيي الدِّين مُحَمَّد بْن الزِّكيّ. الْقُرَشِيّ، الدمشقيّ، الشافعيّ الشَّيْخ، قُطْب الدِّين.

وُلِدَ سنة خمس عشرة وستمائة.

قال علم الدّين: روى لنا عن على بن حجّاج البتلهيّ، ومحمد بْن طرخان الصالحيّ.

وتُوفِيّ فِي الخامس والعشرين من شعبان، ودُفِن بتُربتهم بسفح قاسيون.

٢٤٢ - على بْن عثمان [٢] بْن يحيى بْن أَحْمَد.

الشَّيْخ الصَّالح، أبو الْحُسَن اللَّمتُونيَّ الصِّنْهاجيّ، المغربيّ، ثُمَّ الدمشقيّ، الشّوا، ثُمُّ أمينُ القُضاة على السجن.

ولد في سنة ثلاثين وعشرين وستمائة.

وسمع من: ابن الزَّبِيديّ. والفخر الإربليّ، ومُكَرَّم بْن باسوَيْه، وابن غسان، وأبي نصر بْن عساكر، والمسلّم المازيّ، وطائفة.

وروى الكثير. وكان إنسانا مباركا، قرأت عليه عدة أجزاء. توفي في سادس عَشْر ذي القعدة. وهو أخو إِبْرَاهِيم بْن عثمان.

٣٤٣ – على بْن مُحَمَّد بْن عُبَيْد اللَّه بْن بَعرام [٣] .

الحاجب الأوحد، شمس الدِّين الخالديّ، البغداديّ، ابن مشرف العرض. كان أَبُوهُ مشرف عرض الجيوش في دولة المستعصم.

\_\_\_\_\_

[١] انظر عن (علي بن زكي الدين) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٦٢ رقم ١٣٢، والمقتفي ١/ ورقة ٢٢٥ أ.

[٢] انظر عن (على بن عثمان) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٨ أ، ب، والعبر ٥/ ٣٨٣.

[٣] انظر عن (ابن بحرام) في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٤٨ وفيه: «عبد الله» .

ولد على في رمضان سنة عشر وستمائة.

وسمع «الْبُخَارِيّ» على ابن القَطيعيّ، وسمع «مشارق الأنوار» على الصَّنْعانيّ.

أجاز للبرزاليّ.

مات في ثالث جُمَادَى الآخرة ببغداد.

٢٤٤ – علاء الدِّين التُّركيّ [١] .

الضرير. شيخ، صالح، زاهد، له زاوية بالمِزة.

تُوُفّي في ربيع الأول. وحَلَفَه في الزاوية عتيقة الشيخ بدر الدين لولو.

٥ ٢ ٢ - عمر ابن الأمير أبي زَّكَرِيّا [٢] يحيى بْن عَبْد الواحد بن عمر.

الهنتاتيّ، المستنصر بالله بالمؤيد به، أَبُو حفص، سلطان إفريقية، وابن سلطانها، وأخو سلطانها إِبْرَاهِيم. تملكها بتونس، وقتل الدّعيّ الَّذِي عليها، الَّذِي ذكرناه في سنة ثلاثٍ وثمانين.

مات في ثاني وعشرين ذي الحجّة سنة أربع. وكان حَسَن السيرة، فِيهِ خَير وففضة وكفاءة ودين. عهد بالمُلْك إلى ولده عَبْد الله، فَلَمّا احتضر أشار عليه الشَّيْخ أبو محمد المرجانيّ بأن يخلعه لصِغر سِنّه، فقبِل منه وخلعه، وقال فلِمَن أولي؟ فأشار عليه بولد الواثق، وهو مُحَمَّد بْن يحيى بْن مُحَمَّد الملقب بأبي عصيدة الّذي توفي سنة تسع وسبعمائة فولاه الأمر بعده.

۲٤٦ - عيسي [۳] .

\_\_\_\_\_\_

<sup>[1]</sup> انظر عن (علاء الدين التركي) في: المقتفي ١/ ورقة ٢١ ب.

<sup>[</sup>۲] انظر عن (عمر بن أبي زكريا) في: تاريخ حوادث الزمن ١/ ٢٧٦ رقم ١٥١، وعقد الجمان (٣) / ٢٩٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ٥٥، والدليل الشافي ١/ ٥٠٠ رقم ١٧٦٥، وذيل المرآة ٤/ ورقة ١٤٨، والمنهل الصافي ٨/ ٣٣٥، ٣٣٦ رقم

```
١٧٧٢، وتاريخ الدولتين ٥٣، والمؤنس ١٤٠.
```

[٣] انظر عن (عيسى بن الجناحي) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٧٣ رقم ٤٦، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٧٣.

(TTE/OT)

الأمير شَوَف الدِّين ابن الجناحيّ.

ناب في الشدّ عن الأمير عَلَم الدّين الدّواداريّ، وزار القدس فتُوفيّ به في ذي الحجّة، ولم يتكهْل.

– حرف الفاء–

٢٤٧ - فخر الدِّين.

الخلخاليّ، الصُّوفيّ، الزَّاهد.

إمام عارف، كبير القدْر.

تُؤفِّي بالسُّمَيْساطيّة في ربيع الأول.

- حرف الكاف

٢٤٨ - كيختو بْن هلاكو [١] بْن تولى.

المُغليّ، سلطان الشرق.

ملكوه بعد موت أرغون في ربيع الأول سنة تسعين وأقام بالروم مُدَّة.

كاتبَتْه الأمراء، فسار وجلس على التّخت، وأمر بقتل جماعة، واستناب على البلاد. واختلف الجيش عليه، ومالت فرقة إلى ابن أخيه بايدو، وملكوه واستولى على العراق وغيرها، فسار لحربه كيختو، وعمل مصافا، فقتل كيختو. ويقال: بل قبض الأمراء على كيختو، وطلبوا بايدو، فأقبل وتملّك.

وقُتِل كيختو وله نحوٌ من ثلاثين سنة. وذلك في سنة أربع وتسعين.

وكان بايدو من كبار دولة كيختو فبعثه إلى العراق وليوقع بالأعراب الحرامية، فما قدر عليهم، بل نهب السواد، وسبى الذرية، وأسر جُنده الفلاحين، وعمل كل قبيح ورجع. فغضب عليه كيختو وحبسه ثلاثة أيام وأطلقه، فخرج مُضمرًا للشّر. وكان كيختو له ميل إلى المسلمين، ويحب الفقراء.

[١] تقدّمت ترجمته في السنة السابقة برقم (١٨٤) .

(TTO/OT)

- حرف الميم-

٢٤٩ - مُحَمَّد بْن أَحْمَد [١] بْن عَبْد اللَّه.

المُفتي، جمال الدِّين، ابن الشَّيْخ الإمام محبّ الدِّين الطَّبرَيّ، قاضي مكَّة.

روى عن: ابن الجُمْيْزيّ. وكان متقنا للفقه والعربية.

أصابه فالج مدة، ومات في ذي القعدة أو قبلها بعد أبيهِ بيسير أو قبله.

```
روى لنا عَنْهُ: أبو الْحُسَن بْن العَطَّار.
```

وأجاز لنا مَرْويَاته. وعاش ثمانيا وخمسين سنة.

تُوُفّي فِي ذي القعدة، وله شِعر [٢] . وهو والد القاضي نجم الدِّين.

٠٥٠ - مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم [٣] بْن أبي الفَرَج.

أبو عَبْد الله الحِمْيري، الدمشقي، المَقْدِسي الأصل، القواس.

سمع: ابن الزَّبيديّ، وابن اللَّتيّ، والإربِليّ، والهَمْدانيّ.

ومات في صَفَر.

فاتنى السماع منه.

٢٥١ - مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن منور بْن شخيان.

الصُّوفيّ، أخو على من مشيخة ابن حبيب.

توفي يوم عرفة.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن أحمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٢٨ ب، والعبر ٣/ ٣٨٢ (في ترجمة أبيه) ، والوافي بالوفيات ٢/

١٤١ رقم ٤٩٢، وذيل التقييد ١/ ٤٦، ٤٧ رقم ٢٥، والعقد الثمين ١/ ٢٩٤، والدليل الشافي ٢/ ٨٨٥ رقم ٢٠٢١.

[۲] وقال الفاسي قاضى مكة: «وكان فقيها فاضلا، له نظم حسن، وتأليف في المناسك سمّاه «التشويق إلى البيت العتيق»، ونظم «كفاية المتحفظ»، وغير ذلك. ولي قضاء مكة سنين كثيرة بعد القاضي عمران الشيبائيّ ... ومولده في سنة ست وثلاثين وستمائة». (ذيل التقييد ١/ ٤٧).

[٣] انظر عن (محمد بن إبراهيم) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٠ ب.

(177/01)

روى عن السِّبْط، وغيره.

٢٥٢ - مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل [١] بْن مري بْن ربيعة.

الشَّيْخ شَرَفُ الدِّين ابن حليمة المُقْدِسيّ، الصَّالحيّ، الحنبلي.

له سماع من: المؤتمن بن قميرة، وغيره، وجماعة.

ولم يحدّث فيما أعلم.

ومات فِي رجب.

٢٥٣ - مُحَمَّد بْن علي بْن مَنْصُور [٢] بْن محمود.

العماد المقدسيّ الصّالحيّ، القطاع.

سمع من: جَعْفَر الهُمْدانيّ.

وحضر على الإربِليّ.

ومات فِي ثامن صَفَر.

٢٥٤ - مُحَمَّد بْن عمار [٣] .

الرهاوي، الواعظ في الأعزية.

شيخ فاضل، شيعيّ، على ذهنه أشياء مفيدة، وعلى كلامه رونق.

تُؤفِّي في ربيع الأول بدمشق.

٧٥٥ - مُحَمَّد بْن عُمَر [٤] بْن أَحْمَد بْن هِبَة اللَّه بْن مُحَمَّد بْن هبة اللَّه بْن أَحْمَد بْن يجيى بن أبي جرادة.

[١] انظر عن (محمد بن إسماعيل) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٤ أ.

[۲] انظر عن (ابن منصور) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٦١ رقم ١٢٩، والمقتفى ١/ ورقة ٢٢٠ ب.

[٣] انظر عن (محمد بن عمّار) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢١ ب.

[2] انظر عن (محمد بن عمر) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٥٤ رقم ٢٤٩، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٦٨، ٢٦٩ رقم ١٣٦، وتاريخ عن (محمد بن عمر) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٥٤ رقم ٣٨٤، والجواهر المضيّة ٢/ ١٠٠، وتذكرة النبيه ١/ ١٨١، وكشف الطنون ٣٨٤، والوافي بالوفيات ٤/ ٣٦٣ رقم ١٨٠٠، والدليل الشافي ٢/ ٣٦٦ رقم ٢٢٩، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٤، وهدية العارفين ٢/ ١٣٨، ومعجم المؤلفين ١/ ٢٦، ومحجم المؤلفين ١/ ٢٦٠، ومحجم المؤلفين ١/ ٢٦٠، ومحجم المؤلفين ١/ ٢٨، ومحجم المؤلفين ١/ ٢٥٠، وهدية العارفين ٢/ ١٣٨،

(TTV/OT)

المولى الصّاحب، العالم، البارع، جمال الدِّين، أبو غانم ابن الصّاحب العَلامَة كمال الدِّين ابن العديم العُقَيليّ، الحُنَفِيّ، الحَنَفِيّ، الحَنَفِيّ، الكَتب.

حضر على الحافظ أبي عَبْد اللَّه البرْزاليّ.

وسمع من: ابن رواحة، وابن قُميْرة، وابن خليل، وجماعة بحلب.

ورحل به والده قبل الخمسين مع الدّمياطيّ إلى بغداد، وأسمعه من شيوخ بغداد. وطلع من أذكياء العالم، وتفقّه وتأدب. وشارك في الفضائل.

وبرع في كتابة الخط المنسوب. وسكن حماة. وحدَّث بما. وكان من سَرَوات بني العديم.

تُوُقِّ بحماة فِي حادي عَشْر ذي الحجة. وكانت له جنازة مشهودة، مشى فيها السّلطان الملك المظفر فمن دونه، ودفن بتربته بعَقَبة نقيرين.

وهو والد قاضي القُضاة نجم الدِّين عُمَر، أيده الله.

وكان بارعا فِي الفرائض وفي علم الهندسة.

٣٥٦ - مُحَمَّد بْن العماد محمد بن العزيز مُحَمَّد بن الإِمَام العَلامَة البليغ عماد الدِّين الأصبهانيّ [١] ، الكاتب.

هُوَ الإِمَامِ الفاضل، شمس الدِّين الشافعيّ، الدمشقيّ. ولدّ الشَّيْخ شَرَف الدِّين، والمولى عزَّ الدِّين.

كان فقيها، إماما، عارفا بالمذهب. درس وأعاد وأفاد.

وحدّث عن ابن المُقَيّر، وابن رواحة.

وتُوفيّ بجبل قاسيون بمنزلة فِي صَفَر، رحمه الله.

وقيل: تُؤفِّي سنة خمس، فيحرر.

[()] النادرة في مكتبات تركيا ٤ رقم ١٢، والمقفى الكبير ٦/ ٥٠٥ رقم ٢٨٨٦، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٤٣،

[1] انظر عن (الأصبهاني) في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٦٥ (وفيات سنة ٦٩٥ هـ) وسيعاد برقم (٣٦٤) .

(TTA/OT)

٧٥٧ - مُحُمَّد بْن مُحُمَّد بْن سالم بْن يُوسُف بْن صاعد بْن السَّلْم [١] .

القاضي الجليل، جمال الدِّين، ابن القاضي نجم الدِّين، سفير الدولة ابْن قاضي القُضاة شمس الدِّين الْقُرَشِيّ، النّابلسيّ، الشافعيّ، قاضي نابلس وابن قاضيها.

إمام جليل، متميز، فاضل، رئيس. ولد سنة عشرين وستمائة.

وسمع بالقدس من أبي على الأوقيّ «مشيخة الفَسَويّ» وغيرها.

وكان قاضي نابلس مدة، وأضيف إليه في آخر عُمره قضاء القدس.

سَمِعت منه بقراءة الشَّيْخ علي المُؤْصِليّ، وأبي الحَجَّاج المِزّيّ لما قَدِمَ علينا فِي سنة ثلاثٍ وتسعين بدار الحديث النورية. تُوثيّ فِي عاشر ربيع الآخر.

٢٥٨ - مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد [٢] بْن عَبْد العظيم بْن عَبْد اللَّطيف.

الإِمَام، زين الدِّين التُّنوخيّ، المعروف بالزَّين المُعَرِّيّ.

نشأ بحلب وتفقُّه بما، وانتقل إلى القاهرة. وكان فقيها بارعا، متفننا مجموع الفضائل. أضرّ في آخر عُمُره.

وحدث عن: إِبْرَاهِيم بْن خليل.

ومات في سلخ المحرّم بمصر [٣] .

[۱] انظر عن (ابن صاعد بن السلم) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٢٢ أ، والعبر ٥/ ٣٨٤، ومعجم شيوخ الذهبي ٥٦٠، ٥٦٠ رقم راحم، ٣٠٧، والوافي بالوفيات ١/ ٥٠٠ رقم ١٣١، والمقفى الكبير ٧/ ١٢ رقم ٣٠٧٩، والدليل الشافي ٢/ ٦٨٨ رقم ٢٣٥٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٧.

[٢] انظر عن (محمد بن محمد بن محمد) في: ذيل طبقات الفقهاء الشافعين للعبادي ٤٠١،٥،١٠٥.

[٣] وقال العبادي: «صنف تصانيف منها «كتاب الأقصى الغريب في علم البيان» ، مدحه العلّامة حجة العرب بهاء الدين بن النحاس بقوله:

هذا البيان وما سواه منهم ... فهو الصباح وذاك ليل مظلم.

سبق الورى فضلا محرر لفظه ... سبقانا (؟) خرّ دونه المتقدم (؟)

٩٥٢ – مُحمَّد بْن نجيب الدِّين محاسن [١] بْن الْحُسَن السُّلَميّ، الدمشقيّ. أجاز له عُمَر بْن كرم، وعبد السلام الداهريّ، وجماعة. وتُوفي في صَفَر.

٢٦٠ - مُحَمَّد بْن نصر [٢] بْن تروس بْن قسطة.

الشَّيْخ الأجلّ، شمس الدِّين الدمشقيّ.

سمع من: الإربِليّ، وابن المُقَيَّر.

وأجاز له أبو الحُسَن القَطِيعيّ، وجماعة.

وحدَّث. وتُؤفيّ فِي غرة شعبان.

٢٦١ - مُحَمَّد الشاب [٣] .

أمين الدّين، ولدَ الرئيس مجد الدِّين يُوسُف بْن مُحَمَّد القباقبي، الأَنْصَارِيّ، الدمشقيّ الكاتب بديوان الجيش.

وكان مليح الصورة، لطيف الشمائل، عاقلا. عاش ستّا وعشرين سنة، وفُجع به أَبُوهُ، ورثاه صاحبنا الإِمَام نجم الدِّين علي بْن دَاوُد الْقُرَشِيّ بقصيدةِ أولها.

اسعدي يا حمام قلبا عميدا ... لدروس الفراق أضحى مُعيدًا

تُوفِّى في ثامن عَشْر ذي الحجّة. ٢٦٢ - محفوظ بْن عُمَر [٤] بْن أبي بَكْر بْن خليفة.

الشَّيْخ تقيُّ الدِّين، أبو الخَطَّاب البغداديّ، القطفتيّ، الحنبليّ، التّاجر، المعروف بابن الحامض.

[1] انظر عن (محمد بن محاسن) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢١ أ.

[٢] انظر عن (محمد بن نصر) في: المقتفى ١/ ورقة ٥٢٥ أ.

[٣] انظر عن (محمد الشاب القباقبي) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٠ ب.

[٤] انظر عن (محفوظ بن عمر) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٩ ب، والعبر ٥/ ٣٨٤.

(TT./OT)

وُلِدَ ببغداد سنة أربع عشرة تقريبا.

حدّث عن: أبي الفضل عَبْد السّلام الدّاهريّ، وأبي على الحُسَن بْن الزَّبِيديّ، وابن اللَّتيّ، وخليل الجُوْسقيّ.

وتُؤفيّ يوم الجمعة يوم النّحر بمصر.

كتب عنه المصريّون.

وتفرد بعدة أجزاء.

٣٦٣ – محفوظ بْن معتوق [١] بْن أَبِي بَكْر بْن عُمَر.

الصدر، الرئيس، المؤرخ، الأديب، عزّ الدّين، أبو بكر ابن البُزُوريّ، البغداديّ، التّاجر، الشافعيّ.

مولده بعد سنة ثلاثين بيسير.

سمع من: أبي طَالِب العبيطيّ، وعبد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللطيف بْن أبي سَعْد الصُّوفيّ، وغيرهما.

وحدَّث بدمشق، وسمعنا منه.

وكان شيخنا محتشما، جليلا، وسيما، مَهيبًا، حَسَن الصورة رفيع البِزّة.

من كبار التّجار وأُولي الثروة وأرباب العدالة والمروءة.

له مشاركة حَسَنة فِي العِلم. وصنف «تاريخا» كبيرا ذيل به على «المنتظم» لابن الجُنْوْزِيّ، رأيت منه ثلاث مجلدات سلمت فِي خزانته التي بتُربته بسفح قاسيون، وكان فيها جملة مفيدة. وكان يحضر مجالس وعظ ابنه الشَّيْخ الواعظ العَلامَة نجم الدِّين معتوق بجامع دمشق. وكان قد غاب سِنين متطاولة في التّجارة ودخل إلى الهند وإلى الصّين. فاتفق أنّه حجّ سنة بضع وثمانين، وحجّ ابنه، فالتقيا بالموقف، فلم يكد يعرف أحدهما الآخر من طول الغيبة.

[1] انظر عن (محفوظ بن معتوق) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٠ ب، والعبر ٥/ ٣٨٣، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨١، والدليل الشافي ٢/ ٥٧٣ رقم ١٩٦٨، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٣، وتاريخ علماء بغداد لابن رافع ١٦٧، ١٦٨، ومعجم المؤلفين ٨/ ١٨٩.

(TT1/0T)

تُؤفِّي شيخنا في ثامن صَفَر ودُفِن بتُربته.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مَخْفُوظٌ، أنا أَبُو طَالِب عَبْدُ اللَّطِيفِ، أنا أَبُو الْمَعَالَى الْبَاجِسْرَائِيُّ، أنا أَبُو مَنْصُورِ الزَّاهِدُ، أنا أَبُو طَاهِر عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أنا أَبُو عَلِيّ الصَّوَّافُ أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، أنا أَبُو بَكْرِ الحُنْمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله سلم عَنْ نِكَاحِ الْمُنْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ» [١] . ٢٦٤– محمود بْن مُحَمَّد بْن صديق. أبو الثناء التّبريزي، الحدّاد، بدار الحجارة.

شيخ صالح مبارك. كان سكن ببرزة. وولد بتبريز سنة ستّ عشرة وستّمائة.

وسمع من: ابن المُقَيَّر، والتَّاجِ القُرْطُبِيّ، ويوسف بْن خليل.

كتب عَنْهُ: البرزاليّ، وغيره.

ومات بالجبل بالمارستان القَيْمُريّ.

٢٦٥ جاهد الدِّين ابْن شهوان.

أحد أمراء الحلقة الدّمشقية.

تُؤفِّي في صَفَر كهلا. وهو والد الأمير العالم ناصر الدِّين.

[1] رواه الحميدي في مسندة ١/ ٢٢ رقم ٣٧ تحت عنوان: أحاديث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: حدثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبريي حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وآله سلم نهي عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، ولا يعني نكاح المتعة. ويقول خادم العلم وطالبه، محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري» : إن النهي عن نكاح المتعة كان في يوم الفتح، وفي حجة الوداع.

راجع: مسند أحمد ٣/ ٤٠٤ من طريق معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله سلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح. وعن الزهري قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة متعة النساء، فقال ربيع بن

سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم في حجة الوداع ينهي عن نكاح المتعة. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٢٠٢، وفتح الباري لابن حجر ٩/ ١٣٣.

٢٦٦ – مظفَّر بْن الطّراح [١] .

الصّاحب فخر الدِّين، متولي واسط، صدرٌ معظّم، مهيب، وافر السطوة والناموس. مهد البلاد وعمرها. وخافتة الدعار. وولي عدة ولايات، وله نظْمٌ وأدب [٢] .

عاش نحوا من ستين سنة. وقدِم أخوه قِوام الدِّين إلى دمشق.

عُذِّب فخر الدِّين وقُتِل، رحمه اللَّه.

٢٦٧ - مقرَّب بْن عَبْد الرَّحْمَن [٣] بْن مقرَّب بْن عَبْد الكريم الكِنْديّ.

الإسكندرانيّ، البزّاز، ويُسمّى أيضا مُحَمَّدًا.

سمع: مُحَمَّد بْن عماد، وابن الصّفراويّ، وعدد من أصحاب السِّلَفيّ.

باعتناء أَبِيهِ الحافظ أسعد الدِّين.

وسكن في آخر عُمره مصر وحدَّث بما.

كتب إلى بالإجازة، وثنا عَنْهُ عُمَر بْن حبيب.

وتُوُفِيّ فِي آخر العام، وأظنّه جاوز السبعين.

٢٦٨ – مُوسَى بْن أبي الفتح [٤] بْن أبي بَكْر بْن جراح.

الشَّيْخ نجم الدِّين الكِنَانيّ، العسقلانيّ، ثُمُّ النابلسيّ.

وُلِدَ فِي حدود العشرين وستمائة.

وسمع بدمشق من: جَعْفَر الهمْذانيّ، وأحمد بْن سلامة الحرانيّ.

وببغداد من: أبي بَكْر بْن الخازن، وعلي بْن معالي، وغيرهما.

سمع منه: ابن الخباز، والفَرَضيّ، والمِزّيّ، والبِرْزاليّ.

وتوفي بنابلس فيما أحسب.

[1] انظر عن (مظفر بن الطراح) في: الحوادث الجامعة ٢٢٩، ٢٣٠، والدليل الشافي ٢/ ٧٣٥ رقم ٢٥٠٩، والأعلام ٨/

[٢] انظر شعره في: الحوادث الجامعة ٢٣٠.

[٣] انظر عن (مقرّب بن عبد الرحمن) في: معجم شيوخ الذهبي ٦١٨ رقم ٩٢٣.

[٤] انظر عن (موسى بن أبي الفتح) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٠ أ.

(TTT/OT)

٢٦٩ - موفَّق الدِّين مساعد.

الشافعي، الفقيه، أحد الأئمة.

```
أعاد بالبادرائية مدة. ثمُّ وُلِّي تدريسها فلم يتم ذَلِكَ وعُزل، فانتقل إلى حماة واشغل.
```

وكان ذا زُهد وانقطاع وتقشُّف.

تُوُفِّي فِي ذِي القعدة، رحمه اللَّه.

- حرف الياء-

٢٧٠ - ياقوت المسعوديّ [١] .

الخادم الطواشي، افتخار الدِّين، مُشدّ دار الطّراز بالقاهرة.

حدّث عن فخر القُضاة أَحْمَد بْنِ الْحبّاب.

ومات في ذي الحجة.

٢٧١ - يُوسُف بْن علي [٢] بْن مهاجر.

الصدر الكبير، جمال الدِّين التكريتيّ، التّاجر، البيع. أخو الصّاحب تقيُّ الدِّين توبة.

شيخ جليل ذو حُرمة وهيبة. وُلّى حسبة دمشق مُدَيدة.

وتُوفِيّ في ليلة الجمعة ثامن رمضان.

وهو والد صاحبنا الأمير الأجل علاء الدِّين وأخيه.

٢٧٢ - يُوسُف بْن عُمَر بْن على بن رسول [٣] .

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (ياقوت المسعودي) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٩ ب، ٢٣٠ أ.

[۲] انظر عن (يوسف بن علي) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٧٢، ٢٧٣ رقم ١٤٤، والوافي بالوفيات ٢٩/ ٢٦٢، ٢٦٣، و٢٦ رقم ١٢٥، والبداية والنهاية ٣/ ٣٤٣، وعيون التواريخ ٢٣/ ١٩٠، وعقد الجمان (٣) ٢٩١، والدليل الشافي ٢/

٨٠٤ رقم ٢٧٠٥، والمقتفى ١/ ورقة ٢٢٥ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٤٦.

[٣] انظر عن (ابن رسول) في: نحاية الأرب ٣١/ ٢٨٩، ٢٩٠، والدرّة الزكية ٣٥٨، وزبدة الفكرة ٩/ ورقة ١٩٠ ب (والمطبوع ٩/ ٣٠٨)، والمقتفي ١/ ورقة ٢٢٤ ب، وتاريخ حوادث

(TTE/OT)

السلطان، الملك، المظفَّر، شمس الدِّين، والد السلطان الملك المنصور نور الدِّين، صاحب اليمن وابن صاحبهما قتل أبوه سنة ست وأربعين، فقام بالأمراء هُوَ، وتملك بعده ولده الملك الأشرف عهد الدِّين، فما أسنى، وتملك بعده الملك المؤيّد هِزَبْر الدِّين صاحب البرجمة.

وكان نور الدِّين عُمَر مقدَّم جيوش الملك المسعود أقسيس صاحب اليمن ولدَ السلطان الملك الكامل صاحب مصر. فَلَمَا مات أقسيس بمكة غلب نور الدِّين على المُلْك وأطاعته الأمراء، وتملك اليمن نيِّفًا وعشرين سنة. ثُمَّ تملك بعده المُظفَّر، فامتدت أيامه، وبقي في المُلْك سبعا وأربعين سنة وأشهرا. وتُوفيَّ في رجب بقلعة تِعزَّ وقد نيف على الثمانين. وكان ملكا هُمامًا، سَمْحًا، جوادا، عفيفا عن أموال الرعية، كافا لجُنْده عن الأذية.

وكان مقصدا للوافدين، موئلا للقاصدين، حُكي لنا أنّه جمع لنفسه جزءا فِيهِ أربعون حديثا بأسانيد فِي التّرغيب والتّرهيب. وله مسموعات من مشايخ اليمن بنزول.

وقد حجّ سنة تسع وخمسين.

\_\_\_\_\_

[()] الزمان 1/907-71 رقم 171، والمختار من تاريخ ابن الجزري 100، والعبر 100 ودول الإسلام 110، والإشارة إلى وفيات الأعيان 100، والإعلام بوفيات الأعلام 100، وتاريخ ابن الوردي 100 ومرآة الجنان 100 ومرآة الجنان 100 والبداية والنهاية 100 والإعلام بوفيات الأعلام 100 والنبية 100 وروزة الأسلاك 100 ورقة 100 وتاريخ ابن الفرات 100 وعيون التواريخ 100 والعقود اللؤلؤية 100 وغاية الأماني 100 والسلوك ج 100 الفرات 100 وعيون التواريخ 100 وعقد الجمان 100 والعقود اللؤلؤية 100 وغاية الأماني 100 والدليل الشافي 100 ومرقم 100 وفيه «محمد بن عمر» وعقد الجمان 100 وعقد الجمان 100 والنجوم الزاهرة 100 والدليل الشافي 100 وقم 100 وشذرات الذهب 100 ومآثر الإنافة 100 وهجة الزمن في تاريخ اليمن لليماني 100 والعقد الثمين 100 والعقد الثمين 100 والموغ المرام 100 ومصادر تاريخ اليمن 100 وقيل مرآة الزمان 100 ورقة 100

(TTO/OT)

وثمانية أشهر وعشرة أيام. قال: ومدة ملكه ستٌّ وأربعون سنة وعشرة أشهر وأحد عَشْر يَوْمًا. وخلف من الأولاد: الأشرف عُمَر، والمنصور أيوب، والمؤيد داود، والواثق إبْرَاهِيم، والمسعوديّ.

٣٧٣ - يُوسُف بْن أبي مُحَمَّد بْن أبي الفتوح [١] .

الشَّيْخ، المقرئ، تقيُّ الدِّين، أبو الحَجَّاج المُقْدِسيّ، ثُمَّ الْمَصْريّ.

شيخ مسن فاضل.

ولد سنة أربع وستمائة. ولو سمع في صِغره لكان من كبار المُسِندين، قرأ القراءات على الرشيد عَبْد الظاهر بن نشوان.

وحدَّث عن: أبي الحُسَن بْن الجميزيّ.

سمع منه: شيخنا ابن تيمية، والبرزاليّ، وجماعة.

وسكن بالعزيزية مدّة، ثم سكن جبل الصّالحية. وأُمّ بالرباط النّاصريّ.

ثُمُّ عُزل فِي الآخر لضرره وصممه وضعفه.

وكان كثير التلاوة، عالي الإسناد في القراءات. وما علمت أحدا قرأ عليه.

وهو والد شيخنا محيي الدِّين مُحَمَّد.

تُوُفّي فِي سادس ذي الحجة. وبقي ابنه الآخر إلى سنة بضع وثلاثين وسبعمائة بمصر. وتفرد بإجازة ابن رواج، وغيره.

- الكنى-

٢٧٤ – أبو بَكْر بْن إلياس [٢] بْن مُحَمَّد بْن سَعِيد بْن مُحَمَّد بْن هارون.

الفقيه، المعمَّر، الصَّالح، عزَّ الدِّين الحُمَيْديّ، الكرديّ، الرسعَنيّ، الحنبليّ.

روى عن: الفخر ابن تيمية، والمجد القزوينيّ.

<sup>[</sup>١] انظر عن (يوسف بن أبي الفتوح) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٢٨ ب، ٢٢٩ أ.

<sup>[</sup>٢] انظر عن (أبي بكر بن إلياس) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٠ أ، والعبر ٥/ ٣٨٥.

```
سمع منه: البرْزاليّ، وابن سيد النّاس، وابن حبيب، وجماعة.
```

وكان فقيها بالقاهرة بالمدرسة الصّالحية، وساكنا بمسجد في الشارع.

فِيهِ دِين وورع، وتُؤفِيّ فِي السَّنَة قبل رجب.

٢٧٥ - أبو بَكْر مُحَمَّد بْن عَبَّاس بْن أبي المكارم [١] .

الصَّدْر الكبير، نجم الدِّين التّميميّ، الجوهريّ.

شيخ كبير، مُسِنّ، محتشم، كثير الأموال، بارز العدالة.

تُوُفِّي في سابع عَشْر شوّال، ودُفِن بالتُّربة التي أنشأها بمدرسة إلى جانب داره، وخلف أولادا.

٢٧٦ – أبو بَكْر بْن مُحَمَّد بْن ميمون [٢] .

القاضي بدر الدِّين السُّوسيّ، المالكيّ.

تقنطر به فَرَسُه بناحية صيدا، فمات في شوال [٣] .

من أعيان الفقهاء.

ناب بدمشق ودرس، وله سماع من ابن عَبْد الدائم.

٢٧٧ – أبو الرجال بن مري [٤] بن بختر.

[1] انظر عن (ابن أبي المكارم) في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٤٦.

[۲] انظر عن (ابن ميمون) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٢٧ أ.

[٣] وقال البرزالي: وقع وهو راكب فرسا من شاهق بأرض قرية قيتولا من قرى شوف بني الميداني، من عمل صيدا، وكان وقوعه وقت الظهر، ومات وقت العصر، وحمل من القرية المذكورة إلى قرية جميع من إقليم التفاح من عمل صيدا، فدفن بما يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة. وبين القرية التي مات بما والقرية التي دفن بما كما بين دمشق والكسوة. وكان رجلا فاضلا من أعيان المالكية، وباشر القضاة في بعض الأعمال الشامية عن الحاكم الشافعيّ.

[2] انظر عن (أبي الرجال بن مري) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٦٩ رقم ١٣٧، والعبر ٥/ ٣٨٥، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٧، والبداية والنهاية ١/ ٠ ٣٤، وتذكرة النبيه ١/ ١٨٠، ١٨١، وعيون التواريخ ٢٣/ ١٨٩ وفيه «ابن بحير المنيني»، وعقد الجمان (٣) ٢٨٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ٧٦، والدليل الشافي ٢/ ٨٢٨ رقم ٢٧٨٧، وشذرات الذهب ٥/ ٢٨٤، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨١ والإعلام بوفيات الأعلام ٢٥٠، والمقتفى ١/ ورقة

(TTV/0T)

المَنيني، الزَّاهد.

شيخ صالح، زاهد، عابد، قانت، فقيه، صادق، صاحب حال وكشف.

وكان قد اشتهر ذكره وبعُد صيته، وطلع النّاس إلى زيارته والتبُّرك وصار من أعيان شيوخ الوقت.

وكان خيَّرًا، متواضعا، فارغا من التكليف، عديم التَّصنُّع.

لم تتفق لنا زيارته، رحمه الله، وقد زرت قبره، وهو مدفون إلى جانب شيخه الشَّيْخ جندل.

تُوثِّي يوم الثلاثاء عاشر المحرّم بمنين [١] ، وطلع خَلْقٌ كثير من البلد لشهود جنازته، وعاش ثمانين سنة أو أكثر. وكان سماعاتيا.

٢٧٨ - أبو الفهم بْن أَحْمَد [٢] بْن أبي الفهم بْن يحيى بْن إِبْرَاهِيم.

السُّلَمي، الدمشقي.

سمّاه بعض الطَّلَبة تماما. وكان شيخا عاقلا، ساكنا، فقير الحال، قانعا، رث الهيئة.

وُلِدَ فِي ذي الحجّة سنة إحدى وعشرة وستمائة.

وسمع من: جَدّه لأمه إسْمَاعِيل بْن إبْرَاهِيم بْن علي الدّمشقيّ، والشيخ الموفَّق، وابن صباح، وكريمة الْقُرَشِيّة، وغيرهم.

وسمع بمصر من: عَبْد الوهاب بْن رَواج.

وحدَّث بالقاهرة ودمشق.

سَمِعت منه أَنَا وابن الخباز، والمِزْيِّ، والبِرْزاليّ، وابن المُظفَّر النابلسيّ، وعبد الرَّحْمَن بْن المِزِّيّ، وفنا بن كيكلديّ، وطائفة.

[٢١٩]] ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤٤٢ وفيه: «أبو الرجا» .

[١] منين: بفتح الميم وكسر النون. قرية قرب دمشق.

[۲] انظر عن (أبي الفهم بن أحمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٢٢ ب، والعبر ٥/ ١٨٥، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٨.

(TTA/OT)

وكان يُعرف بابن النّميس، ويسكن بنواحي باب توما.

توفي في أحد الربعيين.

وفيها وُلِدَ:

الفقيه المحدّث صلاح الدِّين خليل بْن كيكلدي بْن العلائيّ، والفقيه جمال الدِّين مُحُمَّد بْن شيخنا كمال الدِّين الشريشيّ، والإمام بهاء الدِّين عَبْد الله بْن مُحَمَّد بْن خليل الْقُرَشِيّ.

والإمام عرَّ الدِّين عبد العزيز ابن قاضي القُضاة بدر الدِّين ابن جماعة، والتّاج أَحْمَد بْن يجيى بْن مُحَمَّد بْن السكاكريّ، الشّروطيّ.

(TT9/0T)

سنة خمس وتسعين وستمائة

- حرف الألف-

٢٧٩ - أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم [١] بْن حيدرة بْن عالي.

القاضى الأجل، عَلَمُ الدِّين ابن القماح الْقُرَشِيّ، الْمَصْرِيّ.

تُؤُفِّي في ربيع الآخر عن خمسِ وستين سنة.

سمع: المُرسى، وطائفة.

٢٨٠ – أَحْمَد بْن جبريل [٢] بْن مَوْزا بْن عِيسَى.

أبو الْعَبَّاسِ الهذبانيِّ، الإربليّ [٣] ، المقرئ.

روى عن: إِبْرَاهِيم بْنِ الحيرِ.

وسمع بدمشق ومصر. وكان صالحا، كثير التلاوة تلقّن بالمقس.

وتُوُفيّ فِي ربيع الأول.

٢٨١ - أَحْمَد بْن حمدان [٤] بْن شَبيب بْن حمدان بْن شَبيب بْن حمدان بن محمود.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (أحمد بن إبراهيم) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣١٥، ٣١٦ رقم ١٧٩، وعيون التواريخ ٣٣/ ٢٠٦،

٢٠٧، وعقد الجمان (٣) ٣٣٠، ٣٣١، والمقتفى الكبير ١/ ٣٤٦ رقم ٤٠٧، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٧٣، ١٧٤.

[٢] انظر عن (أحمد بن جبريل) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٥ ب، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٧٨.

[٣] وقع في المختار: «الإبلى» .

[3] انظر عن (أحمد بن حمدان) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٣ أ، ب، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٢٣، ٣٢٤ رقم ١٨٤، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٠، والمستدرك من كتاب العبر ١/ ٥٥، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣١، ومحتصر الذيل ٨٧، والمنهج الأحمد ٥٠٥، وعيون التواريخ ٢٣/ ٢١٩، والوافي بالوفيات ٦/ ٣٦٠ رقم ٢٨٦٣، وتذكرة النبيه ١/ ١٨٦، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١٣٠، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ٢١٥، والمقصد الأرشد.

(Y £ + /0 Y)

العَلامَة البارع، بقية المشايخ، مُسْند الوقت، نجم الدِّين أبو عَبْد الله الحراييّ، الحنبليّ. شيخ الحنابلة، ومصنف «الرعاية» في الفقه.

وُلِدَ في عاشر رمضان سنة ثلاث وستمائة بحرّان.

وسمع من الحافظ عَبْد القادر خمسة عَشْر جزءا، ومن الشَّيْخ فخر الدِّين ابن تيمية، وابن رُوزبه، وأبي علي الأوقيّ، وابن صبّاح، وابن غسان، وجماعة.

وتَفَقَّه وبرع فِي المذهب، ودرس وأفتى وناظَر. وكان من كبار أصحاب الشيخ المجد.

وصنف «الرعاية الكبرى» و «الرعاية الصُّغرى» وحشاهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد في الكُتُب، لكثرة اطلاعه وتبحُّره في المذهب.

وكانت له يد طُولى في الأصول، والحلاف، والحبر، والمقابلة. وله قصيدة طويلة فِي السُّنَّة.

وسكن بالقاهرة ودرس بما وأشغل. وكنت أتحسر على لُقِيّه. وأجاز لي مَرْوِيَاته.

وكان أَبُوهُ من فقهاء حرّان.

روى عَنْهُمَا الدّمياطيّ في «معجمه» .

وروى عن شيخنا خَلْقٌ منهم: القاضي سَعْد الدِّين الحارثيّ، وولده، وجمال الدِّين المِزّيّ، وعَلَم الدِّين البِرْزاليّ، وزين الدِّين ابن حبيب، وفتح الدِّين ابن سيّد النّاس، وقُطب الدِّين عَبْد الكريم، وشمس الدِّين ابن شامة. وكان متواضعا، مطرحا للتكلف، دينا، ثقة. انتفع به المصريّون.

\_\_\_\_\_

[()] رقم ٣٧، وعقد الجمان (٣) ٣٣٦، ٣٣٧، والمنهل الصافي ١/ ٢٧٢، والدليل الشافي ١/ ٥٥ رقم ١٥١، ولحظ الألحاظ ٩١، وحسن المحاضرة ٤٨٠، والدر المنضد ١/ ٤٣٦ رقم ١١٦١، وشذرات الذهب ٥/ ٢٨، وذيل التقييد ١/ ٣٨٤ رقم ٣١٥، والمعين في طبقات المحدثين ٢٢٢ رقم ٢٢٥، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٠، والمقتفي الكبير ١/ ٣٨٤ رقم ٤٣٥ وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٨٥.

(Y£1/0Y)

وتُؤفيّ في سادس صَفَر.

٢٨٢ - أَحْمَد بْن عَبْد الباري [١] بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد الكريم.

شهاب الدِّين، الصّعيديّ، المؤدب، أبو العباس. أحد شيوخ الإسكندرية.

وُلِدَ في صَفَر سنة اثنتي عشرة وستمائة بالإسكندرية.

وقرأ القراءات على أَبِي القَاسِم بْن عِيسَى.

وسمع على أبي القَاسِم بْن الصَّفراويّ، وأبي الفضل الهمْدانيّ.

وسمع الكثير، وعني بالحديث. وكان شيخا صالحا، خيِّرًا، ورعا، له مسجد يوم به ويؤدب فِيهِ. وكان من بقايا الشيوخ.

سمع منه الرحالة.

وتُوفِي في أوائل السَّنة.

وقرأ أيضا على الصفروايّ، وكان شديد الوسواس.

مات في جُمَادَى الأولى.

٣٨٣ – أَحُمُد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الحَسَن بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن حمزة [٢] .

صدر الدِّين الحارثيّ، المالكيّ. ولد سنة ثمان عشرة وستمائة.

وسمع من: مُحَمَّد بْن عماد، والصَّفْراويّ.

ومات في أوائل السنة. قاله مُحَمَّد بْن صالح الأطرابُلُسيّ صاحبنا. وكان كاتبا مجودا بالإسكندرية.

٢٨٤ – أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الوهاب بن مناقب بن أحمد.

الشريف محيى الدِّين، أبو الفضائل الْحُسَيْنيّ، المنقذي، الدمشقيّ، خازن المصحف بمشهد عليّ.

[1] انظر عن (أحمد بن عبد الباري) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٨ ب، والمقتفي الكبير ١/ ٥٣ رقم ٤٦٠، والدليل الشافي ١/ ١٥ رقم ١٧٥.

[۲] انظر عن (ابن حمزة) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٨ ب.

 $(Y \notin Y/OY)$ 

```
حضر على درع بن فارس العسقلاني".
```

وسمع من: ابن اللَّقيِّ، وابن غسان، وابن صبّاح، ومُكرم، وابن الشيرازيِّ، وتفرَّد ببعض مَرْوِيَاته. وهو آخر من روى عن درع. سَمِعتُ منه جزءين.

وتُوفِيّ في السابع والعشرين من ذي الحجَّة، ودُفِن بمقابر باب الصغير.

٧٨٥ - أَحْمَد بْن عَبْد الرحيم [١] بْن أبي عَبْد الله.

المحدّث، شهاب الدِّين ابْن المقشرانيّ.

سمع الكثير بعد الثمانين، وحصل ونعت. وخطّه رديء وكان فِيهِ تواضع وتودّد وإفادة.

تُؤُفّي فِي صَفَر. وله رحلة إلى دمشق.

٢٨٦ – أَحْمَد بْن عَبْد الكريم بْن عَبْد القويّ.

أبو طاهر المنذريّ، الْمَصْريّ، ويُعرف بابن السَّمِيدَع. وأخو أَبي السعود، ومحمد وعبد القويّ.

وُلِدَ سنة ثلاثِ وعشرين.

وسمع من: ابن باقا، ومرتضى بْن حاتم، وجماعة.

بقى إلى هذه السَّنة.

٢٨٧ - أَحْمَد بْن عَبْد الملك بْن أَحْمَد.

التُّنوخيّ، القُرْطُبيّ.

روى عن ابن رواج بالثّغر.

مات في جُمَادَى الأولى.

٢٨٨ – أَحْمَد بْن نصير [٢] بْن نبا بْن سُلَيْمَان.

\_\_\_\_\_

[۲] انظر عن (أحمد بن نصير) في: معجم شيوخ الذهبي ۸۳ رقم ۹۹ وفيه: «أحمد بن نضر بن بناء» ، وتذكرة الحافظ ٤/ ١٥٠٤، والمعجم ١٥٠٤، والمنهل الصافي ١/ ٣٧٥، وفيه: «عبد النصير» ، والدليل الشافي ١/ ٥٧٠، والمعجم المختص ٤٣ – ٤٥ رقم ٤٧ وفيه:

«أحمد بن النصير».

(YET/OY)

الشَّيْخ، المحدّث، شهاب الدِّين، أبو البركات ابن الدُّفُوفيّ [١] .

الْمَصْوِيّ، المقوئ.

وُلِدَ سنة عشرين وستمائة.

وسمع من: عبد الوهاب بن رواج، وابن الجُنميْزيّ، وابن الحُباب، وسِبْط السِّلَفيّ، ومن بعدهم من أصحاب البُوصيريّ، وغيره. وعني بالحديث. وكتب ونسخ الكثير. وكان من المشهورين بالطلب. وضبْط الأسماء. وكان نقيبا بالطاهرية والمنصورية للطلبة، ونسخ كتابا كبارا، منها «حُلْية الأولياء» ، لأبي نُعيْم. وروى عوالي مسموعاته. وسمعت منه أَنَا وسائر الطلبة، وخطّة طريقة حسنة معروفة، صحيحة.

<sup>[1]</sup> انظر عن (أحمد بن عبد الرحيم) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٤ أ، ب.

تُؤفّى ليلة الجمعة حادي عَشْر رمضان.

٢٨٩ - أَحْمَد بْن على بْن عَبْد اللَّه بْن الطاهريّ.

الفقيه الحَلَبِيّ، ابن خالة شيخنا جمال الدِّين.

وكان عنده بالزّاوية.

وحدَّث عن يُوسُف بْن خليل.

سمع منه: البرزاليّ، وجماعة.

• ٢٩ - أحمد ابن على بن عَبْد الكريم [٢] بن على بن أبي القاسم.

الشَّيْخ، الزَّاهد، المعمّر، أبو الْعَبَّاسِ الأثريِّ المَوْصِليّ.

شيخ كان بدرب القلى، فيهِ خَير وصلاح. ذكر أنه وُلِدَ سنة أربعٍ وتسعين وخمسمائة، ولبس الخرقة من القاضي أَبِي صالح نصر بْن عَبْد الرزاق الجيليّ في سنة أربع عشرة وستمائة. ولو سمع حينئذٍ من شيوخ بغداد لكان مسند وقته.

[ () ] وقد كتب في الأصل فوقها: «عبد النصير».

[1] هكذا في الأصل بالفاء. وفي المعجم المختص، ومعجم الشيوخ: «الدقوقي» بالقاف.

[۲] انظر عن (أحمد بن علي بن عبد الكريم) في: عقد الجمان (٣) ٣٢٨، والمقتفي ١/ ورقة ٣٤٣ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٧١.

(Y £ £ / 0 Y)

تُوُفِّي يوم الجمعة السادس والعشرين من شعبان، وشيعه الخلْق. ودُفِن بمقبرة باب الصغير.

لبس منه عَلَم الدِّين البِرْزاليّ الخرقة.

٢٩١ - أَحْمَد بْن عُمَر [١] بْن إِسْمَاعِيل.

شهاب الدِّين، أبو الْعَبَّاس النصيبيّ، الصوفيّ، الموقت بالمقدس.

وُلِدَ سنة تسعٍ وثلاثين وستمائة بمَلَطْية. وقدِم مصر فِي صغره.

وسمع من: ابنَ الجُمُمَّيْزِيّ، والسِّبط.

وكان دينا، خيرا، عاقلا خبيرا بالمواقيت.

تُوُفّي فِي شعبان.

سمع منه أَبُو الحُسَن بْنِ العَطَّارِ، وابنِ البِرْزَاليِّ، وجماعة.

٢٩٢ - أَحْمَد بْن مُحَمَّد [٢] بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن علي بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد.

الإِمَام، الحافظ، الشريف، السيد عزّ الدين، أبو القاسم ابن الإِمَام الشريف أبي عَبْد الله العَلوي، الخُسَيْنيّ، الْمَصْرِيّ، ويُعرف بابن الحَلَيِيّ.

نقيب الأشراف بالديار المصرية.

وُلِدَ سنة نيفٍ وثلاثين وستمائة.

وسمع من فخر القُضاة ابن الحباب.

ثُمُّ سمع من الزَّكي المنذريّ فأكثر، ومن: الرشيد العَطَّار، وعبد الغني بْن بنين، والكمال الضرير، وطبقتهم ومن بعدهم.

[1] انظر عن (أحمد بن عمر) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٤٣ أ.

[۲] انظر عن (أحمد بن محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣١ ب، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٢٤، ٣٢٥ رقم ١٨٥، وذيل مرآة الزمان ١/ ورقة ٢٥١، والوافي بالوفيات ٥/ ٤٤ رقم ٣٤٤٩، وعيون التواريخ ٣٣/ ٢١٩، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨٩١ (في وفيات ٢٩٦ هـ)، والمنهل الصافي ٢/ ١١٩ رقم ٢٧٢، والمدليل الشافي ١/ ٧٨ رقم ٢٧٢، وعقد الجمان (٣) ٣٣٧، وحسن المحاضرة ١/ ٣٥٧، وكشف الظنون ٢٢٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٠، ومعجم المؤلفين ٢/ ١١٧، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢٢ رقم ٢٢٦، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨١، والمستدرك على العبر ١٨، والمقتفي الكبير ١/ ٥٦٥ رقم ٢٦٧، وأعيان العصر ١/ ٣٤٤، ٣٤٥ رقم ٣٢٦ وفيه وفاته سنة ٣٦٦ هـ.

(Y £ 0/0 Y)

وأجاز له ابن رواج، وابن الجُمّيْزيّ، والسِّبط، وصالح المُدْلجيّ، وخلق كثير. وطلب الحديث على الوجه. وكان ذا فهم وإتقان. وخرج التّخاريج المفيدة، وله «وفيات» ذيّل بما على شيخه المنذريّ إلى سنة أربع وسبعين وستمائة.

هذا الَّذِي اتَّصل بنا، ولعلَّه ذيل إلى حين وفاته ولم نره.

سمع منه سائر الطَّلَبة، وتُؤفيّ إلى رحمة اللَّه فِي سادس المُحَرَّم بالقاهرة.

٣٩٣ - أَحْمَد بْن مُحَمَّد [1] ابْن الشَّيْخ الفقيه أبي مُحَمَّد بْن عَبْد القادر بْن أبي عَبْد الله ابْن البغداديّ.

زين الدِّين، أبو الْعَبَّاسِ الْمَصْرِيِّ.

حضر على جَدّه مجلسا لابن عساكر.

وكان عدلا شُرُوطيًّا.

تُوُفّي فِي ربيع الأول.

٢٩٤ – أَحْمَد بْن هبة الله [٢] بْن أَحْمَد بْن نصر الله بْن على بْن المفرج بْن مَسْلَمَة.

العَدْل، عماد الدِّين، أبو الْعَبَّاسِ الدّمشقيّ.

وُلِدَ سنة ثلاثٍ وعشرين وستمائة.

وروى عن جَعْفَر الهُمْذانيّ. وكان يشهد بسوق القمح.

تُؤفّي يوم سلخ السَّنة.

٧٩٥ - أَحْمَد بْن أَبِي بَكْر بْن النّجم مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر بن أَحْمَد بن خلف.

[1] انظر عن (أحمد بن محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٥ ب.

[7] انظر عن (أحمد بن هبة الله) في: عقد الجمان (٣) ٣٣٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٧٦.

(Y £ 7/0 Y)

```
البلْخي، ثمُّ الدمشقيّ.
```

سمع حضورا من ابن اللتي، وابن المقيرة، وسماعا من السَّخاويّ.

وحدَّث. وُلِدَ سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

ومات في ذي الحجة بدمشق. وطلبناه فلم نقع به.

٢٩٦ - إِبْرَاهِيم بْنِ الضياء [١] مُحَمَّد بْنِ أَبِي القَاسِم بْنِ مُحَمَّد.

القزوينيّ، ثُمُّ الحَلَبيّ، شهاب الدِّين الصُّوفيّ. نزل القاهرة.

حدُّث عن أَبِيهِ.

وتُوفِيّ فِي ذي الحجة، وقد شاخ.

٢٩٧ – إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرزاق [٢] بْن أبي بَكْر بْن رزق الله بْن خَلَف.

الفقيه العَدْل، برهان الدِّين، أبو إسحاق الرسَعنيّ، الحَتَفِيّ، المعروف بابن المحدّث، أخو الشمس، ابن المحدّث العَلامَة عزَّ الدِّين. وُلِدَ سنة اثنتين وأربعين وستمائة.

وسمع من: والده، وغيره.

وكتب عَنْهُ البِرْزاليّ شيئا من نظْمه. وكان يشهد تحت الساعات.

تُوُفّي في سادس عَشْر رمضان.

٢٩٨ – أرغون العادليّ [٣] .

الجُمْدار، سيفُ الدِّين. من أمراء دمشق.

[1] انظر عن (إبراهيم بن الضياء) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٤٩ ب، والمقتفى الكبير ١/ ٣١٧ رقم ٣٧٧.

[۲] انظر عن (إبراهيم بن عبد الرزاق) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۳۱۲ رقم ۱۷٤، وعيون التواريخ ۲۳/ ۲۰۶، وتاج التراجم لابن قطلوبغا ٤ رقم ٣، وعقد الجمان (٣) ٣٢٩، والمنهل الصافي ١/ ٢٠٠ رقم ٢٤، والدليل الشافي ١/ ٢٠ رقم ٢٤، والطبقات السنية ١/ ٢٣٠ رقم ٤٩. والمقتفى ١/ ورقة ٢٤٤ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ١٧٠ - ١٨٠.

[٣] انظر عن (أرغون العادلي) في: المختار من تاريخ ابن الجزري ٣٨٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٧٣.

(YEV/OY)

بقى في الآمدية يسيرا، ومات بدار ابن أتابك في شوّال شابًا.

٧٩٩ - إسحاق بن عَبْد الجُبَّار [١] بن أبي الفتح بن عَبْد الرَّحْمَن.

العَدْل، مَعِين الدِّين، أبو الطَّاهر السَّنْجاريّ، الحَنَفِيّ، قاضي المَقْس.

وُلِدَ سنة أربع عشرة بسَنْجار.

وروى «جزء أَبِي الجُهُم» عن السّراج بْن الزَّبِيديّ.

تُوُفِّي فِي الْمُحَرَّمِ.

٣٠٠ الأسعد بن السديد [٢] .

الماعز القِبطيَ. أسلم فِي الدولة الأشرفية. وكان مستوفي الديار المصريّة، وله خبرة تامة ومكانة كأبيه. مات في المُحَرِّم.

```
٣٠١ - إسمَاعِيل بْن عَبْد المنعم [٣] بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن يُوسُف.
```

شمس الدِّين، أبو الطَّاهر الخيميّ، الأَنْصَاريّ، الْمَصْريّ.

ولد سنة ثلاث عشرة وستمائة.

وروى عن: ابن باقا، ومرتضى بْن العفيف.

وكان خطيبا بالقرافة الصُغرى، وصوفيا بالخانكاه. وفيه حَير ودين.

وهو أخو الشهاب بن الخيمي الشاعر.

سمع منه الطُّلَبة.

ومات في ربيع الآخر في تاسع عشر.

[١] انظر عن (إسحاق بن عبد الجبار) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣١ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٨٦، ١٨٧.

[۲] انظر عن (الأسعد بن السديد) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٦٤، ١٦٥ رقم ٢٧٥ وفيه اسمه «هبة الله» ، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٩٦ رقم ٢٥٦، والمنهل الصافي ٢/ حوادث الزمان ١/ ٢٩٦ رقم ٢٥٦، والمنهل الصافي ٢/ ٣٧، ٣٧٠ رقم ٢٥٦، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٣٧، ٣٧٠.

[٣] انظر عن (إسماعيل بن عبد المنعم) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٧ أ، والوافي بالوفيات ٩/ ١٥٣، وذيل التقييد ١/ ٤٦٨، و٦٩ رقم ٩١٠.

(YEN/OY)

٣٠٣ – أمَّة الآخِر [١] بِنْت النَّاصح عَبْد الرَّحْمَن بْن نجم بْن الحنبليّ.

تُوفّيت في شوّال.

وهي آخر من مات من إخوتما.

ولم ترو شيئا. واسمها فرد.

٣٠٣ – أمينة بِنْت مُحَمَّد بْن عَبْد الحَقّ بْن خَلَف.

وُلِدت سنة سبْعٍ وعشرين، وخدمتْ جَدّها وسِمعتْ منه.

وماتت فِي شعبان.

٣٠٤ - أيبك الأفرم [٢] .

الأمير الكبير، عزَّ الدِّين الصَّالحيّ، الساقي.

سمع من عَبْد الوهاب بْن رواج.

وحدَّث. وكان من كبار الدولة المصرية، له أموال وأملاك وخبز جيد.

وفيه خبرة وشجاعة.

صلَّينا عليه فِي ثالث عَشْر ربيع الآخر بدمشق صلاة الغائب يوم الجمعة.

ومات بالقاهرة.

٣٠٥ إيل غازي [٣] .

[١] انظر عن (أمة الآخر) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٤٦ ب.

[۲] انظر عن (أيبك الأفرم) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٣ رقم ١٩، ونماية الأرب ٣٠١، ٣٠، ٣٠، و٣٠، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٩٦ – ٢٩٩ رقم ٢٦١، والمقتفي ١/ ورقة ٢٣٥ أ، والوافي بالوفيات ٩/ ٤٧٨ رقم ٤٣٨)، وعيون التواريخ ابن ٢٣/ ١٩٧، وتذكرة النبيه ١/ ١٩١، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١٢٩ أ، وعقد الجمان (٣) ٣٣٨، ٣٣٩، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ٢٥، والمنهل الصافي ٣/ ١٩١، رقم ٥٧٥، والدليل الشافي ١/ ١٦١ رقم ٤٧٥، والنجوم الزاهرة ٨/ ٨٠، والمقتفى الكبير ٢/ ٣٢٨ رقم ٣٨٨.

[٣] انظر عن (إيل غازي) في: الدرة الزكية ٣٦٦، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٩٥ رقم ١٥٥، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٧٨، والوافي بالوفيات ١/ ١٩١ رقم ٤٤٧١، وعيون التواريخ ٢٦/ ١٩٧، وعقد الجمان (٣) ٣٤٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ٧٩، والمنهل الصافي ٣/ ١٨٩ رقم ٤١٤، والدليل الشافي ١/ ١٧١ رقم ٢١٢، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٢٩٨.

(Y£9/0Y)

الملك السّعيد، صاحب ماردين، ابن الملك المطفَّر بْن السعيد. قال شمس الدِّين الجُّزَريِّ [١] : تُوُفِّي فِي هذه السَّنَة، وتملك بعده أخوه الملك المنصور نجم الدِّين غازي.

قال: ولَقَبُه شمس الدِّين.

- حرف الباء-

۳۰۳ باسطی.

ويقال بالألف واللّام. الأمير الكبير سيف الدِّين المنْصُوريّ. من أمراء دمشق.

وقد حج سنة إحدى وتسعين بالركب. وكان يَخْضِب.

٣٠٧ - بيليك أبو شامة [٢] .

الأمير الكبير، بدرُ الدِّين، أبو أَحْمَد المحسني [٣] ، الصَّالحيّ، الحاجب.

عمل الحجابة للمنصور مدة، وأُعطي بدمشق خبزا بعد التسعين. ثُمَّ أعيد إلى القاهرة. وكان عاقلا خبيرا، له مَيل إلى الخير، وفيه دين.

روى عن: ابن المُقَيَّر، وابن رواج، وابن الجُمَيْزيّ.

ومات وهو فِي عَشْر السّبعين في تاسع المحرّم. ولم يتفق لي السّماع منه.

[١] في تاريخ حوادث الزمان ١/ ٥٩٥.

[۲] انظر عن (بيليك أبي شامة) في: نحاية الأرب ٣١ / ٣٠، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٩٦ رقم ٢٥٦، والمقتفي ١/ ورقة ٢٣٢ أ، والوافي بالوفيات ١٠/ ٣٦٨ رقم ٤٨٦٤، وعيون التواريخ ٢٣ / ٢٢٠، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ٢١٦، وعقد الجمان (٣) ٣٣٩، ٣٤٠، والمنهل الصافي ٣/ ١١ رقم ٧٤٧، والنجوم الزاهرة ٨/ ٧٩، والدليل الشافي ١/ ٢١١ رقم ٧٤٥، والمقفى الكبير ٢/ ٣٨٥ رقم ٥٩٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ووقة ١٦٤ و ١٨٧.

[٣] في نهاية الأرب ٣٠٩ «الحسني».

```
- حرف الجيم-
                                                                                   ٣٠٨ جمال الدِّين الأصبهانيّ [١] .
                                                                                شيخ الشيوخ بالقاهرة، ومدرس الشريفية.
                                                                                                         تُوُفِّي في الْمُحَرَّم.
                                                               ٣٠٩ - جبريل بْن أبي الْحُسَن [٧] بْن جبريل بْن إسْمَاعِيل.
                                                        المحدّث، المسند، أمين الدِّين، أبو الأمانة، العسقلاني، ثمُّ الْمَصْريّ.
                                                                                 وُلِدَ سنة عَشْر وستمائة. وطلب بنفسه.
وسمع من: ابن المُقَيَّر، والعَلَم بْن الصابوبيّ، وابن الجُمَّيْزيّ، وطبقتهم ورحل إلى دمشق، وأدرك أصحاب الحافظ ابن عساكر.
                                     وكان محدَّثا، نبيها، عارفا، جيد المشاركة في العِلم. وقد أعاد بالظاهرية عند الدّمياطيّ.
                                                                               وكتب عَنْهُ الجماعة. وأجاز لي باستدعائي.
                                                                               وتُؤفيّ في رابع عَشْر ربيع الأول، رحمه الله.
                                                                        ٣١٠ - جَعْفُر بْن على [٣] بْن جَعْفُر بْن حَسَن.
                                                                                         شَرَفُ الدِّينِ العامريِّ، المَوْصِليّ.
                                                           سمع بقوله من السُّهْرَوَرْديّ، وابن الزَّبيديّ، وابن رواج، وجماعة.
                                                                                              وكتب عَنْهُ الدّمياطيّ شِعرًا.
                                                 أجاز لعَلَم الدِّين فِي ذي القعدة من سنة أربع وانقطع خبره في سنة خمس.
                                 [1] انظر عن (جمال الدين الأصبهاني) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٩٦ رقم ١٦٠.
```

[۲] انظر عن (جبريل بن أبي الحسن) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٥ ب، والدليل الشافي ١/ ٢٤١ رقم ٨٣٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٨٧.

[٣] انظر عن (جعفر بن علي) في الدليل الشافي ١/ ٢٤٥ رقم ٨٤٣.

(TO1/OT)

- حوف الحاء-

٣١١ – الحُسَن بْن عَبْد الله [١] ابْن الشَّيْخ القُدوة الزَّاهد أَبِي عُمَر مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بن قدامة. قاضي القضاة، شَرَف الدِّين، أبو الفضل، ابن الخطيب شَرَف الدِّين أبي بَكْر المَقْدِسيّ، الصالحيّ الحنبليّ. وُلِدَ سنة ثمانٍ وثلاثين وستمائة.

> وسمع من: ابن قُمَيْرة، وابن مَسْلَمَة، والمُرسي، واليَلْدائيّ، وجماعة. وقرأ الحديث بنفسه على الكَفْرطابيّ، وغيره.

وتَفَقُّه على الشَّيْخ شمس الدِّين عمّه، وصحِبه مدة، وبرع في المذهب.

وكان مليح الشكل، مديد القامة، حَسَن الهيئة، له شَيب يسير، وفيه لُطف ومكارم وسيادة ومروءة، مع الدِّين والعِلم والصّيانة والأخلاق الزكية، وحُسْن السيرة في الأحكام.

سمع منه: عَلَمُ الدِّينِ البِّرْزاليِّ، وغيره.

وتُوُفِيّ إلى رحمة الله في ليلة الثاني والعشرين من شوّال بالجبل، وشيعه ملك الأمراء والقُضاة والكُبراء. وكانت جنازته مشهودة. ودُفِن بمقيرة جَدّه.

وقد درّس بمدرسة جدّه وبدار الحديث الأشرفية، وولى القضاء بعد

[1] انظر عن (الحسن بن عبد الله) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣١٣، ٣١٤ رقم ١٧٦، والمقتفي ١/ ورقة ٢٤٦ ب، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٢، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٠، ٢٩١، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣، ومختصر الذيل ٨٧، والمنهج الأحمد ٢٠٤، وعيون التواريخ ٢٣، ٢٠٥، ٢٠، وتذكرة النبيه ١/ ١٨٩، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٢٠، والوافي بالوفيات ٢١/ ٩٣ رقم ٢٩٧، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨١، وعقد الجمان (٣) ٣٢٥، والمقصد الأرشد رقم ٣٣٧، والمنهل الصافي ٥/ ٨٩، ٩٠ رقم ٥٠٥، والدليل الشافي ١/ ٢٦٤ رقم ٣٠٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ٧٧، والقلائد الجوهرية ١/ ١٥٨، ١٥، والدارس ١/ ٢٤٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٤، والمستدرك على العبر ٥١، ٥٥٥، والمداية والنهاية ١٤/ ٤٥٠، ٣٤٥ وفيه «الحسين» وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٧٧.

(101/01)

نجم الدِّين ابن الشَّيْخ. وهو والد صاحبنا الفقيه شَرَف الدِّين أَحْمَد حفظه اللَّه.

- حوف الخاء-

٣١٢ – خديجة [١] بِنْت الشَّيْخ شمس الدِّين مُحُمَّد بْن العماد إِنْوَاهِيم بْن عَبْد الواحد المَقْدِسيّ.

والدة الإِمَام موفّق الدِّين عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد الآتي ذِكره، ومات قبلها في ربيع الآخر من السَّنَة.

تروي جزءا عن الكاشْغري حضورا. وهي أخت شيختنا زينب.

سمع منها: البِرْزاليّ، وغيره.

وماتت في سادس رجب بالقاهرة.

- حرف الراء-

٣١٣ – رمضان بْن عَبْد اللَّه [٢] بْن يُوسُف.

الشَّيْخ الصَّالح، المقرئ، أبو مُحَمَّد الآمِديّ.

وُلِدَ بآمد سنة نيِّفٍ وعشرين.

وسمع بدمشق من: النجم بن البلْخيّ، والصدر البكريّ.

وحدَّث. وكتب الطَّلَبة عَنْهُ قديما لأجل اسمه.

تُؤفِّي في ثاني عَشْر ربيع الأول.

وكان من جماعة الرباط الناصريّ. وفيه عقل وديانة.

- حرف الزاي- ٣١٤- زينب بنت علي [٣] بن أحمد بن فضل.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [1] انظر عن (خديجة) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٤١ أ.

[٢] انظر عن (رمضان بن عبد الله) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٥ أ.

[٣] انظر عن (زينب بنت على) في: المقتفى ١/ ورقة ٢١ ب، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٨ وفيه:

(TOT/OT)

الشيخة الزّاهدة، العابدة أم مُحَمَّد بِنْت الواسطيّ.

ؤلدت، أظنَ، في سنة خمسٍ وستمائة، وسمعت سنة إحدى عشرة من الشَّيْخ الموفّق جزءا سمعناه منها. وهي والدة شيخنا الشمس ابن الزّراد. وكان أخوها الشَّيْخ تقيُّ الدِّين مع جلالته يقصد زيارتها والتبرُّك بما.

وكانت قليلة المثل، رضي الله عنها.

توفيت في خامس المُحَرَّم.

- حرف السين - ٣١٥- ستّ الأمناء [١] آمنة بِنْت أبي طَالِب عقيل بْن حمزة بْن عليّ.

أمّ صديق، بِنْت ابن الشُقَيشقة الشَّيبانيّ، الصفار.

عمّة المحدّث الكبير نجيب الدِّين.

سَجِعت من أخيها مظفَّر، ومن كريمة وصفية ابنتي عَبْد الوهاب، وجَهْمة بنْت مَسْلَمَة.

وكان أخوها يروي عن الحافظ ابن عساكر.

سمع منها: عَلَم الدِّين، والطلبة. وفاتني السّماع منها.

وتُؤفّيَتْ في ذي الحجة. وكانت كبيرة.

٣١٦ - ستّ الفقهاء [٢] بِنْت الإمَام عَبْد الرزاق الرسعَنيّ.

أخت الشمس.

رَوَت عن ابن رُوزبة.

٣١٧ - السّراج الوراق [٣] .

[ () ] «بنت على الواسطى أم محمد» ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٨٧.

[1] انظر عن (ست الأمناء) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٤٩ ب.

[٢] انظر عن (ست الفقهاء) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٤٠ ب.

[٣] انظر عن (السراج الوراق) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١١٧ رقم ١٨٠، وفوات الوفيات ٢/ ٢١٣ رقم ٢٣٤، وتذكرة النبيه ١/ ١٠٩ و ١٨٠، ١٨٨، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٣١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣١، والدليل الشافي ١/ ٤٠ رقم ١٧٥٤.

(YOE/OY)

```
الْمَصْرِيّ. الأديب المشهور، رفيق أبي الْحُسَيْن الجزار.
                                 مات بمصر في جُمَادَى الأولى. اسمه عُمَر بن مُحَمَّد بْن حَسَن. وشِعره سائر.
                                                                           عاش ثمانين سنة. مدح أكابر.
                                                     ٣١٨ - سُلَيْمَان بْن أَحْمَد [١] بْن سُلَيْمَان بْن أَحْمَد.
                                                           عماد الدِّين المرجانيّ. أحد شيوخ الإسكندرية.
                                                                                      وُلِدَ بعد العشرين.
                                                                     وروى عن: مُحَمَّد بْن عماد، وجعفر.
                                                     روى عنه: البرزاليّ. وكان أبوه من أئمّة الثغر وقضاته.
                                                  ٣١٩ - سليمان بن إبراهيم [٢] بن بدران ابن القائد.
                                                    شهاب الدّين الصّالحيّ، الحنفيّ، المعروف بالشركسيّ.
سمع من: ابن الزّبيدي، والفخر الإربليّ، وابن صباح، والنّاصح، وجماعة. وكان مولده في سنة ثلاث وعشرين.
                                                                            وتوفي في حادي عشر صفر.
                                                              ۳۲۰ سلیمان بن همام [۳] بن مرتضی.
                                                          القاضى وجيه الدين ابن البياع المصريّ، العدل.
                                                                              روى عن: جَعْفُر الهُمْدانيّ.
                                                          وتُؤفيّ في الخامس والعشرين من صَفَر بالقاهرة.
```

\_\_\_\_\_

٣٢١ - سُلَيْمَان بْن يُوسُف [٤] بْن أبِيّ.

وأبوه لَقَبُه نصير الدِّين أبو العزائم الْقُرَشِيّ الجُّشيّ.

[1] انظر عن (سليمان بن أحمد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٩ أ.

[٢] انظر عن (سليمان بن إبراهيم) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٣ ب، ٢٣٤ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٦٤.

[٣] انظر عن (سليمان بن همام) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٤ ب.

[٤] انظر عن (سليمان بن يوسف) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٤ أ.

(100/01)

العَدْل فخر الدِّين الهكاريّ.

وُلِدَ سنة ثمان وستمائة.

وكان من عدول مصر.

سمع هُوَ وابنه العَدْل موفق الدِّين من سِبْط السِّلَفيّ.

سمع منه علم الدِّين.

تُوُفِّي الفخر في صَفَر.

٣٢٢ - سُلَيْمَان بْن أبي الدُّرّ [١] .

الشَّيْخ الحريريّ، الرَّقيّ. صحِب الحريريّ مدة وتجرد.

وكان فِيهِ ديانة وعدالة. ويلبس الفُرجيّة وعلى رأسه قُبع ذلك.

وهو سِبْط الرَّقيّ صاحب القبة التي بآخر سوق الجبل وينُزل منها إلى طريق عين الكرش.

تُؤفّي في شوال وقد نيَّف على السبعين.

وكان له سماع من ابن البرهان، والرشيد العَطَّار. وكتب في الإجازات.

٣٢٣ - سيّدة بِنْت مُوسَى بْن عثمان بْن درباس المارانيّ.

أم مُحُمَّد، شيخة صالحة، معمَّرة، كنت أتلهّف على لقيّها، ورحلتُ إلى مصر وعلمي أنّها باقية، فدخلتُ فوجدتُها قد ماتت من عشرة أيام.

وقد أجاز لها في سنة تسعٍ وستمائة أبو الحُسَن على بْن هُبَل الطّبيب، وأبو محمد بن الأخضر، وسُليمان المَوْصِليّ، وأَحْمَد بْن الدَّبيقيّ، وعَبْد العزيز بْن مَنِينا، وجماعة.

وسمعت جزءا من مسمار بن العُويس. وتفردت بالرواية عن هَؤُلاءِ.

روت بالإجازة عن عين الشمس الثقفية، وغيرها. وعرفتُ عُلُوّ روايتها من تَبت أبي القَاسِم بْن حبيب لما قَدِمَ علينا، فإنّه سمع منها في سنة ثلاثٍ وتسعين هُو وأبو الفتح والمصريّون.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (سليمان بن أبي الدر) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣١٣، ٣١٣ رقم ١٧٥، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٨٠ وفيه «سلمان» .

(107/01)

توفيت يوم الجمعة سادس رجب وأنا بوادي فحمة.

- حرف الشين-

٣٢٤ - شَبيب بْن حمدان [١] بْن شَبيب بْن حمدان بْن شَبيب بْن محمود.

الأديب، العالم، الطبيب، الكحّال، البارع، تقيُّ الدِّين، أبو عَبْد الرَّحْمَن الحرابيّ الشاعر، نزيل القاهرة. أخو الشَّيْخ نجم الدِّين. وُلِدَ بعد العشرين وستمائة بيسير، أو فيها.

وسمع من: ابن روزبه، والفخر الإربليّ.

كتب عَنْهُ: الدَّمياطيّ، والقدماء.

وكان فيه شهامة وقوة نفْس، وله أدب وفضائل. وقد عارض «بانت سعاد» بقصيدةٍ طنّانة يقول فيها:

أبادَ بي وخدُها البيد فقربَها ... طرفي وقربَها وجناء شمليل

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (شبیب بن حمدان) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٧ أ، وعقود الجمان للزركشي، ورقة ١٣٦ ب، وتاریخ حوادث الزمان ١/ ٣٠١ - ٣٠٦ رقم ١٦٤، والذیل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣٢، والمنهج الأحمد ٤٠٥، والوافي بالوفیات ١٦/ ١٠٧ رقم ١٦١ رقم ١٢١، وفوات الوفیات ٢/ ٩٨ رقم ١٩٠، وعیون التواریخ ٣٣/ ١٩٨ - ٢٠١، وذیل التقیید ٢/ ١٦ رقم ١١٨١، وعقد الجمان (٣) ٣٢٦، ٣٢٧، والمنهل الصافي ٦/ ٢١٥ - ٢١٧ رقم ١١٨١، والدلیل الشافي ١/ ٣٤٢ رقم ١١٧٥، وحسن المحاضرة ١/ ٣٢٠، والدرّ المنضد ١/ ٤٣٤ (ورقم ١١٦١)، وشذرات الذهب ٥/ ٤٢٨ وقد أضافت الصديقة الفاضلة الأستاذة «نبیلة عبد المنعم داود» في تحقیقها لكتاب «عیون التواریخ» المصادر التالیة باعتبارها

لصاحب الترجمة، وهي: كتاب دول الإسلام، وتذكرة النبية، ودرة الأسلاك، وتاريخ ابن الفرات، ولحظ الألحاظ. ويقول خادم العلم وطالبه، محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري»: إن المصادر التي ذكرتما الأستاذة «نبيلة» هي للإمام العلّامة نجم الدين أبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي، وهو توفي أيضا بالقاهرة في السنة نفسها ٥٩٦ هـ. والّذي يظهر أنه أخ لشبيب صاحب الترجمة أعلاه. وهو فقيه وشيخ مذهب الحنابلة، وله مصنف كتاب «الرعاية» في الفقه. أما «شبيب» فيلقب ب «تقي الدين»، وهو من مواليد سنة ٢٦٠ أو بعدها، وكنيته «أبو عبد الرحمن»، ووصف باطبيب الكحال، كما كان شاعرا، فليراجع ويصحّح.

(TOV/OT)

إلى النبيّ رسول الله إنَّ له ... مجدا تَسَامى فلا عرضٌ ولا طولُ مجدٌ كبا الوهْمُ عن إدراك غايته ... ورد عقل البرايا وهو معقولُ مطهر شرَّف الله العبادَ به ... وساد فخرا به الأملاكَ جبريلُ طُوبَى لِطيبةَ بل طُوبي لكلّ فتى ... له بطيب ثراها الجُعْدِ تقبيلُ تُوفِي التّامن والعشرين من ربيع الآخر. تُوفِي التّامن والعشرين من ربيع الآخر.

– حرف الظاء–

٣٢٥ - ظهير الدِّين الغوريّ.

الصُّوفيّ، حُسَيْن بْن عَبْد الله بْن أَبِي بَكْر بْن عليّ الحَبَفِيّ. من كبار الصُّوفيّة بالسُّمَيساطيّة، وله معرفة بالفقه والعربية. وله مشاركة في الحديث والتّاريخ. ولم يزل حريصا على العِلم والتّحصيل في الشيخوخة.

تُوفِّي في سلخ رمضان في عَشْر السّبعين. وهو والد الفقيه شمس الدِّين الغوريّ.

- حرف العين-

٣٢٦ – عَائِشَة بِنْت إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بن ... [١] سمعت عثمان ابن خطيب العراق. تُؤفّيَتْ فِي جُمَادَى الآخرة.

٣٢٧ - عَائِشَة بِنْت مُحَمَّد [٢] .

أخت شيخنا جمال الدِّين ابن الظّاهريّ. أم موسى.

صالحة، عابدة، وصائمة الدّهر، متواضعة، تخدم الفقراء. ولها إجازة من ابن الزَّبيديّ.

وسمعت من أَحْمَد بْن سلامة الحرانيّ، النّجّار، وغيره.

[1] هكذا في الأصل بياض.

[٢] انظر عن (عائشة بنت محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٣٣٣ أ.

(YON/OY)

وحدّثت مرّات. ومات فِي صَفَر.

روى عَنْهَا: البرْزاليّ، وابن حبيب.

٣٢٨ - عَبْد الله بْن مُحَمَّد [١] .

الباعشقيّ. الشَّيْخ الزَّاهد، الصالح.

تُوفِي بمصر.

وقد روى الحديث، وعاش اثنتين وثمانين سنة.

٣٢٩ - عبد الله بن الشَّيْخ نجم الدِّين [٢] عَبْد الرَّحْمَن ابْن العَلامَة نجم الدِّين أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن راجح.

الإِمَام، الفقيه، المحقق، موفَّق الدّين المُقْدِسيّ، الحنبليّ، سِبْط الشَّيْخ العَلامَة شمس الدّين مُحَمَّد بْن العماد.

وُلِدَ بالقاهرة، وتَفَقُّه وبرع وتميز. ولو عاش لساد الطائفة.

سمع الكثير مع الحافظ سَعْد الدِّين، وغيره.

وكان فِيه صلاح ومروءة.

وتوفي شبابا في ربيع الآخر، رحمه الله.

• ٣٣ - عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن نصر بْن قوَّام بْن وَهْب [٣] .

العدلُ، الصالح، الزَّاهد، كمال الدِّين، أَبُو محمد الرصافيّ، ثم الدّمشقيّ.

[1] انظر عن (عبد الله بن محمد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٩٩، ٣٠٠ رقم ١٦٣، والمقتفي ١/ ورقة ٢٣٦ ب، و ٢٨٨ أ، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢٢ رقم ٢٢٩، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨١، والإعلام بوفيات الأعلام ١٩٣٠، والموفيات ٣/ ٢٥١ رقم ٢٣٦، والنجوم الزاهرة ٨/ ٧٧، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٢، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٧٨، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٦٦ وفيه «الباعشيقي».

[٢] انظر عن (عبد الله ابن نجم الدين) في: المختار من تاريخ ابن الجزري ٣٧٨، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٦٦.

[٣] انظر عن (ابن قوام بن وهب) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣١٤ رقم ١٧٨، وعيون التواريخ ٣٣/ ٢٠٥، وذيل التقييد ٢/ ٣٤، ٥٥ رقم ١٦٦١، وعقد الجمان (٣) ٣٣٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٠، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٢، والمستدرك على العبر ٢٠، والمقتفى ١/ ورقة ٢٤٧ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٧٢.

(Y09/0Y)

حدّث في العالم الماضي بشرح السُّنة «ومعالم التنزيل» للبَغوي، عن القزويني. وسمعنا منه في هذه السَّنة «صحيح الْبُخَارِيّ» عن ابن الزَّبيديّ.

وروى أيضا عن: عمّه أبي الفتح ناصر، ووالده، وأبي مُوسَى عبد الله ابن الحافظ. وكان من خيار الشيوخ دِينًا وأمانة وصيانة ورزانة. وقد شهد على القُضاة من قديم.

وسمع منه سائر الطُّلُبة.

وُلِدَ فِي رجب سنة خمس عشرة وستمائة. وتُؤفيّ بُكرة الجمعة سابع ذي القعدة، فقيل إنّه صلّى وسجد لله ومات.

٣٣١ - عَبْد البرّ [١] ابن قاضي القُضاة تقيُّ الدِّين مُحُمَّد بْن الحُسَيْن بْن رزين.

القاضي العالم، صَدْر الدِّين، الشافعيّ، مدرس القَيْمُريَّة بدمشق.

كان شابا متواضعا، متوددا، يحبّ العشرة، وفيه ذكاء ومعرفة.

تُؤفِّي فِي سابع رجب، رحمه اللَّه وسامحه.

٣٣٢ - عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد الحليم [٢] بْن عِمْرَانَ.

الشَّيْخ الإمَام، المحدَّث، المقرئ، الفقيه صَدْر الدِّين، أبو القَاسِم الأوسيّ، الدُّكاليّ، المالكيّ، الملقَّب بسحنون.

كان إماما، فقيها، مُفتيًا، متفننا، كثير الفضائل، قويّ العربيّة، زعِر الأخلاق.

وُلِدَ سنة ست عشرة، وقيل: سنة عَشْر، وهو أشبه. وقدِم الإسكندرية فِي عُنْفوان شبابه، وقرأ بها على أبي القَاسِم الصفراويّ، وسمع منه.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (عبد البرّ) في: الوافي بالوفيات ١٨/ ٣١ رقم ٢٥، وشذرات الذهب ٥/ ٣٦، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٦٨.

[۲] انظر عن (عبد الرحمن بن عبد الحليم) في: الإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٢، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٦٩٤، والوافي بالوفيات ١٨/ ١٥٧ رقم ١٩٨، وبدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٣٩٠، والمقتفى ١/ ورقة ٢٤٥ ب.

(17./01)

ومن: علي بْن مختار العامريّ، وعبد الوهاب بْن رواج، وجماعة.

وقرأ الحديث على الشيوخ.

سألت أَبَا الحَجَّاج الكلبيّ عَنْهُ، فقال: شيخ جليل، فاضل، صاحب سُنّة. لقيته بالإسكندرية، سنة أربع وثمانين.

قلت: وقرأت عليه ختمة لوَرْش وحفص. وسمعت منه أَنَا، وابن الظاهريّ، والمِزّيّ، وابن سيد الناس، والبرزاليّ، وطائفة.

وتوفي وأنا بالإسكندرية في رابع شوال. وقد سمع عليّ الختمة فِي أحد عَشْر يَوْمًا.

٣٣٣ - عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد الوهاب [١] بْن خَلَف بْن بَدْر.

قاضي القُضاة، تقيُّ الدّين، أبو القاسم ابن قاضي القُضاة تاج الدِّين العَلامي، الْمصْرِيّ الشافعي، المعروف بابن بِنْت الأعزّ [٢] . وكان جَدّه لأمه يُعرف بالقاضي الأعز. والعَلاميّ، بالتّخفيف، وهي نسبة إلى قبيلة.

\_\_\_\_

<sup>[1]</sup> انظر عن (عبد الرحمن بن عبد الوهاب) في: المقتفي 1/ ورقة ٢٣٩ أ، نهاية الأرب ٢٩١ / ٢٩٩، ٣٠٠، وزبدة الفكرة (المطبوع) 9/7/7 وتاريخ حوادث الزمان 1/7/7 وقم ٢٨٦، ولم ١٩٠١، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٧٥، وطبقات الشافعية الكبرى 1/7/7 وقيه 1/7/7 وفيه الإسنوي 1/7/7 والبداية والنهاية 1/7/7 وفيه «العلائي» وتاريخ ابن الوردي 1/7/7 ومرآة الجنان 1/7/7 وفيه: «توفي ابن بنت الأغر قاضي الديار المصرية تقي الدين عبد الرحيم، ابن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب الشافعيّ» وفوات الوفيات 1/7/7 ورقة الأسلاك 1/7/7 ورقة البيه 1/7/7 وعيون التواريخ 1/7/7 و 1/7/7 ورقه 1/7/7 ورقع الإصرار 1/7/7 والسلوك ج 1/7/7 وعيون التواريخ 1/7/7 والمنهل المسافي 1/7/7 والمنهل المسافي 1/7/7 والمنهل الصافي 1/7/7 ومقد الجمان (۳) 1/7/7 وحسن المحاضرة 1/7/7 و 1/7/7 والمنهل الصافي 1/7/7 والمنهل المسافي 1/7/7 وشدرات الذهب 1/7/7 وطبقات الفقهاء الشافعين لابن كثير 1/7/7 وشد 1/7/7 والمعروم 1/7/7 والمنهل المنافعية لابن قاضي شهبة 1/7/7 ورقة 1/7/7 والأعلام 1/7/7 والمواني بالوفيات 1/7/7 والمعروم والمنافعية لابن قاضي شهبة 1/7/7 ورقة 1/7/7 والأعلام 1/7/7 والوافي بالوفيات 1/7/7

<sup>[</sup>٢] جاء في هامش الأصل بالخط نفسه: الأعزّ المنسوب إليه عبد الرحمن وأخويه ووالدهم عبد الوهاب هو الأعزّ وزير الملك

الكامل بن أبي بكر بن أيوب. وكان الأعز جدا لقاضي القضاة. تاج الدين عبد الوهاب لأمه، فلذلك قيل له ابن بنت الأعز. وعلامة: قبيلة من لخم».

(171/01)

سمع من الرشيد العَطَّار، وغيره. وتَفَقُّه على ابن عَبْد السلام، وعلى والده.

وكان فقيها، إماما، مُناظرًا، بصيرا بالأحكام، جيد، العربيّة، ذكيا نبيلا، رئيسا، شاعرا، محسِنًا، فصيحا، مفوّهًا، وافر العقل، كامل السُّؤُدُد، عالي الهمّة، عزيز النفس.

روى عَنْهُ الدّمياطيّ فِي «معجمه» شيئا من نظْمه.

تُوثِيِّ فِي سادس عَشْر جُمَادَى الأولى كهلا، وولي القضاء بعده شيخ الإسلام تقيُّ الدّين ابن دقيق العيد.

وقد كان عمل الوزارة ثمُّ استعفى منها. وقد درس بأماكن كبار، وولي مشيخة السعيدية.

مولده فِي ثاني عَشْر رمضان سنة تسعِ وثلاثين وستمائة. نقلتُه من خطَّ الحافظ سَعْد الدَّين الحارثيّ، رحمه الله. وهو عزيز الموجود، أعني ذِكر مولده فإنّه كان لا يُخبر به أحدا.

٣٣٤ – عَبْد الرَّحْمَن بْن عليّ [١] بْن أَحْمَد بْن عَبْد الرحيم بْن القاضي الأشرف بَعاء الدّين ابن القاضي الفاضل. البيسانيّ الأصل، الْمَصْريّ.

روى عن: جَعْفَر الهُمُدانيّ، وعبد الصمد الغضاريّ، ويوسف بن المخيليّ، ويوسف بن جبريل بن محبوب، وجماعة. وحضر على ابن باقا. وتفرَّد بعدة أجزاء. وكان من المكثرين.

وكان خازن الكتب التي بمدرسة جَدّه.

سمع منه الجماعة.

وتُوفي يوم الأحد مستهل رجب.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (عبد الرحمن بن علي البيساني) في: الوافي بالوفيات ١٩٨/ ١٩٨ رقم ٢٤٠، وحسن المحاضرة ١/ ٣٨٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣١، والمقتفى ١/ ورقة ٢٤١ أ.

(TTT/OT)

ومن غرائب الاتفاق أن فِي هذا الوقت تُؤفِّي بدمشق رَجُل باسمه واسم أبيه وجدّه، وهو:

٣٣٥– عَبْد الرَّحْمَن بْن عليّ [١] بْن أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن.

الفقيه، العَدْل، جمال الدِّين الشّهرزُوريّ، الشّاهد، رحمه الله.

٣٣٦ عَبْد الرحيم بْن عَبْد المنعم [٧] بْن خَلَف بْن عَبْد المنعم.

الشَّيْخ، الإِمَام، المُسِند، محيي الدِّين، أبو الفضل ابن الدّميريّ، اللَّخْميّ، الْمَصْرِيّ.

وُلِدَ سنة ثلاثٍ وستمائة.

وسمع سنة عَشْر من: الحافظ أبي الحُسَن علي بْن المفضل.

```
وسمع من: أبي طَالِب أَحْمَد بْن حديد، وابن أبي الفخر الْبَصْرِيّ، والزين ابن فتح الدّمياطيّ، وإسماعيل بْن ظافر العُقيليّ، وتفرَّد
بالرواية عن هَؤُلاءِ.
```

والفخر الفارسيّ، وابن باقا، والقاضي زين الدِّين، وعبد الصمد بْن الغضاريّ، ومُكرَّم الْقُرَشِيّ، ومرتضى بْن حاتم.

ولبس الخِرْقة من الشَّيْخ شهاب الدِّين السُّهْرَوَرْديّ.

وكان من كبار المسندين. فاتنى لقيّهُ. وقد سمع منه خَلْقٌ.

وتُؤفِيّ فِي سلْخ الْمُحَرَّم فِي عَشْر المائة.

٣٣٧ عَبْد الصمد.

الفقيه، خطيب سقبا.

توفي في شوال بالقرية.

[1] انظر عن (عبد الرحمن بن على الشهرزوريّ) في: المختار من تاريخ ابن الجزري ٣٧٩.

[۲] انظر عن (عبد الرحيم بن عبد المنعم) في: الإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨١، ٣٨١، والوافي بالوفيات ١٨/ ٣٣٠. ٣٣١ رقم ٣٩٠، وحسن المحاضرة ١/ ٣٨٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣١، والمقتفى ١/ ورقة ٢٣٢ ب.

(177/01)

٣٣٨ - عَبْد اللطيف ابْن الشَّيْخ عزَّ الدِّين [١] بْن عَبْد العزيز بْن عَبْد السلام.

السُّلَميّ، الدمشقيّ، الشافعيّ، الفقيه محيى الدِّين.

وُلِدَ سنة ثمانٍ وعشرين وستمائة، وروى عن ابن اللَّتيّ.

ثُمُّ طلب الحديث بنفسه بالقاهرة، وقرأ على الشيوخ. وكان أفضل إخوته.

قرأ الفقه والأصول وتميز. وكان يعرف تصانيف والده معرفة حسنة.

تُؤُفّي فِي ربيع الآخر بالقاهرة.

٣٣٩– عَبْد المنعم بْن أبي بَكْر [٢] بْن أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن محمود.

القاضي جلال الدِّين، أبو مُحَمَّد الأَنْصَارِيّ، الْمَصْرِيّ، ثُمَّ الشاميّ، الشافعيّ.

وُلِدَ سنة تسع وعشرة وستمائة بالقاهرة.

وروى لنا مجلس معْمر عن ابن الْمُقَيَّر.

وحدَّث بالقدس ودمشق والصَّلْت.

وكان شيخا وقورا، مَهيبًا، فاضلا، عارفا بالمذهب، حَسَن الدّيانة، محمود السيرة. وُلّي خطابة صفد، وولي القضاء. بالصّلت وبعجلون

[۱] انظر عن (عبد اللطيف بن عز الدين) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٧ أ، وطبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٣١ (٨/ ٣١٣) ، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ١٩٩، والوافي بالوفيات ١١٩/ ١١٩ رقم ١٠٥، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/ ٨٣ رقم ٤٧٥ (سنة ٩٥٥ هـ.) ، وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ٢/ ٩٤٣، ٩٤٤ رقم ٩، وذيل التقييد ٢/ ١٤٨ رقم ١٣٨٢، والمنهل الصافي ٧/ ٣٥٨ رقم ١٤٨٤،

والدرر الكامنة ٣/ ١٩ رقم ٢٤٩٤ وفيه «عبد اللطيف بن بلبان خليفة الشيخ عمر» ، وحسن المحاضرة ١/ ٢٠٠، والدرر الكامنة ٣/ ١٦٣، ١٦٣ رقم ١٠٣٥ وفيه وفاته وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٤، وهدية العارفين ١/ ٦١٦، وأعيان العصر (المطبوع) ٣/ ١٦٢، ١٦٣ رقم ١٠٣٥ وفيه وفاته سنة ٦٩٦ هـ. وقيل: سنة خمس.

[۲] انظر عن (عبد المنعم بن أبي بكر) في: المقتفي ١/ ورقة ٣٧٠ ب، وطبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٣٣، ومعجم المؤلفين ٦/ ١٩٣، وذيل المرآة ٤/ ورقة ١٦٦.

(Y7 E/OY)

وبالقدس. وناب في القضاء بدمشق عن قاضي القُضاة بدر الدِّين ابن جماعة.

ثُمُّ عاد إلى القدس وتُوفيُّ بما في الحادي والعشرين من ربيع الآخر، رحمه الله.

رَّأَيْتُ له كتابا فِي الفقه علّقه على «التنبيه».

٣٤٠ عثمان بْن أبي الفتح [١] بن إسْمَاعِيل.

فخر الدِّين الْخُوَيِّيّ، الصُّوفيّ، الشاهد.

نزيل القاهرة.

روى عن: يُوسُف السّاوي.

ومات في الْمُحَرَّم.

أخذ عَنْهُ ابن حبيب.

٣٤١ عَرَبشاه الروميّ [٢] .

الَّذِي كان بداريا، وله هناك أراضي مطلقة من أيَّام الملك النَّاصر، الحَلَميّ.

تُؤفِّي في المُحَرَّم. وكان من أبناء الثمانين.

٣٤٢ على بْن حَسَن [٣] بْن بدر بْن حفاظ بْن بركات.

أبو اخْسَن الصّالحيّ، الصحراويّ.

شيخ مُسِنّ، كان يسكن بالعُقَيبة.

روى عن: الفخر الإربليّ، وابن الّتي، وابن المُقَيَّر.

سمع منه: البِرْزاليّ، وفخر الدِّين المقاتليّ.

ولم أقع به.

تُؤفِّي فِي ليلة السّابع والعشرين من رمضان وقد نيف على السبعين.

[١] انظر عن (عثمان بن أبي الفتح) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣٢ أ.

(Y70/0Y)

<sup>[</sup>۲] انظر عن (عربشاه الرومي) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۲۹۵، ۲۹۲ رقم ۱۵۵، والمقتفي ۱/ ورقة ۲۳۲ أ، وعيون التواريخ ۲۳/ ۱۹۷، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٦٣، ١٦٤.

<sup>[</sup>٣] انظر عن (علي بن حسن) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٤٥ أ.

وقد أجاز لي. ٣٤٣– علي بْن حمزة [١] بْن عَبْد الرّزاق.

أبو الْحُسَن المحجي، الصّالحيّ، الملقب بالفَلْو.

روى عن ابن اللَّتيِّ.

وتُوفِيّ بجبل قاسيون فِي العشرين من جُمَادَى الأولى.

٤٤ ٣- على ابْن الشرف [٧] عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن سلامة.

المَقْدِسيّ، الصالحيّ، شَرَف الدِّين، نقيب القاضي الحنبليّ.

سمع من: إِبْرَاهِيم بْن خليل، وغيره.

وسمع الكثير بنفسه، ولازم الطلب.

ضُرِب بالدّبابيس ليلة ظهور الحرامية بسوق الخيل، ثُمَّ مات بعد ليلة رحمه الله ليلة عيد الأضحى وهو كهل.

٥ ٣٤ – على بْن مُحَمَّد بْن مَنْصُور [٣] بْن أبي القَاسِم بْن مختار بْن أبي بَكْر.

القاضي الأوحد، زين الدِّين، أبو الحسن ابن القاضي أبي المعالي الجذامي [٤] ، الإسكندرانيّ، المالكيّ. أخو القاضي العَلامَة ناصر الدِّين ابن المنير [٥] .

صدر جليل محتشم، وافر الحُرمة، مليح الصورة، حَسَن البزة، كامل الفضيلة.

[٢] انظر عن (على بن الشرف) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٤٩ ب، ٢٥٠ أ.

[ $\pi$ ] انظر عن (علي بن محمد بن منصور) في: تاريخ حوادث الزمان  $1 / \pi \pi$  رقم  $1 \wedge \pi$  والمقتفي  $1 / \pi$  ورقة  $\pi \pi$  انظر عن (علي بن محمد بن منصور) في: بالوفيات  $\pi \pi$  المؤيات  $\pi \pi$  المؤيات  $\pi \pi$  ومعجم شيوخ الذهبي  $\pi \pi$  رقم  $\pi \pi$  رقم  $\pi \pi$  والمؤيات  $\pi \pi$  والمؤيات  $\pi \pi$  المذهب  $\pi \pi$  المخاصرة  $\pi \pi$  والمبدر السافر  $\pi \pi$  وتبصير المنتبه  $\pi \pi$  وتبصير المنتبد  $\pi \pi$  وتبصير المنتبد  $\pi \pi$  وتبصير المنتبد  $\pi \pi$  والمبدر السافر  $\pi \pi$  وتبصير المنتبد  $\pi \pi$ 

[٤] في الأصل: «الحذامي» بالحاء المهملة.

[٥] سيأتي ابن المنير في السنة التالية برقم (٢٦) .

(TTT/OT)

وُلِّي قضاء الثغر مدة، ودرس وأفتى وصنَّف. وُلِدَ فِي ربيع الأول سنة تسع وعشرين وستمائة.

وروى لنا «الأربعين السِّلَفيّة» عن يُوسُف بْن المخيليّ. وحدَّث بمكة والثغر، وبه تُؤُفّي يوم عيد الأضحى.

وقيل: مات سنة ستٍّ فِي ذي الحجة.

٣٤٦ على بن مُحَمَّد [١] بن عبد السلام.

المكيّ، مؤذن الحرم.

روى عن المُرسي.

وقعت صاعقة على قبة زمزم فاستشهد، رحمه الله، في رجب.

٣٤٧ على بن محمود بن إسماعيل بن فيض.

```
شيخ صالح ثقة.
                                      وُلِدَ سنة اثنتي عشرة وستمائة. وكان أَبُوهُ قاضي باعشيقا، وهي من أعمال المُوْصِل.
                         قَدِمَ بغداد في شبيبته، وسمع: أَبَا الْحُسَن مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد بْن شفتين، وأبا طَالِب بْن القُبْيْطيّ.
                                                ودخلتُ مصر، فقيل لي هُوَ باقٍ فلم أظفر به. أظنّه مات في هذه السُّنَة.
                                                                       ٣٤٨ عُمَر بْن مُسْلِم [٢] بْن عُمَر بْن ناصر.
                                                                                  أبو حفص الصّالحيّ، الحجّار، البناء.
                                                                              كان يحضر الحصارات مع الملك الظاهر.
[1] انظر عن (على بن محمد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٢٣ رقم ١٨٣، والبداية والنهاية ١٣ / ٣٤٣، والمقتفى ١/
                                                                                                       ورقة ٢٤٢ أ.
                                                         [٢] انظر عن (عمر بن مسلم) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٤٥ أ.
                                                          وحدَّث عن: ابن الزَّبيديّ، وابن صباح، والإربليّ، وابن اللَّتيّ.
                                                                                                  وكان إنسانا مباركا.
                                                                                       تُوفِي بقرية جديا في ثاني شوّال.
                                                                                        سمع منه الطَّلَبة. ولم أسمع منه.
                                                                                                  - حرف الكاف
                                                                                               ٣٤٩ كثير بْن عُمَر.
                                                                                    الفقيه الإمَام، زين الدِّين السُّلَميّ.
                                                                                             من كبار فقهاء الشامية.
                                                                                               وكان يقرئ المبتدءين.
                                                                                                      توفّي في رجب.
                                                                                     ۳۵۰ کیکلدي بن ... [۱] .
                                                                                                             الحليّ.
                                                                                    يروي عن إِبْرَاهِيم بْن خليل ونحوه.
                                                                                                    ومات في رجب.
                                                                                                     - حوف اللام-
                                                                                      ٣٥١ - لؤلؤ المسعوديّ [٢] .
                                                                                            الأمير الكبير، بدر الدِّين.
                                                                            تُؤفّى ببستانه الَّذِي بالمِزّة إلى جانب حمامه.
```

وكان أميرا محتشما، خبيرا بالسّياسة والظلم. ولى نيابة نائب السلطنة

(TTV/OT)

أبو الْحُسَن الباعشيقيّ.

\_\_\_\_\_

[1] الاسم غير واضح في الأصل.

[۲] انظر عن (لؤلؤ المسعودي) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۳۱۱ رقم ۱۷۱، والمختار من تاريخ ابن الجزري ۳۷۹، والمبداية والنهاية ۱۳/ ۵۶۰، وعيون التواريخ ۲۰ ۳۰ ۲، وعقد الجمان (۳) ۳۳۷، والمدليل الشافي ۲/ ۵۶۸ رقم ۱۹٤۸، والمبداية والنهاية ۱/ ورقة ۳۶۳ أ، ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ۱۷۱، ورقة ۲۶۳ أ، ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ۱۷۱.

(TTA/OT)

طُونْطاي بدمشق مدة. ثُمُّ وُلِي الشّد بمصر في الدولة الأشرفية. ثُمُّ قَدِمَ دمشق على نيابة نائب السَّلْطَنَة إذ ذاك حسام الدِّين لاجين المَنْصُورِيّ، فمات في شعبان كهلا.

- حرف الميم-

٣٥٢ - مُحَمَّد ابْن فخر الدِّين أَحْمَد تعاسيف.

سِبْط المولى فخر الدّين ابن الشيرجيّ.

شاب، مليح، حلوا الشمائل، عاقل، رئيس، مشتغل، من أبناء عشرين سنة.

وتُوُفّي فِي الرابع والعشرين من ذي الحجةِ.

وتُوْفِيّ يومئذ شابّ مليح من ملاح وقته بدمشق مُحَمَّد بْن بدر الدِّين ابن طُلَيْس صهر والي المدينة ابن النّشابيّ، ففُجع بمما الآباء، رحمهما الله. وكانا قد جمعا بين الملاحة والحياء والحُريّة.

٣٥٣- مُحَمَّد بْنِ أَحْمَد بْنِ عَبْد اللطيف.

العَلامَة، المصنف، ذو الفنون، شمس الدِّين الْقُرشِيّ، الكيشي. مدرّس النظاميّة ببغداد.

اتفق مولده بكيش سنة خمس عشرة وستمائة. وكان موته بشيراز، وله ثمانون سنة.

٤ ٣٥٠ - مُحَمَّد بْن مجد الدِّين [١] بْن الحُسَن بْن الشَّيْخ تاج الدِّين على بْن أَحْمَد ابْن القسطلاييّ.

الإِمَام تقيُّ الدِّين، خطيب جامع عُمَرو بْن العاص.

وُلِّي بعد قُطْب الدِّين عَبْد الباقي الأَنْصَارِيّ.

وعاش اثنتين وخمسين سنة.

وروى عن السّبط.

[1] انظر عن (محمد بن مجد الدين) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٨ أ.

(Y79/OY)

وتُوفيّ فِي ثالث جُمَادَى الأولى.

٥٥٥ - مُحَمَّد بْن سَنْجَر [١] .

المحدّث، المفيد، الصّالح أبو عُمَر العجميّ، الجنديّ.

شابٌّ من أولاد الأجناد. ديّن متواضع، من طلبة الحديث.

قَدِمَ دمشق غير مرَّة، وسمعت بقراءته. وكان حريصا على الطُّلُب.

نسخ الكثير بخطّة. وسمع سنة بضع وثمانين ولم يحدِّث.

ومات في أول السَّنَة، رحمه الله.

سمع من: غازي الحلاويّ، وخلْق.

٣٥٣- مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن سَعْد.

المَقْدِسيّ، أبو عَبْد الله، المعروف أَبُوهُ بالتقيّ ابن الناصح.

سمع من: جَعْفَر، وكريمة.

وحدَّث. وتُؤفيّ بحصن الأكراد.

ذكره البروالي في شيوخ الإجازة.

٣٥٧ - مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن [٢] بْن سلطان بْن جامع.

الفقيه، عماد الدِّين، ابن الفقيه ركن الدِّين التّميمي، الدمشقيّ، الحنفيّ، إمام مسجد البياطرة وأحد العدول، وجدّ صاحبنا الحدّث أمين الدِّين الواني لأمه.

وُلِدَ سنة اثنتي عشرة وستمائة.

وسمع من والده، ومن: أبي صادق بنن صبّاح، والقاضي شمس الدِّين ابن سَنيّ الدولة، وغيرهم. وشاخ وانقطع بالمنزل مدّة.

سَمِعت منه جزءا من «الخلعيات» . وتُوفِيّ في الثامن والعشرين من صفر، رحمه الله.

[١] انظر عن (محمد بن سنجر) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٣١ أ.

[٢] انظر عن (محمد بن عبد الرحمن) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٤ ب.

 $(TV \cdot / oT)$ 

٣٥٨ - مُحَمَّد بْن عَبْد السّلام [١] بْن المطهّر بْن العلامة شرف الدين بْن أَبِي سعد بن أبي عُصْرُون.

الشَّيْخ، الإِمَام، المُسْنِد، تاج الدِّين، أبو عَبْد اللَّه بْن القاضي شهاب الدِّين، التّميمي الشافعيّ.

وُلِدَ فِي الْمُحَرَّم سنة عَشْر وستمائة بحلب، وبما نشأ واشتغل، وقرأ الفقه.

وسمع من: أبي اخْسَن بْن روزبه، ومُكَرَّم بْن أبي الصَّقْر، والعَلَم بْن الصابويّ، ووالده شهاب الدِّين، والعز بْن رواحة، وعبد الرَّحْمَن بْن أبي القَاسِم الصوريّ.

وأجاز له المؤيَّد الطُّوسيّ، وعبد المُعِزّ الهَرَويّ، وزينب الشعريّة، والقاسم بْن الصَّفّار، وأبو المظفَّر عَبْد الرحيم بْن السَّمْعايّ، وأخوه مُحَمَّد، وشهاب الحاتميّ، وأحمد بْن شيروَيْه الدِّيلميّ، وإسماعيل بْن عثمان القارئ، والافتخار الهاشميّ الحَلَمِيّ، والمُحبّ أبو البقاء المُكْبَريّ، وسعيد بْن الرزّاز، وأحمد بْن سلمان بْن الأصفر، وطائفة.

ودرس بالشاميّة الجوانية بدمشق مدّة، وكان يورد الدرس إيرادا مليحا، وكان فِيهِ جودة وتواضع. وهو من كبار شيوخنا المسندين.

سمعتُ منه عدّة أجزاء. وقد حدُّث: «بصحيح مُسْلِم» و «الموطأ» وغير ذلك. توفى في سلخ ربيع الأول، ودُفِن من الغد بتُربتهم عند حمّام النّحاس.

[1] انظر عن (محمد بن عبد السلام) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٩٩ رقم ١٦٢، والمقتفى ١/ ورقة ٢٣٦ أ، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢٢ رقم ٢٢٩٧، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨١، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩١، والوافي بالوفيات ٣/ ٢٥٦، رقم ١٢٨٢، والنجوم الزاهرة ٨/ ٧٧، والدليل الشافي ٢/ ٦٣٧ رقم ٢١٩٠، وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٢. وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ٢/ ٩٤٧ رقم ١٥، وتذكرة النبيه ١/ ١٨٩، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٣٠، والدارس ١/ ٣٠٣، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨١٨، وذيل المرآة ٤/ ورقة ١٦٥.

(TV1/OT)

٣٥٩- مُحَمَّد بْن عَبْد الكريم بْن عَبْد الغفار.

النَّهاوَنديّ، ثُمَّ الْمَكِّيّ.

سمع من ابن الجُمّيْزيّ بمكة.

مات فِي الْمُحَرَّم، ودُفِن بالمُعَلَى وله سبْع وسبعون سنة [أو] اثنتان وثمانون سنة [١] .

٣٦٠ مُحَمَّد بْن عَبْد الملك [٢] بْن عُمَر.

الشَّيْخ الإمَام، الزَّاهد، العابد، القُدوة، شَرَف الدِّين الأرزوبيّ [٣] .

شيخ مشهور بالصلاح، تامّ الشكل، أسمر، مَهيب، جليل، قليل الشَّيْب، مليح العمامة والبزَّة، صاحب سمعت وهَدْي ووقار. صحِب الكبار وتعبّد وانقطع. وكان صحيح البنية، مُحكَم التركيب. إذا رآه الشخص أعتقده كهلا، فإذا تميزه رآه كبير السِّنّ كامل العقل، إلا أنّه كان يقول إنّه جاوز المائة، وذاك بعيد، لكنّه كان من أبناء الثمانين. وكان له زوايا في أماكن.

تُوُقِّي في ثالث جُمَادَى الآخرة، ودُفِن إلى جانب قبر الشَّيْخ تقيُّ الدِّين ابن الواسطيّ بتُربة الشَّيْخ الموفَّق.

وكانت جنازته مشهودة، رحمه الله. وذكر لى أنّه سمع الحديث في صِباه فأخذتُ خطّه في الإجازة.

وكانت وفاته ببيت لهيا.

٣٦١ محمد بن الفخر [٤] عثمان بن على.

الإمام، الأديب شَرَف الدّين ابن بنت أبي سعد.

[1] كذا بالأصل، كتبها وشطب عليها.

[۲] انظر عن (محمد بن عبد الملك) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٠٦ رقم ١٦٦، والمقتفى ١/ ورقة ٢٣٩ ب، ٢٤٠ أ، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٢، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٢.

[٣] في الإشارة: «الأزروني» وهو خطأ مطبعي.

[٤] انظر عن (محمد ابن الفخر عثمان) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٢ أ.

(TVT/OT)

من فقهاء الشَّباب. له فضائل. لقبه شَرَف الدِّين. مات في الْمُحَرَّم. ٣٦٢ مُحَمَّد بْن مُحَمَّد. الإسكندرانيّ، المغازليّ. روى عن جَعْفَر، ويوسف بْن المخيليّ. وتُوفِيّ فِي أول السَّنة. وكان ثقة صالحا. عاش ثمانيا وستّين سنة، ولقِيه الفَرَضيّ. ٣٦٣ - مُحَمَّد بْن على [١] بْن أَحْمَد. الشَّيْخ عماد الدِّين ابن القسطلانيّ. روى عن: ابن المُقَيَّر، وغيره. أخذ عَنْهُ: البرْزاليّ، وابن حبيب. تُؤفِّي في هذا العام في أوائله. وهو وُلِدَ تاج الدين.

٣٦٤– مُحَمَّد بْن مُحَمَّد [٢] بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن حامد بْنُ مُحَمَّد بْن عَبْدِ اللّه بْن عَلى بْن محمود بْن هبة الله [٣] . الإِمَام شمس الدّين ابن العَدْل عماد الدّين بن القاضى عزيز الدِّين ابن العماد الكاتب، الأصبهانيّ، ثُمَّ الدّمشقيّ، الشافعيّ. سمع من: ابن المُقَيَّر، وكريمة، وابن رواحة، والسّخاويّ، وعبد العزيز بْن الدّجاجيّة، وشيخ الشيوخ بْن حمّويه. وكان فقيها، عارفا بالمذهب، مُدرّسًا، فاضلا، حَسَن الدّيانة، له حلقة بجامع دمشق، للإشغال. وأعاد بمدارس بني الزكيّ. سمع منه: علم الدّين، وغيره.

[1] انظر عن (محمد بن على) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٨ ب.

[٢] انظر عن (محمد بن محمد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٤ أ.

[٣] كتب بحذاء هذه الترجمة على هامش المخطوط: «تقدم سنة ٤» (انظر رقم ٢٥٦).

(TVT/OT)

ومات ليلة الجمعة رابع عَشْر صَفَر بمنزلة بسفح قاسيون، رحمه الله.

٣٦٥- مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن أبي الحرم.

المحدّث، شمس الدِّين الحنبليّ، المعروف بالقلانسيّ.

رَجُل صالح، خَير، متواضع. حجّ غيره مرة، واختصّ بالحافظ سَعْد الدِّين الحارثيّ القاضي. وسمع الكثير.

وتُوُفِيَّ أَبُوهُ فِي هذه السَّنَة قبله. ورأيته مع الشهود بالقاهرة وسلَّمت عليه، وسافر إلى دمشق فتوفي بما في رمضان. روى عن: إِسْمَاعِيل بْن غزون، وأحمد بْن القاضي زَيْدُ الدّين على بْن علاق، وأبي البركات، وأحمد بْن النّحَاس. سمع زين الدِّين بْن حبيب، وغيره.

٣٦٦ مُحُمَّد بْن أبي العلاء [١] مُحَمَّد بْن على بْن المبارك.

شيخنا، الإِمَام العالم، شيخ القرّاء، موفَّق الدِّين أبو عَبْد اللَّه الأَنْصَارِيّ، الربانيّ، النصيبيّ، الشافعيّ، الصُّوفيّ، نزيل بَعْلَبَكَّ. وُلِدَ سنة سبْع عشرة وستمائة بنصيبين.

قرأ على والده، ودخل الدّيار المصريّة، فقرأ بمصر على السديد عِيسَى ابن أبي الحَرَم مكيّ صاحب الشاطبيّ، وبالإسكندرية على الشيخ جمال الدّين أبي عمرو بن الحاجب، وسمع منه «مقدّمته» وغير ذلك.

(TVE/OT)

وسمع ببَعْلَبَكَ من الشَّيْخ الفقيه وصحِبه، واستوطن بَعْلَبَكَ وصار شيخها فِي التّصوُّف والقراءات. وأمَّ بمسجد كبير له بابان بسوق التُّجّار ببَعْلَبَكَ.

وكان يجلس في بعض الأيام ويروي للعامّة أحاديث من حِفْظه.

وقَلّ من رأيت بفصاحته على كثيرة مَن رَأَيْت من القرّاء، ومنه تعلّمت التّجويد، وقرأت عليه ختمة للسبعة فِي أحدٍ وخمسين يوما ببَعْلَبَكَ فِي سنة ثلاثٍ وتسعين. وكان إماما فاضلا، عارفا بالقراءات معرفة جيدة، وله مشاركة في الفقه والتّحو والأدب. وكان شيخ الإقراء بالجامع، وشيخ الصوفيّة بالخانكاه. وله حُرمة وصورة.

وقرأ عليه القراءات جماعة من أهل بَعْلَبَكَ، ورحل إليه العَلَم طَلْحَة رفيقنا وقرأ عليه، وهو اليوم شيخ القراءات والعربية بحلب. أنشدني شيخنا موفق الدِّين لنفسه:

> قرأتُ القُرآن وأقرأتُه … وما زلت مُغْري به مُغْرمًا عانْ شُرا اهم ما حَدْم ب فيمستر أب في الرم مرك

وطفْتُ البلاد على جَمْعِه ... فصِرتُ به فِي الورى مكرما

وألفيت إلفي بطلابه … فيا نعم ما زادَني أَنْعُما

ويا فَوز مَن لم يزلْ دأبُه ... وما أجزَل الأجرَ ما أعظما

وللَّهَ أَحْمَدُ مهما أعش … وفي الموت أسأل أن يرحما

وأصفي الصَّلاة نبيّ الهُدَى ... ومَن فَوقَ كلّ سماء سما

وأُفشي السّلامَ على آلِه ... وأصحابه والرضى عَنْهُمَا

[1] تُؤفي فِي الحادي والعشرين من ذي الحجة ببَعْلَبَكّ.

٣٦٧ - مُحَمَّد بْن يَعْقُوب بْن أَبِي طَالِب.

الكتانيّ، الصالحيّ. فقير مبارك، رَأَيْته وكلمناه فِي السّماع منه فقال:

روحوا إلى الشَّيْخ ناصر الملقن اقرأوا. فضحِكنا منه. وكان فيه وله وسلامة باطن.

\_\_\_\_\_

[1] الأبيات في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٢٦، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٧١١.

(TVO/OT)

روی جزءا من «الخلعیات» عن ابن صبّاح.

وهو أخو العفيف أبي بَكْر النّحّات الآتي في الكِني [١] .

تُوُفِّي فِي رجب.

٣٦٨ - مُحُمَّد بْن يَعْقُوب [٢] بْن إِبْرَاهِيم بْن هبة اللَّه بْن طارق بْن سالم.

الإِمَام العَلاَمَة، الصّاحب محيي الدّين، أبو عبد الله ابن القاضي الإِمَام بدر الدِّين ابْن النّحاس الأسَدِيُ، الحَلَمِيّ، الحَنَفِيّ. وُلِدَ بحلب سنة أربع عشرة في شوّال.

وسمع من القاضي بهاء اللِّين ابن شداد، وجدّه لأمّه موفق اللِّين يعيش شيئا يسيرا.

ولم أجده سمع من ابن روزبه، ولا من الموفَّق عَبْد اللطيف، ولا هذه الطبقة. وكأنَّه كان مُكِبًّا على الفقه والاشتغال.

وسمع في سنة اثنتين وأربعين ببغداد، وجالس بما العلماء، وناظر وبان فضله.

وسمع من: أبي إسحاق الكاشغري، وأبي بَكْر بْن الخازن.

وسمع بماردين من: الحافظ النّشتبريّ.

وحجّ سنة خمسِ وأربعين مع بني عمّه.

وسمع من: شُعيب الزّعفرانيّ، وغيره.

وكان صدرا معظما، جليلا، وجيها، إماما، فقيها، مفتيا، محققا،

[۱] برقم (۳۸۳) .

[۲] انظر عن (محمد بن يعقوب) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٥٤، ١٥٥ رقم ٢٥٠ وفيه وفاته: في المحرّم سنة ست وتسعين وستمائة، ونهاية الأرب ٣١/ ٣٢٧، والمقتفي ١/ ورقة ٢٤٢ أ، و ٢٥١ ب، والمعين في طبقات المحدثين ٢٢٢ رقم ٩٢٧، ودول الإسلام ٢/ ١٩٨، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩١، والوافي بالوفيات ٥/ ٢٢٤ رقم ٢٩٧، والبداية والنهاية ٣١/ ٣٤٦، وتذكرة النبيه ١/ ١٩٠، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١٢٩، ١٣٠، وعقد الجمان (٣) ٢٢٥، والدليل الشافي ٢/ ٢١٧ رقم ٢٤٣٤، والنجوم الزاهرة ٨/ ١١، والدارس ١/ ٢٥٥ و ٤٥٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٤.

(TVT/OT)

متبحرا فِي المذهب وغوامضه، موصوفا بالذِّكاء، وحُسْن المناظرة. انتهت إليه.

رئاسة المذهب بدمشق.

ودرس بالريحانيّة والظاهرية. وولي قضاء الحنفيّة بحلب في الدّولة الظاهرية، وسلِّم من التَّتَار، واستوطن دمشق، فعومل بالإكرام

والاحترام لعِلمه ورئاسته وخبرته وأمانته، وولي الوزارة مرّة، وولي نظر الخزانة. وولي نظر الدّواوين، وولي نظر الأوقاف والجامع. وكان معمارا مهندسا، أمينا، كافيا، مَهيبًا، مَغُوفًا. وكان موصوفا بحسن الإنصاف في البحث. وكان يقول: أَنَا على مذهب أبي حنيفة في الفروع، وعلى مذهب الإمام أَحُمد في الأصول. وكان يحبّ الحديث والسُّنَة والسَّلَف، ويُطنب في وصف الشَّيْخ عَبْد القادر. وقد وُلِي إمرة الحاجّ من دمشق في سنة خمس وسبعين، فساسَ الرحُبّ وحُمِدت إمرته.

قرأت عليه «جزء البانياسي».

وسمع منه: ابن الخبّاز، وابن العطّار، والفرضيّ، والمِزّيّ، والبِرْزاليّ، وابن تيمية، وابن حبيب، والمقاتليّ، وأبو بَكُر الرحبيّ، وابن النابلسيّ، وآخرون.

وتُوُفِيّ عشية نهار الإثنين سلْخ ذي الحجّة، ودُفِن بتُربته بالمِزّة من الغد، وحضره نائب السَّلْطَنَة والقضاة والأعيان.

٣٦٩ - مُحَمَّد بْن أبي بَكْر بْن عَبْد المالك بْن مالك.

شمس الدِّين الحرانيّ، القطان.

شيخ صالح، مُحبّ للحديث.

سمع من: ابن اللَّتِّيّ، وابن رواحة، وابن خليل بحلب.

ومات في هذا العام بصفد.

سمع منه: المِزّيّ، والبِرْزاليّ، وغيرهما.

٣٧٠- محمود بْن مُحَمَّد [١] بْن أحمد بن مبادر بن ضحّاك.

[۱] انظر عن (محمود بن محمد) في: المقتفي ۱/ ورقة ۲٤۲ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٦١٠، ٦١١ رقم ٩١٠، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٢، وتذكرة النبيه ١/ ١٨٨، ودرّة الأسلاك

(TVV/OT)

الإمَام، المقرئ، الزَّاهد، العابد، شَرَف الدِّين، أبو البناء التادفيّ.

ولد بتاذف في سنة أربع وعشرين وستمائة، وهي من أعمال حلب.

وسمع من: ابن رواحة، وابن خليل، وجماعة.

وكان يسمع في الشيخوخة للفائدة.

وقد سمع حضورا في سنة ستٍّ وعشرين على أبي إسحاق الصريفينيّ الحافظ بتاذف. وكان صالحا، زاهدا، قانتا لله معِيبًا، كبير القدْر، منقطع القرين، صاحب جَدّ وعملٍ وصدق. وكان يزور القدس كلّ سنة ماشيا. وكان قانعا متعفِّفًا، شريف النّفس، فقيها، عالمًا.

قرأت عليه جزءا واحدا.

وتُؤفِيّ فِي سلْخ رجب.

وكان يجلس في البلد بالقَيْمُريَّة، ويلازم التّلاوة سرّا بين الصلاتين بجامع الجبل.

٣٧١ – المُنجّا بْن عثمان [١] بن أسعد بْن المُنجَّا بْن بركات بْن المؤمَّل.

الإِمَام، العَلامَة، مفتى المسلمين، زين الدّين، أبو البركات ابن الصّدر المُرتَضَى، عزَّ الدِّين، ابن الإِمَام الكبير العَلامَة، الوجيه، التُنوخيّ، المَعَرّيّ الأصل، الدمشقيّ، الحنبليّ.

[()] ١/ ورقة ١٣٠، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨١٣، وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٣.

[1] انظر عن (المنجّا بن عثمان) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٥٥ رقم ٢٥١، وتاريخ حوادث الزمان 1/7، 1/7، 1/7 رقم 1/7، ودول الإسلام 1/7 والمعين في طبقات المحدّثين 1/7 رقم 1/7، والإشارة إلى وفيات الأعيان 1/7، والإعلام بوفيات الأعلام 1/7، وتاريخ ابن الوردي 1/7 و1/7 والبداية والنهاية 1/7 وقيه: «زين الدين أبو البركات بن المنجي ... »، وتذكرة النبيه 1/7، 1/7، 1/7، 1/7، ورقة 1/7، والمنبع الأحمد 1/7، 1/7، وعيون التواريخ 1/7، 1/7، والمقصد الأرشد، رقم 1/7، والسلوك ج 1/7 ق 1/7 وعنون التواريخ 1/7 والمناف 1/7، والمناف والمناف 1/7، والمناف 1/7، والمناف 1/7، والمناف 1/7، والمناف ولمناف والمناف والم

وفي الأصل: «المنجّى» .

(TVA/OT)

وُلِدَ فِي عاشر ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستمائة. وحضر على جَعْفَر الهمْدانيّ، وابن المُقَيَّر، وسالم بْن صَصْرَى. وسع من: السَّخاويّ، والتاج القُرْطُبيّ، والرشيد بْن مَسْلَمَة.

وَتَفَقَّه على أصحاب جَدّه، وعلى أصحاب الشَّيْخ الموفَّق. وقرأ الأصول على كمال الدِّين التّفليسيّ وغيره.

وبرعَ فِي المذهب، ودرس وأفتى وصنّف. وانتهت إليه رئاسة المذهب تفقّه عليه: ابن الفخر وابن أَبِي الفتح، وابن تيمية، وجماعة من الأئمة.

قرأت بخط شيخنا ابن أبي الفتح: كان رحمه الله إماما في الفقه، خبيرا بعلم الأصول والعربية، مشاركا في غير ذَلِكَ. شرح كتاب «المقنع في الفقه» شرحا حسنا في أربع مجلدات، وفسر الكتاب العزيز ولكنّه لم يبيضه، وألقاه جميعا دروسا. وشرعَ في شرح «المحصول» ولم يُكمله، واختصر نصفه. وكان له في الجامع حلقة للإشغال والفتوى نحو ثلاثين سنة متبرعا لا يتناول على ذلك معلوما.

وكانت له أوراد، منها صوم الإثنين والخميس والذَّكْر من حين يُصلّي الصُّبح إلى أن يُصلّي الضحى. وله مع الصلوات تطوّع كبير. ويصلى الضحى ويطليها جدّا. وكان له في آخر الليل تمجُّد كثير وتيقُظ وذكر.

وكان له إيثار كبير يُفطر الفقراء عنده في بعض الليالي، وفي شهر رمضان كله. وكان مع ذَلِكَ حَسَن الأخلاق، لطيفا مع المشتغلين، مليح المجالسة. سمع «صحيح مُسْلِم» على العَلَم السَّخاويّ ومن حضر معه على ما بين في نسخة ابن عساكر. قلت: أجاز لي مَرْوِيَاته سنة سبْع وسبعين، وقصدته لأسمع منه فقال لي: تعالى وقتا آخر. فاشتغلت ولم يُقدَّر لي السماع منه. وكان مليح الشكل، حَسَن البرَّة، كثير التَّطهُر والنَّطافة. وكان غالب أوقاته في الجامع وفي بيت المئذنة.

(YV9/OY)

وكان يجلس للإشغال إلى العمود الثاني الغربيّ الَّذِي تحت النّسر. توفي إلى رحمة الله في يوم الخميس رابع شعبان بين الصلاتين. وتوفيت زوجته بالليل ليلة الجمعة، وهي أم أولاده، حفظهم الله، نَسَب إليها بِنْت صدر الدِّين الحُجَنْديّ وصُلّيَ عليهما معا عقيب الجمعة بجامع دمشق، وشيّعهما الخلْق، وكانت جنازة مشهودة ودُفنا بتُربته بسفح قاسيون التي شماليّ الجامع المظفريّ. وكان معروفا بالذّكاء وصحّة الذّهن، وجودة المناظرة، وطُول النَّفَس فِي البحث، وله ملك وثروة وحُرمة وافرة.

وقد سُئل الشَّيْخ جمال الدِّين ابن مالك أن يشرح ألفيته فِي النَّحْو فقال:

زين الدِّين ابن المُنجَّى [١] شرحها لكم.

وكان قد قرأ النَّحْو على ابن مالك، وبرع فِيهِ ومحاسنه كثيرة.

٣٧٢ - مُوسَى بْن مُحَمَّد [٢] بْن مُوسَى.

الشَّيْخ المحدِّث وجيه الدِّين، أبو القاسم الأنصاريّ، النفزيّ، الْمَصْرِيّ، أحد من عُني بَمَذا الشأن وتجرَّد له، وتعب فِي الطَّلَب. وسمع الكثير بمصر والشام وكتب الكثير، وقرأ بنفسه. وصار له نبَاهة ومعرفة متوسطة لكثرة ما سمع.

وتُوفِيّ في جُمَادَى الآخرة بالقاهرة. وكان قد صار من جملة الشهود.

وسمع بعد السّتين وستمائة من: الرشيد، وطبقته، والنّجيب، وابن عُزُّون، وابن علاء، والشيخ، وخلق.

٣٧٣ – موسى بن القاضى نجم الدِّين [٣] مُحَمَّد بْن سالم بْن صاعد بن السّلم.

[1] هكذا في الأصل.

[٢] انظر عن (موسى بن محمد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٤٠ ب.

[٣] انظر عن (موسى ابن نجم الدين) في: عقد الجمان (٣) ٣٣٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٧٦.

(TA./OT)

القاضي شَرَف الدِّين، قاضي نابلس [١] وابن قاضيها، وأخو شيخنا قاضيها. وُنِّي القضاء بعد أخيه.

ومات في ذي الحجة. وكان مُكَرِمًا للنّاس، مُفضلًا كأخيه.

– حرف النون– ٣٧٤ – نجاح بْن خليل [٢] أبو مُحُمَّد، عتيق عِيسَى بْن شهاب المحليّ، بوّاب المسرورية بالقاهرة.

روی عن ابن رواج.

ومات فِي ثالث عَشْر ربيع الأول.

٣٧٥ - نصر الله بْن عَبْد الله [٣] بْن عَبْد القويّ بْن نصر.

العَدْل، فتح الدِّين ابن الأطروش الْمَصْرِيّ، الشاهد.

روى أيضا عن ابن رواج.

ومات في ثاني عَشْر ربيع الأول.

٣٧٦ - نصر الله بْن مُحَمَّد [٤] بْن عَيَّاش بْن حامد بْن خُليف بْن عيّاش.

الشَّيْخ ناصر الدِّين، أبو الفتوح الصَّالحيّ، الحنبلي، السكاكينيّ بدار الحجارة.

وُلِدَ فِي مُسَتَهل سنة سبْع عشرة وستمائة.

وأجاز له الشَّيْخ الموفَّق، وأبو مُحَمَّد بْن أبي لُقمة، وابن البنِّ.

وسمع: أَبًا المجد القزوينيّ، وأبا القَاسِم بْن صَصْرَى، وابن غسّان،

\_\_\_\_\_\_\_\_ [1] في عقد الجمان: «قاضي طرابلس» . وهذا غلط.

[٢] انظر عن (نجاح بن خليل) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٥ أ، ب.

[٣] انظر عن (نصر الله بن عبد الله) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٥ أ.

[2] انظر عن (نصر الله بن محمد) في: تاريخ حوادث الزمان 1/ ٣١٤ رقم ١٧٧، ومعجم شيوخ الذهبي ٦٢٧ رقم ٩٣٨، والمعجم المختص ٢٨٩ رقم ٣٨٩، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٦٤، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٢، والمنهج الأحمد ٢٠١، وذيل التقييد ٢/ ٢٩٦ رقم ١٦٦٥، والمقصد الأرشد، رقم ١١٧٩، والدرّ المنضد ١/ ٤٣٩ رقم ١١٦٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٤، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٧٧.

(TA1/OT)

وابن صباح، وابن الزَّبِيديّ، وابن اللَّيِّ، والإربليّ، وأبا مُوسَى بْن عَبْد الغنيّ، والبهاءَ عَبْد الرَّحْمَن، والجمال أَبَا حمزة، وجماعة. ورحل سنة تسع وثلاثين، وسمع: ابن المُقَيَّر، وابن الجُنْمَيْزيّ بمصر، وأبا الرضا التسارسيّ، ويوسف بْن المخيليّ، وعبد الوهاب بْن رواج، والظهير مُحَمَّد بْن الْحَبَاب، وابن محارب القيسيّ، وابن ياقوت، والسِّبْط بالإسكندرية.

وحدَّث بالكثير، فروى عَنْهُ ابن الخباز: حَدَّثَنَا فِي مشيخته التي حدُّث بَما فِي سنة اثنتين وستِّين وستمائة، وكان شيخا صالحا، خَيَّرًا متنسّكا، متزهدا، مليح الشِّيبة، بَشوش الوجه، خُلُو المحاضرة، متوددا.

وقد قرأ بعض سماعاته على الشيوخ، وكان محبًّا للحديث ويحفظ متونا [١] كثيرة.

سمعتُ منه جماعة أجزاء.

وتُوفِيّ إلى رحمة الله في ليلة الجمعة سلْخ شوّال.

– حرف اللام ألف–

٣٧٧- لاجين النُّوبيّ.

سابق الدِّين المسعوديّ، الفراش.

خدم فرّاشا بالشام. وحدَّث بمصر عن ابن رواج.

سمع منه: البِرْزاليّ، وابن حبيب.

- حوف الياء-

٣٧٨ - يُوسُف بْن مُحَمَّد [٢] بْن عَبْدَان بْن يُوسُف.

البكريّ، الدمشقيّ، جمال الدِّين، المعروف بابن نقيب الفتيان.

[١] في الأصل: «ويحفظ متون» .

[۲] انظر عن (يوسف بن محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٤٥ ب.

(TAT/OT)

```
ۇلِدَ فِي رجب سنة ثلاثين.
```

وأجاز له الإربليّ، ومُكَرَّم، وجماعة.

وسمع حضورا من ابن اللَّتيِّ.

وحدَّث.

روى عَنْهُ ابن الخباز، وغيره.

وأجاز لي ولأولاد قاضي القُضاة بدر الدِّين ابن جماعة، ولأحمد ابن قاضي القُضاة شَرَف الدِّين الحنبليِّ، ولمحمد ابن جمال الدِّين ابن الفُويْرة، ولعبد الله بْن شمس الدِّين المهندس، وجماعة.

وتُوُفِيَ فِي ثاني عَشْر شوّال. وكان يُعرف بالكُرباج المؤدِّب.

الكني-

٣٧٩ - أبو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن [١] بْن مَنْصُور بْن جامع.

المحدث الفقيه، مجد الدِّين الكِنانيّ، المَوْصِليّ، نزيل دمشق.

شيخ صالح، زاهد، ناسك، فاضل محدّث، كثير السماع في كُبَره، كثير المطالعة، جيد التّحصيل.

سمع «جزء ابن عرَفَة» من مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن البرييّ.

وسمع بدمشق من: ابن عَبْد الدَّائم، وابن أبي اليُسْر، وأصحاب ابن طَبْرزَد فمن بعدهم.

أَمَّ بالمدرسة العادلية مُدّة، ثُمَّ وُلَّى مشيخة الفاضلية بعد الفاضليّ.

وكنتُ أُسلِّم عليه ويعجبني سَمْته وهَدْيُه وتواضعه. وأجاز لي، وما أرابي سَمِعت منه.

وتُوُفِّي فِي جُمَادَى الأولى وقد نيَّف على السّبعين، رحمه الله.

\_\_\_\_\_

[۱] انظر عن (أبي بكر بن عبد الرحمن) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ٣٠٦ رقم ١٦٥، والمقتفي ١/ ورقة ٢٣٩ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٦٧.

(TAT/OT)

٣٨٠ - أبو بَكْر بْن عَبَّاس [١] بْن عجرمة بْن أبي مَنْصُور بْن الحجان.

الصالحيّ.

وُلِدَ سنة سبْع عشرة وستمائة. وكان من رواة «صحيح الْبُخَارِيّ» ، عن ابن الزَّبيديّ.

وسمع منه الجماعة. وسمعت منه حديثين. وكان رجلا مباركا.

تُؤفِّي فِي مُستَهَلّ جُمَادَى الأولى.

٣٨١ - أبو بَكْر بْن عُمَر [٢] بْن علي بْن سالم.

الإِمَام، العَلامَة، رَضِيّ الدِّين القُسَنْطينيّ، الشافعيّ، النَّحْويّ.

وُلِدَ سنة سبع وستمائة.

وسمع بيت المقدس، وبه نشأ، من: أبي العلاء الأوقيّ.

وبمصر من: يُوسُف بْن المخيليّ. وابن المُقَيَّر، وابن عوف الزُّهْريّ.

وأخذ العربية عن زين الدِّين يحيى بْن مُعطى، وجمال الدِّين أبي عَمْرو بْن الحاجب.

وسمع من ابن مُعطِ الفقيه، وصاهره وتزوج بابنته. وكان من كبار أئمة العربيّة بالقاهرة.

حَدَّثني شيخنا البدر التّادفيّ أنّه بحث على رضيّ الدِّين القسنطينيّ مدة في «كتاب سيبوَيْه» .

وقد سمع منه جماعة كثيرة.

وكان صالحًا، خيرًا، متنسَّكًا، ساكنًا، متواضعًا، له معروفة تامَّة بالفقه، ومشاركة في الحديث، وحُرمة وجلالة.

أضرَّ بأخرة، وتُؤفيّ إلى رحمة الله في شوّال.

[1] انظر عن (أبي بكر بن عباس) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٣٧ ب، وذيل المرآة ٤/ ٦٦٦.

[۲] انظر عن (أبي بكر بن عمر) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٤٥ ب، ٢٤٦ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٧٦ رقم ١٠١٩، ورقة والمعجم المختص ٣٠٦، ٣٠٥ رقم ٣٩٠، ولحظ الحاظ ٩٦، ٩٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٤، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٧٦.

(TAE/OT)

\_\_\_\_

وقيل: تُوُفّي فِي رابع عَشْر ذي الحجة والأوّل أصحّ.

سمعتُ منه جماعة أجزاء، وقد حدّثني عَنْهُ أَبُو العلاء، الفَرَضيّ فِي سنة ثلاثٍ وتسعين. ثُمُّ لقِيتَه بَعْدُ.

٣٨٢ - أَبُو بَكْر بْن مُحَمَّد [١] بْن غانم بْن علي.

النّابلسيّ، شيخ الزاوية. من بيت المشيخة والصّلاح.

وُلِّي المشيخة بَعْد موت أولاد عمّه.

وقد سمع الحديث بدمشق من ابن عَبْد الدائم، وغيره.

وتُوفِيّ فِي حادي عَشْر جُمَادَى الآخرة.

٣٨٣ - أَبُو بَكْر بْن يَعْقُوب [٢] بْن أبي طَالِب.

الكتانيّ والدُه، الحجّار النّحّات. ويلقّب بالعفيف.

وهو أخو مُحَمَّد المذكور آنفا.

وُلِدَ سنة اثنتين وعشرين.

وروى عن: ابن الزّبيديّ، وغيره.

وأجاز لي مَرْوِيّاته.

وقد حدُّث عَنْهُ ابن الخبّاز.

ومات في السادس والعشرين من رمضان.

٣٨٤– أَبُو مُحَمَّد بْن أبي جَمْرة [٣] .

المغربيّ، المالكيّ، الزَّاهد.

شيخ فاضل، صالح، قوّال بالحقّ، مشهور بالقاهرة.

[١] انظر عن (أبي بكر بن محمد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٤٠ أ، ب.

[۲] انظر عن (أبي بن يعقوب) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٤٤ ب.

[٣] انظر عن (ابن أبي جمرة) في: زبدة الفكرة ٩/ ورقة ١٩٣ ب (المطبوع ٣١٢) وفيه:

«عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي» ، وتاريخ حوادث الزمان 1 / 7 رقم 17 / 3 والبداية والنهاية 17 / 7 وفيه «ابن أبي حمزة» ، وعيون التواريخ 17 / 7 ، وعقد الجمان 1 / 7 ، وحسن المحاضرة 1 / 7 ، وبدائع الزهور ج 1 / 3 ، وذيل مرآة الزمان 1 / 3 ورقة 1 / 3 ، وفيه (ابن أبي حمزة» .

(TAO/OT)

تُؤفِّي في ذي القعدة، وصُلِّي عليه بدمشق صلاة الغائب، رحمه الله.

٣٨٥- أبو الغنائم بْن محاسن [١] بْن أَحْمَد بْن مكاره.

الحرّاني، الكفّرابيّ، المعمار، بدر الدِّين.

وُلِدَ سنة أربع عشرة وستمائة بحرّان.

وسمع من: جَدّه لأمه القاضي جمال الدِّين أبي بَكْر بْن نصر الحَرّانيّ، وأبي المجد القزويني، وأبي الحسن بن روزبة، وحَمْد بْن صُديق، وابن المُقَيَّر، والمرجّى بْن شُقَيرة، وغيرهم.

سمعنا منه بقراءة المِزّيّ وتُوُفيّ فِي العشرين من ذي الحجّة بمنزله بالقصّاعين، ودُفِن بمقابر الصوفيّة.

٣٨٦ - ابن جرادة [٢] .

كان جمالا، وبدَت منه زَلَّة فشُقّ مِنْخَراه، ثُمُّ ضمن خانا، ثُمَّ ضمن دار الطّعم، وضمن الركوة بدمشق، واحتشم، وحصل الأموال، وتوكّل لطُغْجي.

وكان مشرِقيًا. ضخما، سمينا، يتعمم بالعسراء، ويركب الخيل المسومة يظلم والنّاس يدعون عليه. وقد بني دارا فاخرة بناحية السبعة، سكنها بعده الأمراء.

ومات بالقاهرة، وكان قد طُلب إليها.

وقد تُؤُفِّي فِي هذه السَّنة جماعة ليسوا بالمشهورين، وضبطهم الشَّيْخ عَلَمُ الدِّين في وفياته [٣] .

[۱] انظر عن (أبي الغنائم بن محاسن) في: المقتفي ۱/ ورقة ۲۰۰ ب، والإشارة إلى وفيات الأعيان ۳۸۲، وذيل التقييد ۲/ ٢٥٥ رقم ۲۰۱۸، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٦٥ رقم ۲۰۲۸، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٧٦ ب.

[۲] انظر عن (ابن جرادة) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٤٧ ب.

[٣] راجع المقتفي ١/ ٢٣١ أ– ٢٥٢ أ.

(TAT/OT)

وفيها وُلِدَ:

المرحوم بهاء الدِّين مُحَمَّد بْن الحافظ عَلَم الدِّين البِرْزاليّ، وشمس الدِّين مُحَمَّد بْن الحيي يحيى بْن القباقبيّ، وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شيخنا البرهان الإسكندريّ.

سنة ستِّ وتسعين وستمائة

- حرف الألف-

٣٨٧ - أَحْمَد بْن إبْرَاهِيم [١] بْن عَبْد الضّيف بْن مُصْعَب.

الصدر، نور الدِّين، أبو الْعَبَّاسِ الخزرجيّ، الدمشقيّ.

وُلِدَ سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

قرأ القرآن على السَّخاويّ. وروى الحديث عن التقيّ اليَلْدانيّ.

وله أدب قوي وفضيلة، وشِعر جيّد [٢] وفصاحة.

وكان رئيسا محتشما، فِيهِ زعارة وقوة نفْس. أفادي مسألة في النَّحْو.

وتُوفِيّ فِي العشرين من شوال ببستانه بسطرا، الله يسامحه.

٣٨٨ - أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه [٣] بْن الْحَسَن.

القاضي، العالم، شهاب اللِّين، ابن الأجل بَهاء الدِّين ابن محبوب البَعْلَبَكيّ، الشافعيّ. أحد الإخوة السّتة، وقاضي كَرْك نوح وأبو قاضيه.

وُلِدَ فِي سنة ثمان وعشرين وستمائة.

\_\_\_\_\_

[١] انظر عن (أحمد بن إبراهيم) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٢٨، ٢٩، رقم ٣٩، وفيه:

«أحمد بن عبد الضيف...» ، وتاريخ حوادث الزمان 1/ 77 - 77 رقم 1.7 والمقتفي 1/ ورقة 17 ب، 177 أ، وعيون التواريخ 17/ 72 - 72 ، وتذكرة النبيه 1/ 190 ، 190 ، ودرّة الأسلاك 1/ ورقة 17 ، وعقد الجمان 17 ، 170 ، وديل وشذرات الذهب 1/ 27 ، وأعيان العصر 1/ 107 ، 107 ، وأعيان العصر 1/ 107 ، وأمدر والوافي بالوفيات 1/ 17 ، وذيل مرآة الزمان 1/ 20 ، وفيه: «أحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» .

[۲] انظر منه في تالي كتاب وفيات الأعيان ۲۸.

[ $\pi$ ] انظر عن (أحمد بن عبد الله) في: تاريخ حوادث الزمان 1/  $\pi$  $\pi$  رقم  $\pi$  $\pi$ 0، والمقتفي 1/ ورقة  $\pi$ 0، بوموسوعة علماء المسلمين ق  $\pi$ 7 ج  $\pi$ 1 رقم  $\pi$ 1، وذيل مرآة الزمان  $\pi$ 2 ورقة  $\pi$ 1.

(TAA/OT)

وكان دينا، صالحا، كثير التّلاوة، جيّد الفضيلة، حَسَن الأخلاق والتّواضُع.

تُوفِي بدمشق في شوّال.

٣٨٩– أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن الأوحد [١] .

شهاب الدِّين، الْقُرَشِيّ، الحَنَفِيّ، المعروف بابن الأوحَد، وبابن الكعكيّ.

روى عن: كريمة.

```
وتُوُفِيّ فِي ثاني المُحَرَّم بمارستان نور الدِّين.
```

• ٣٩- أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الْحُسَيْن [٢] .

ناصح الدِّين الزَّبيديّ، الصُّوفيّ، خازن الكُتُب السُّمَيساطيّة.

سمع من أصحاب ابن طَبَرْزَد. وطلب بنفسه. وكان يعيرنا الأجزاء بسهولة.

تُؤُفِّي فِي ربيع الأوّل وهو فيما أحسب فِي عشْر السّبعين.

٣٩١ – أَحْمَد بْن عَبْد الكريم [٣] بْن غازي بْن أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه.

الشَّيْخ زين الدِّين، أبو الْعَبَّاس الاغلاقيّ، الواسطيّ، ثُمَّ الْمَصْرِيّ.

وُلِدَ سنة عَشْر وستمائة بالقاهرة.

وسمع من: عَبْد القويّ بْن الجباب، وعبد الغفار بْن شجاع المحلي، ونصر بْن جَرْو، والقاضي زين اللِّين علي بْن يُوسُف الدّمشقيّ، وعبد العزيز بْن باقا، وجعفر الهمْدانيّ، وهبة الله بْن الواعظ، ومُكَرَّم بْن أبي الصَّقْر، وعبد القادر بن أبي عبد الله المعداديّ

\_\_\_\_\_

[٣] انظر عن (أحمد بن عبد الكريم) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٥٧ أ، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٨٣، والمستدرك من العبر ٢٣، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٠، وذيل التقييد ١/ ٣٣٩ رقم ٦٦٧.

(YA9/OY)

وكان إمام مسجد، وينوب في الحسبة بالقاهرة، وكلمته مسموعة.

سمعت منه عدّة أجزاء.

وقال عَلَم الدِّين. قرأت عليه أحاديث. وفي صَفَر تُوفيِّ.

٣٩٢ – أَحْمَد بْن عُمَر [١] بْن إلياس بْن خضر.

شهاب الدِّين الرّهاويّ، التّاجر بقَيسارية الشُّرْب.

اشتغل وسمع الكثير، وأسمع أولاده، وتميز. وشهد على القُضاة، وله تحصيل جيد، وحُسن سيرة.

تُوُفّي فِي ربيع الآخر.

٣٩٣ - أَحْمَد بْن غازي [٢] بْن علي شير.

التقيّ، التُّرِكُمانيّ، الحَنَفِيّ، الشاهد بالعُقَيبة.

رَجُل خَيّر، فاضل.

روى عن الحافظ الضياء جزءا.

وتُوفِيّ فِي ربيع الآخر عن بضعِ وستّين سنة.

٣٩٤– أَحْمَد بْن مُحَمَّد [٣] بْن عبد الله.

\_\_\_\_\_

<sup>[1]</sup> انظر عن (ابن الأوحد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٥٢ ب.

<sup>[</sup>٢] انظر عن (ابن أبي الحسين) في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠١.

<sup>[1]</sup> انظر عن (أحمد بن عمر) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٦١ أ.

[۲] انظر عن (أحمد بن غازي) في: المنهل الصافي ۲/ ٥٧ رقم ٢٣٨، والدليل الشافي ١/ ٦٨ رقم ٦٣٦، والمقتفي ١/ ورقة ٢٦٦ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠٢، ٢٠٣.

[ $\pi$ ] انظر عن (أحمد بن محمد) في: نماية الأرب  $\pi$ 1 ( $\pi$ 1 ( $\pi$ 2 وتاريخ حوادث الزمان  $\pi$ 1 ( $\pi$ 2 ( $\pi$ 3 ( $\pi$ 4 ) والمقتفي  $\pi$ 2 ( $\pi$ 5 ) والمعين في طبقات المحدّثين  $\pi$ 4 ( $\pi$ 5 ) والمعين في طبقات المحدّثين  $\pi$ 4 ( $\pi$ 5 ) والمعين في طبقات المحدّثين  $\pi$ 5 ( $\pi$ 6 ( $\pi$ 7 ) ومعجم شيوخ الذهبي  $\pi$ 7 ( $\pi$ 7 ( $\pi$ 7 ) وتذكرة الخفاظ  $\pi$ 7 ( $\pi$ 8 ) والموفيات المحدّثين  $\pi$ 8 ( $\pi$ 9 ) وعيون التواريخ  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) وغاية النهاية المحفاظ  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) وذيل التقييد  $\pi$ 1 ( $\pi$ 9 ) والسلوك  $\pi$ 9 (والسلوك  $\pi$ 9 ) والسلوك  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) وحسن المحاضرة  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) وطبقات الحفاظ  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) والدليل الشافي  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) ومعجم طبقات الحفاظ والمفسّرين  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) ومعجم طبقات الحفاظ والمفسّرين  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) ومعجم طبقات الحفاظ والمفسّرين  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) وقم  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) وعيان العصر  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) والمفسّرين والأعلام ( $\pi$ 9 ) المحد ( $\pi$ 9 ) والمفسّرين والمفسّرين وورقم  $\pi$ 9 ( $\pi$ 9 ) والمفسّرين العصر ( $\pi$ 9 ) المحد ( $\pi$ 9 ) والمفسّرين والأعلام ( $\pi$ 9 ) والمفسّرين والمفسّرين العصر ( $\pi$ 9 ) المحد ( $\pi$ 9 ) المفسّرين والمفسّرين المحد ( $\pi$ 9 ) ا

(Y9./OY)

شيخنا الحافظ، القُدوة، الزَّاهد، جمال الدِّين، أبو الْعَبَّاس ابن الشَّيْخ القدوة مُحَمَّد الظاهريّ، الحَلَبيّ، مَوْلَى الملك الظاهر

وُلِدَ في شوّال سنة ستِّ وعشرين وستمائة.

وسمع سنة إحدى وثلاثين وبعدها من: الفخر الإربليّ، وابن اللَّتيّ، والموفق يعيش، وابن رواحة، وابن خليل، وابن قُمَيْرة، وخلْق بحلب.

وكريمة، والضياء، وابن مَسْلَمَة، وخلق بدمشق.

وصفية الْقُرَشِيّة، وجماعة بحماة.

صاحب حلب.

وعبد الخالق بن أنجب النشتبري بماردين.

وعبد الرزّاق بْن أَحْمَد بْن أبي الوفاء، وإبراهيم بْن الحُسَن الزّيات، وأحمد بْن سلامة النّجار بحران.

وشُعيب الزَّعفرانيّ، وابن اجُّمّيْزيّ، والمُرسي وجماعة بمكة.

ويوسف الساوي، وأحمد بْن الْحُبَّابِ، وخلق كثير بمصر.

وهبة الله بْن روين الإسكندرانيّ، وطائفة بالإسكندرية.

وسمع بحمص، وبَعْلَبَكَّ، والقدس، وغير ذَلِكَ.

وعني بهذا الشأن أتم عناية، وتعب وحصل، وكتب ما لا يوصف كثرة.

وكانت له إجازات عالية من أَبِي الحُسَن القطيعيّ، وزكريا العُلبيّ، وابن رُوزبَة، وأبي حفص السُّهْرَوَرْديّ، والحسين بْن الزَّبِيديّ، وإسماعيل بن فاتكين، والأنجب الحماميّ، وطبقتهم.

وخرج لنفسه أربعين حديثا فِي أربعين بلدا. وانتقى على شيوخ مصر والشام، وخرَّج لأصحاب ابن كُلَيب، ثم لأصحاب ابن طَبَرْزَد والكِنْديّ، ثُمَّ لأصحاب ابن البُنّ، وابن الزَّبِيديّ، حَقَّ أنّه خرج لتلميذه ومريده الشَّيْخ شعبان. وكان عجبا فِي حُسن التّخريج وجودة الانتخاب، لا يلحقه أحد في

\_\_\_\_\_

[()] ١٧٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٥، وموسوعة علماء المسلمين ق ٢ ج ١/ ٣٦١، ٣٦٢ رقم ٢٢٠، والمقتفي الكبير ١/ ٢٠٠، وقم ٥٨٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠١.

(T91/OT)

ذَلِكَ. وقد قرأ القراءات بحلب على الشَّيْخ أبي عَبْد الله الفاسي. وتَفَقَّه على مذهب أبي حنيفة. وسمع من نحو سبعمائة شيخ. وكان دينًا، خَيرًا رضي الأخلاق. عديم التّكلّف بريّا [1] من التّصنع، محببا إلى الناس، ذا سُكَيْنة ووقار وشكل تامّ، ووجه نورانيّ، وشَيْبة بيضاء منيرة كبيرة مستديرة، ونفْس شريفة كريمة، وقَبُول تامّ وحُرمة وافرة. والله يرحمه ويجزيه عنّا الخير، فلقد أفاد الطّلَبة وأعاضم بكُتُبه وأجزائه. وقلّ من رأيت مثله. بل عُدم ولم يزل متشاغلا بالحديث، مُغريّ به لنفسه، ثمُّ لأولاده، إلى أن تُوفيّ ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من ربيع الأوّل بزاويته الجمالية الّتي بالمُقْس. وبه افتتحتُ السّماع في الدّيار المصريّة، وبه اختتمتُ، وعنده نزلت، وعلى أجزائه اتكّلْت.

وقد سمع منه عَلَمُ الدِّين أكثر من مائتي جزء، ٣٩٥- أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن علي بْن جَعْفَر [٧] . الصّدرُ، الأديب، الرئيس، سيف الدِّين السامريّ [٣] ، التاجر، نزيل دمشق.

شيخ متميز، متموّل، ظريف، خُلْو المجالسة، مطبوع النّادرة، جيّد الشِعر، طويل الباع فِي المديح والهجاء. وكان من سَرَوات النّاس ببغداد، فقدِم الشَّام بأمواله، وحظي عند الملك النّاصر يُوسُف وامتدحه، وعمل أُرجوزة مستفيضة فِي الحطّ على الدّواوين. وله من مطلع قصيدة:

[1] في الأصل: «بري».

[۲] انظر عن (ابن جعفر) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٢٥ – ٢٨ رقم ٣٨، ونماية الأرب ٣١ / ٣٦٧، والمقتفي ١ / ورقة ٢٦ ب، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٨٥، ٣٨٦، والوافي بالوفيات ٨/ ٦٦ رقم ٣٤٨٨، والبداية والنهاية ٣١ / ٣٥١، وتذكرة النبيه ١ / ١٩٩، ٢٠٠، ودرّة الأسلاك ١ / ورقة ١٣٤، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٣٨١، والمقتفى الكبير ١ / ١١٢ رقم ١٩٥، وعقد الجمان (٣) ٣٦٩ – ٣٧٧، والمنهل الصافي ٢/ ١٤٨، ١٤٩ رقم ٢٨٧، وفوات الوفيات ١ / ١٤٢ رقم ٢٥٠، والدليل الشافي ١/ ٨١، وأعيان العصر ١ / ٣٤٧ ... ٣٤٩ رقم ١٧٨، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤٠٢ – ٢١٤.

[٣] في نهاية الأرب ٣١/ ٣٢٧ «الساوي».

(Y9Y/OY)

أترى وميضَ البارق الحَفّاقِ ... يُهدي [١] إلى أهل الحِمَى أشواقي ولعل أنفاس النسيج إذا سرى ... يحكي تحية [٢] مُغرم مشتاق [٣] وله:

مَنْ سُرَّ مَنْ رَأَى ومَن أهْلُها ... عند اللطيف الراحم الباري وأيُّ شيء أَنَا حَتَّى إذا ... أذنَبْتُ لا يغفر أوزاري

يا ربّ ما لى غير سبّ الورى ... أرجو به الفوز من النّار

وكان مزاحا كثير الهزل لا يكاد يحمل هما مع أن الصاحب بهاء الدّين ابن جني صادره وأخذ منه نحو ثلاثين ألف دينار عند ما قَدِمَ أخوه نور الدولة السامريّ من اليمن. ونكب في دولة الملك المنصور وطلبه الشُّجاعيّ إلى مصر وأخذت منه حزرما وغيرها وتمام مائتي ألف درهم.

وكان يسكن هذه الدّار المليحة التي وقَفَها رباطا ومسجدا، ووقف عليها باقي أملاكه.

وروى عَنْهُ الدّمياطيّ في «معجمه» ، وذكره أنه يُعرف بالمقري.

ومات فِي عَشْر الثّمانين فِي شعبان، ودُفِن فِي إيوان داره.

٣٩٦– أَحْمَد بْن مظفر [٤] .

كَمَالِ الدِّينِ ابنِ الحظيريِّ، التّاجرِ. رَجُل مُعَمَّرٍ، متميزٍ، فِيهِ فضيلة ومكارِم وعُزلة عن النّاسِ.

وُلِدَ سنة ثمان وستمائة. وقال إنه سمع «المقامات» على ابن القُبيطيّ.

تُوُفّي في المحرم بدمشق.

\_\_\_\_\_

[١] في عقد الجمان ٣/ ٣٧١ «قائدي».

[۲] في عقد الجمان ٣/ ٣٧١ «لوعة».

[٣] البيتان في: فوات الوفيات ١/ ١٣٧، وعقد الجمان (٣) ٣٧١، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠٥.

[٤] انظر عن (أحمد بن مظفر) في: المقتفى ١/ ورقة ٣٥٣ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠٠.

(ram/or)

٣٩٧ - إِبْرَاهِيم بْن عبد العزيز [١] بْن أَحْمَد بْن يُوسُف بْن يحيى بْن كامل.

الإِمَام، أبو إسحاق، وبرهان الدِّين المُقْدِسيّ، الأباريّ. خطيب أرزونا.

روى عن: الفخر الإربليّ.

وتُوفِيّ فِي شعبان عن ستٍّ وسبعين سنة، فاتني الأخْذ عَنْهُ.

٣٩٨ – إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد [٢] بْن عثمان بْن الخضِر.

الشَّيْخ بَهاء الدِّين ابن الأرزنيِّ، الكاتب.

شيخ متميز، مليح الكتابة، حَسَن الفضيلة.

طلب مدة، وكتب الكثير. وسمع من أصحاب الخُشُوعيّ، وحدَّث ببعض الحصون.

وتوفي في رجب به بحلب.

٣٩٩– أزدمر العلائيّ [٣] .

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (إبراهيم بن عبد العزيز) في: المقتفي 1/ ورقة ٢٦٤ أ، وتالي كتاب وفيات الأعيان ٣٦ رقم ٥١ وفيه: «بحاء الدين إبراهيم بن الأرزني الكاتب. كان من وجوه الكتاب والرؤساء، وفيه فضيلة تامّة وكتابة مليحة. رتب في الأيام الظاهرية في مقابلة الاستيفاء بدمشق، وصرف في واقعة السكر، فتوجّه إلى خدمة الأمير سيف الدين الطباخي بعد فتوح حصن الأكراد. وأقام عنده إلى أن فتحت طرابلس في سنة ثمان وثمانين وستمائة. واستقر كاتب درج، وكان فيه خير كثير، فلما انتقل الأمير

سيف الدين المذكور إلى النيابة بحلب في سنة إحدى وتسعين وستمائة، توجّه بهاء الدين إلى خدمته وأقام بحلب، ثم توجّه إلى الحجاز، وعاد وتوفى في رجب سنة ست وتسعمائة».

ويقول خادم العلم وطالبه، محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري»: يحتمل أن صاحب الترجمة هو المذكور في تالي كتاب وفيات الأعيان، للاتفاق في الاسم: «إبراهيم»، و «أرزونا» ونسبة «الأرزني» إليها، وهي قريبة من حصن الأكراد، وسنة الوفاة. والله أعلم.

[۲] انظر عن (إبراهيم بن محمد) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٣٦ رقم ٥١، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٤٩ رقم ٣٠٣، والمقتفى ١/ ورقة ٣٦٣ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ٣٠٣.

[٣] انظر عن (أزدمر العلائي) في: نهاية الأرب ٣١/ ٣١٧، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٦٥ رقم ٢٠٩، والمقتفي ١/ ورقة ٢٦٦ ب، والوافي بالوفيات ٨/ ٣٧٠ رقم ٣٨٠، وعيون التواريخ ٣٣/ ٢٤٣، ٢٤٤، وعقد الجمان (٣) ٣٨١، والنجوم الزاهرة ٨/ ١١٠، والمنهل الصافي ٢/ ٣٤٧ رقم ٣٩٥، والدليل الشافي ١/ ١١٣ رقم ٣٩٣، والمقتفي الكبير ٢/ ٣٥ رقم ٧٠٠،

(Y9 E/OY)

الأمير الكبير، عزَّ الدِّين، أخو الحاجّ علاء الدِّين طيبرس.

شيخ تركي، مهيب، شجاع، شرس الأخلاق، قليل الفهم.

توفي في ذي القعدة بداره التي عند مئذنة فيروز. ودُفِن بتُربة له إلى جانب داره، وحضره ملك الأمراء والدولة.

• • ٤ - إسْمَاعِيل بْن مُحَمَّد [١] بْن عَبْد الواحد بْن إسْمَاعِيل بْن سلامة بن على بْن صَدَقة.

العَدْل، الرئيس، نفيسُ الدِّين الحرانيّ، ثمُّ الدّمشقيّ، ناظر الأيتام.

وُلِدَ سنة ثمانٍ وعشرين. وسمع «الموطأ» من مُكَرَّم، وحدَّث.

وسمع بنفسه من ابن مَسْلَمَة، وغيره. وله دار مليحة بالرصيف وقَفها دار حديث، فولي مشيختها القاضي تاج الدِّين الجعْبريّ. وقرأ بما الشَّيْخ عَلَم الدِّين، ونزل بما الشَّيْخ أبو الحُسَن الختنيّ، وجماعة.

تُوُفّي فِي رابع ذي الحجة.

- حرف الباء-

١٠١ - عادُر العجميّ [٢] الأمير الكبير، سيف الدِّين المُنْصُوريّ.

شابٌ حَسَن الشكل، مليح الجملة، موصوف بالدّيانة والأخلاق الرضية.

حجّ بالنّاس في السنة الماضية، وشكروه.

[ () ] وأعيان العصر ١/ ٤٨٣ رقم ٤٤١، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢١٨.

[1] انظر عن (إسماعيل بن محمد) في: البداية والنهاية 11/100، والوافي بالوفيات 1/100 رقم 11/100، والمنهل الصافي 1/100 رقم 10/100 والمقتفى 1/100 رقم 10/100 والمقتفى 1/100 رقم 10/100 ورقة 10/100 ورقة 10/100 ورقة 10/100 ورقة 10/100 ورقة 10/1000 ورقة 10/1000 ورقة 10/1000

[٢] انظر عن (بمادر العجمي) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٤٨ رقم ٢٠٠، والمقتفى ١/ ورقة ٢٦٠ ب، والمختار من

تاريخ ابن الجزري ٣٨٥، وعيون التواريخ ٣٣/ ٢٣٩، وأعيان العصر ٢/ ٥٩ رقم ٤٧٦، وذيل مرآة الزمان ج ٤/ ورقة ٢٠٢.

(190/01)

تُؤُفِّي بالدّيماس فِي ربيع الآخر.

- حوف الجيم-

٠٤٠٢ جَعْفَر ابْن مُحَمَّد [١] بْن عَبْد الرحيم بْن أَحْمَد بْن حَجُّون بْن مُحَمَّد بْن حمزة.

الإِمَام، المُفتي، ضياء الدِّين، أبو الفضل الصَّعيديّ، الحُسينيّ، الشافعيّ.

أفتى بضعا وأربعين سنة، ودرس بمشهد الخُسَيْن وبمدرسة زين التّجار.

وبرع في المذهب وناظر.

وُلِدَ فِي أواخر سنة ثمان عشرة وستمائة.

وسمع وهو شابٌ من: أبي الحُسَيْن بْن الجُمْيْزِيّ، وأبي القَاسِم السِّبْط. سمعتُ منه.

ومات فِي عَشْر ربيع الأول بمصر.

- حرف الحاء-

٤٠٣ - حَسَن [٢] .

الشَّيْخ نجمُ الدِّين الكاتب. دمشقيّ فاضل، كتب لصاحب صهيون، ثُمَّ كتب لأولاده من بعده. ثُمَّ تزهد في سنة أربع وثمانين وستمائة.

ومات في هذه السَّنَة. لا أعرفه، ولكني رَأيْت المولى شمس الدِّين الجُّزَريّ ذكر ترجمته فِي «تاريخه» فِي كرّاسٍ كامل، وبالغ فِي وصفه بالزُّهد

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (جعفر بن محمد) في: المقتفي 1/ ورقة ٢٥٨ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ١٦٤، ١٦٤ رقم ٢١٣، والمعجم المختص ٨٦، ٨٦ رقم ٩٣، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٠ گ، ونحاية الأرب ٣١، ٣١، وطبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٥٥، وطبقات الشافعية الوسطى، ورقة ١٥٣، ورقة ١٥٥ ب، وتذكرة النبيه 1/ ١٩٦، ودرة الأسلاك 1/ ورقة ١٣٤، وطبقات الشافعية  $\pi$ / ٢٦، ٢٧ رقم ٢٦٤، والسلوك ج 1 ق  $\pi$ / ٨٣٠، والمقتفى الكبير  $\pi$ /  $\pi$ 7 رقم  $\pi$ 1، وشذرات الذهب  $\pi$ 2 وأعيان العصر  $\pi$ 3 / ٢٥، رقم  $\pi$ 4، وفهه: «جعفر بن محمد بن عبد الكريم..»، والوافي بالوفيات  $\pi$ 1، ١٥٠.

[٢] انظر عن (حسن) في: المختار من تاريخ ابن الجزري ٣٨٧.

(197/01)

والأحوال والعرفان، وأنّ له كرامات. ثُمَّ سَرَد شيئا من حقائقه على نموذج النجم ابن خِلِّكان. وهو بعبارة ركيكة، ومَعانْ ردية. ويفسّر معانى الحروف، ومعنى مُنْكَر ونكير، نسأل الله السلامة.

- حرف الخاء-

٤٠٤ - خليفة بْن الشَّيْخ أمين الدِّين عَبْد اللَّه بْن عَبْد الأحد بْن شُقَير [١] .

الصدر: شهاب الدِّين الحرانيّ، التاجر.

كان أرأس إخوته وأحسنهم شكلا، مع فضيلةٍ ومكارم وأخلاق حسنة.

سمع من ابن عَبْد الدائم، وما حدُّث.

تُؤفِّي في صَفَر بدمشق. وكانت له جنازة حفِلة، رحمه الله.

- حوف الدال-

٥٠٤ – دانيال بن منكل [٢] بن صرفا.

القاضى ضياء الدِّين أبو الفضائل التُّركُمانيّ، الكَرَكيّ، قاضي الشَّوْبك.

شيخ متميز، مليح الهيئة، تامّ الشكل، مجموع الفضائل. وُلِدَ سنة سبْع عشرة وستمائة.

وسمع من ابن اللَّتيّ بالكَرك. وقدِم دمشق فقرأ القراءات على السخاويّ.

[1] انظر عن (ابن شقير) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٤٦ رقم ١٩٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠١.

[۲] انظر عن (دانيال بن منكل) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ٣٦٦ رقم ۲۱۱ وفيه: «منكلي» ، ومثله في: المقتفي ۱/ ورقة ٥٦٥ أ، ب، ومعرفة القراء الكبار ۲/ ۷۱۳، ۷۱۷ رقم ۲۸۰، والإعلام بوفيات الأعلام ۲۹۱، والمستدرك من العبر ۱۵/ ۵۱، ومنتخب المختار، رقم ۷۷، وذيل التقييد ۱/ ۷۲۰ رقم ۱۳۰، وغاية النهاية ۱/ ۲۷۸ رقم ۱۲٤۷، وتبصير المتنبه ۳/ ۲۱۳، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٥، والوافي بالوفيات ۱۳/ ۵۰۵ رقم ۶۵، وتاريخ علماء بغداد للسلامي ۵۱– ۵۵، وأعيان العصر ۲/ ۳٤۰، ۳٤۱ رقم ۲۶۱ وفيه: «منكلي» ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ۲۲۲ للسلامي

(T9V/OT)

وسمع من: كريمة وجماعة.

ورحل فسمع ببغداد من: ابن الخازن، وعبد الله بْن عُمَر بن النّحال، وهبة الله ابن الدوامي، وإبراهيم بْن الخير، وجماعة.

وبحلب من: ابن خليل، وبمصر من: يُوسُف السّاوي، وابن الجُمّيزيّ.

وولي قضاء الشَّوْبك مدة، ثُمُّ سكن دمشق. وولي القضاء بأماكن.

وخرّج له شمس الدِّين ابن جعوان أربعين حديثا وقرأها عليه.

وسمع منه: المِزّيّ، والبِرْزاليّ، والطلبة.

وكتب عَنْهُ الحافظ جمال الدِّين ابن الصابوييّ في سنة سبْع وأربعين قطعة من شِعر السَّخاويّ.

وحدَّث بالكثير، ثُمُّ عاد إلى قضاء بلده. ولم ألقه.

تُؤفِّي فِي رمضان بالشَّوْبك، وقيل فِي شعبان.

– حرف السين–

٤٠٦ – سالم بْن أَحْمَد [١] بْن سالم بْن سيف بْن عون.

العَدْل، فخرُ الدّين ابن السلالمي [٢] الْقُرَشِيّ، الدّمشقيّ، الخشاب.

سمع من: أبي القَاسِم بن صَصْرَى، ومن: الرشيد بن مَسْلَمَة.

وكان من شهود القيامة ومن عدول القُضاة.

فاتنى الأخذ عَنْهُ. وسمع منه: البِرْزاليّ، وغيره.

وعاش ثمانين سنة، ومات فِي صَفَر.

٤٠٧ - سُنْقُر [٣] .

الحاجّ علاء الدِّين التُّركيّ، الخَزْنَدَار، عتيق الأمير جمال الدّين

\_\_\_\_\_

[۱] انظر عن (سالم بن أحمد) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ٣٤٦ رقم ١٩٣، والمقتفي ١/ ورقة ٢٥٧ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٧٠٠. ٢٠١.

[٢] هذا في الأصل.

[٣] انظر عن (سنقر) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٨١ رقم ٢١٥، والمقتفي ١/ ورقة ٢٥٩ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٤٢.

( T91/0 T)

أيدُغْدي، العزيزيّ. كان من أمراء الحلقة المصرية، وفيه دين وعقل. وكان يتردّد إلى شيخنا ابن الظاهريّ، وأوصى له بمبلغ. وحدَّث عن: سِبْط السِّلَفيّ بحر الهذليّ.

تُؤُفّي بالقاهرة فِي حدود صَفَر.

– حرف الشين–

٨ • ٤ - الشمس الحلبيّ.

النقيب، واسمه أَحْمَد. شيخ ضخم، أبيض الشيبة، له رواه ومنظر.

عمل التقابة لابن الصائغ ولابن الخُوَيّي. وجلس في الآخر يشهد بمسجد البياطرة.

وتُوفِيّ فِي ذي القعدة، وقد أسنّ.

- حرف الصاد-

٤٠٩ – صالح بنن سَلْمان [١] .

الشَّيْخ تقيُّ الدِّين المغربيّ، المالكيّ.

رَجُل مبارك ابتُليَ بالفالج مدة.

وكان قد سمع من: الزَّين خَالِد، وابن عَبْد الدّائم، وطائفة.

وحدَّث.

تُؤفِّي فِي ربيع الأول، ودُفِن بمقبرة باب الصغير، رحمه الله.

– حرف الطاء–

١٠ ٤ - طَلْحَة بْن مُحَمَّد [٢] بْن على بْن وهب.

\_\_\_\_

<sup>[1]</sup> انظر عن (صالح بن سلمان) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٥٨ ب.

<sup>[</sup>٢] انظر عن (طلحة بن محمد) في: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي ١٠١، ٢١، والوافي بالوفيات ١٦/ ٤٨٥

رقم ٥٢٩، والمقتفي الكبير ٤/ ٣٣ رقم ٤٢٤، والدليل الشافي ١/ ٣٦٩ رقم ١٢٦٦، وأعيان العصر ٢/ ٢٢٦ رقم ٥٢٩، والمقتفي الكبير ٤/ ٤٣١، والمنهل الصافي ٦/ ٤٣١، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤٤٢.

(Y99/0Y)

القاضي العالم، وَلِيُّ الدِّين، ابن العَلامَة قاضي القُضاة تقيُّ الدِّين ابن دقيق العيد، الشافعيّ.

ناب في الحكم عن: والده.

وتُوُفِيّ شابا فِي ربيع الأول.

- حرف العين-

١١ ٤ – عَبْد الخالق بْن عَبْد السلام [١] بْن سَعِيد بْن عَلْوان.

القاضي، الإِمَام، تاج الدِّين، أبو مُحَمَّد، المَعَرِّيّ الأصل، البَعْلَبَكيّ، الشافعيّ، الأديب.

وُلِدَ سنة ثلاثٍ وستّمائة.

وحدَّث عن: الشَّيْخ الموفَّق، والبهاء عَبْد الرحمن، والمجد القزوينيّ، والكاشغريّ، والعز ابن رواحة، والتقيّ أبي أَحُمد علي بْن أَحُمد بْن واصل الْبَصْريّ، وأحمد بْن هِشَام اللّبْليّ، والزكيّ أَبِي عَبْد الله البرْزاليّ، وجماعة.

وأجاز له أبو اليُمْن الكِنْديّ. وروى الكثير، وتفرد في زمانه، ورحل إليه. وحدث ب «سنن ابن ماجة» بدمشق. وسمعاه منه بَعْلَبَكَ، وأكثرتُ عنه.

وهو من جلّة شيوخي علماء ودينا وصلاحا وعُلُوّ إسناد وتواضعا، وأدبا ومروءة. وله ترسُّل وشِعر جيد. وُلِّي قضاء بَعْلَبَكَّ وحمدت مسيرته. وكان.

(m../or)

صاحب أوراد وتَمَجُّد وبكاء من خشية الله. وحضرت درسه بالأمينية وهو ابن نيِّفٍ وتسعين سنة. تُوُقِّ ليلة الأربعاء تاسع المُحَرَّم، وشيّعه خَلْقٌ كثير، ودُفِن بمقبرة باب سطْحا. وممن حدُّث عَنْهُ: أبو الخُسَيْن اليُونِينيّ، وأبو عَبْد الله بْن أبي الفتح، وأبو الحَجَّاج المِزّيّ.

```
وقد رويت أَنَا عَنْهُ في حياته.
```

٢١٤ - عَبْد السلام بْن مُحَمَّد [١] بْن مزروع بْن أَحْمَد.

الإِمَام، الحُدِّث، القُدوة، عفيفُ الدِّين، أبو مُحَمَّد الْبَصْرِيّ، الحنبليّ.

وُلِدَ بالبصرة سنة خمس وعشرين وستمائة.

وحدَّث عن: المؤتمن بْن قُمَيْرة، وفضل الله الجليليّ.

وجاور بالمدينة أكثر عُمره. وحج أربعين حجّة متوالية.

وكان من محاسن الشيوخ علما وعملا.

وله شِعر حَسَن.

سمع منه البِرْزاليّ خمسة أجزاء، ووصفه بالسّودد والحِفظ والفضل والعقل.

وتُوفِيّ فِي الثالث والعشرين من صفر.

[1] انظر عن (عبد السلام بن محمد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٦١ - ٣٦٣ رقم ٢٠٦، والمقتفي ١/ ورقة ٢٦٢ ب، ١٢٦٥ انظر عن (عبد السلام بن محمد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٦١، ومحتصر الذيل ٨٧، والمنهج الأحمد ٢٠٤، والبداية والنهاية ١٩٨، وتذكرة الخبيه ١/ ١٩٨، وعلق المنهاية والبداية والنهاية ١٩٨، وحرة الأسلاك ١/ ورقة ١٩٤، وعيون التواريخ ٢٣/ ٢٣٨ - ٢٤، وتذكرة النبيه ١/ ١٩٨. والمدر ١/ والسلوك ج ١/ ق ٣/ ٨٣١، وعقد الجمان (٣) ٣٧٣ - ٣٧٥، والمقصد الأرشد، رقم ٢٧٦، والدرّ المنضد ١/ ٣٣٤ رقم ٢٦٦، والدرّ المنضد ١/ ٣٣٤ رقم ٢٦٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٥، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩١، والنجوم الزاهرة ٨/ ٧٧، والوافي بالوفيات ١٨/ ٣٥٥ رقم ٤٤٩، والعقد الثمين ٥/ ٤٢٩، وتاريخ علماء بغداد ٣٣ – ٩٥، والتحفة اللطيفة ٣/ بالوفيات ٢١٨، وأعيان العصر ٣/ ٢٤، ٥٦ رقم ٩٧٩، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢١٢ – ٢١٦.

(r. 1/01)

٤١٣ - عَبْد القادر بْن مُحَمَّد [١] بْن أبي الكرم عَبْد الرَّحْمَن بْن عَلَوي بْن عَلَوي بْن جَعْفَر.

القاضي الأجلّ، تاج الدِّين ابن القاضي عزيز الدِّين العُقَيليّ، السّنْجاريّ، الحَنَفِيّ.

وُلِدَ بدمشق فِي سنة ثلاثٍ وعشرين وستمائة.

وسمع «الصّحيح» من ابن الزَّبِيديّ.

وسمع من الإمامين جمال الدِّين الحصُّريّ، وتقى الدِّين ابن الصّلاح.

وولي قضاء الحفيّة بحلب، ونظر الأوقاف العصرونيةً.

وقدِم دمشق فِي آخر عُمره، وحدَّث بما بالمائة البُخاريّة، ولم يتفق لي أن أسمع منه، ورجع إلى حلب فتُؤفيّ فِي الثامن والعشرين من شعبان.

١٤ ٤ - عَبْد الكريم بْن عَبْد الرَّحْمَن [٢] بْن عَبْد الواحد.

نجم الدّين ابن صدقة الكاتب، ابن عمّ النفيس. واقف النّفيسية.

خدم في جهات الظلمة.

ومات بصافيتا في ربيع الآخر.

وقد سمع من الرشيد بن مَسْلَمَة.

وطلب الحديث فسمع من: إِبْرَاهِيم بْن خليل، وابن عَبْد الدّائم، والطّبقة. وحفظ «التّبيه» ثم دخل في التصرف.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (عبد القادر بن محمد) في: الجواهر المضية 7/200 رقم 1000، وأعيان العصر 1/200، والوافي بالوفيات 1/200 رقم 1000 ودرة الأسلاك 1/200 ورقة 1000، وتذكرة النبيه 1/200، والسلوك ج 1/200 والنجوم الزاهرة 1/200 وفيه: «تاج الدين 1/200 وفيه: «تاج الدين 1/200 وفيه: «تاج الدين عبد القادر بن السنجاري» ، والمقتفي 1/200 ورقة 1000 أ، وأعيان العصر 1/200 رقم 1000 وذيل مرآة الزمان 1/200 ورقة 1000

[۲] انظر عن (عبد الكريم بن عبد الرحمن) في: الوافي بالوفيات ١٩/ ٧٨ رقم ٧٥، والمقتفي ١/ ورقة ٢٦١ ب، وأعيان العصر (المصوّر) ١/ ١٠، و (المطبوع) ٣/ ١٣٥ رقم ٢٠٠٤.

(r. 1/01)

٥١٥ – عَبْد الواحد بْن كثير [١] بْن ضرغام.

الشَّيْخ المقرئ، جمال الدِّين الْمَصْرِيّ، ثُمُّ الدّمشقيّ، نقيب السُّبْع الكبير، والغزالية.

قرأ على السَّخاويّ، وحدَّث عَنْهُ. ونسى القراءات، فلهذا لم يقرأ عليه أحد.

وكان شيخا قصيرا، مسندا، له مسجد بداخل باب شرقيّ.

توفي في آخر رجب.

وقد روى عنه ابن الخباز فِي «مشيخته» . وسمعت منه.

١٦ ٤ - عثمان بْن مُحُمَّد [٢] بْن منيع بْن عثمان بْن شاذي.

شمس الدِّين المؤذن، ابن البُشطاريّ.

وُلِدَ بعد الأربعين بالقاهرة.

وسمع من: ابن رواج، والمُرسي.

وقدِم علينا مع السّلطان، وسمعنا منه. وكان موصوفا بطِيب الصُّوت ومعرفة الموسيقي.

تُوُقِي بقوص في رجب أو شعبان. وعمل المؤذنون بدمشق عزاءه في سادس رمضان.

١٧ ٤ - عثمان بْن مُوسَى [٣] بْن رافع بْن منهال.

أبو عَمْرو اليُونينيّ، الزّاهد، فقيه قرية نَبْحَا [٤] من أعمال بعلبكّ.

[۱] انظر عن (عبد الواحد بن كثير) في: البداية والنهاية ۱۳/ ۳۵۰، ۳۵۱، وعقد الجمان (۳/ ۳۲۹، والبداية والنهاية ۱/ ۳۵۰، ۳۵۱، ومعجم شيوخ الذهبي ۳۳۸ رقم ٤٨٤، والمقتفى ۱/ ورقة ۲۲۳ ب.

[۲] انظر عن (عثمان بن محمد) في: أعيان العصر ٢/ ١٤٣، والوافي بالوفيات ١٩/ ٥٠٧ رقم ٥١٥، والمقتفي ١/ ورقة ٢٦٤ ب.

[٣] انظر عن (عثمان بن موسى) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٦٩ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٤٨ رقم ٥٠٠، وموسوعة علماء

```
المسلمين ق ٢ ج ٢/ ٣١٢ رقم ٦٦٨.
```

سمع: أَبَا القَاسِم بْن رواحة، وإسماعيل بْن ظفر.

[٤] نبحا: بفتح النون وسكون الموحدة، وحاء مهملة. قرية بقضاء الهرمل. (موسوعة المدن

(m. m/or)

```
سمع منه: ابن أبي الفتح، والبِرْزاليّ، وابن النّابلسيّ، وأنا، وطائفة. وكان شيخا، مُقرقًا، صالحا، وقورا، حَسَن السّمْت. تُوفِّي فِي أوّل ربيع الآخر ببَعْلَبَكَّ، وعاش أربعا وسبعين سنة. ١٨٤ – عثمان بْن يُوسُف [١] بْن مكتوم بْن موهوب. أبو عَمْرو السُّلَميّ، الزَّرَعيّ. وَلِدَ سنة أربع وعشرين. وحدث عن: ابن اللَّيِّ.
```

وكان بحَوْران وبما مات في أواخر هذه السَّنَة.

١٩٤ - العلاء بن الليث.

الشيخ الفقير بيشروش الحريرية وكبيرهم.

صحِب الشَّيْخ، وكان من أبناء الثمانين، وحجّ مرّاتٍ كثيرة.

تُؤفِّي في صَفَر رحمه اللَّه.

. ٢٦ على بْن سَعِيد [٢] .

الزّوليّ، الرجل الصّالح.

سمع الكثير في الكهولة. وكان ديّنا، خيرا، متعففا، شيخا طُوالًا.

أحسبه كرديا. وكان يبيع في الكتب والكراريس يوم الجمعة ويرتفق بذلك.

تُوفِي فِي ربيع الأَوّل. وقد نَيَّفَ على السّبعين.

٢١٤ - على بن محمد ابن المنير.

فيه اختلاف.

\_\_\_\_

(W. E/OY)

<sup>[ () ]</sup> والقرى اللبنانية ٩٥٤) ، وقد وقع في معجم شيوخ الذهبي: «سحا» وهو غلط.

<sup>[</sup>١] انظر عن (عثمان بن يوسف) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٦٧ ب.

<sup>[</sup>۲] انظر عن (علي بن سعيد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٥٩ ب.

مذكور في سنة خمس [١] .

٢٢٧ - عُمَر بْن عَبْد الله [٢] بْن عُمَر بْن عوض.

قاضى القُضاة، عزَّ الدِّين، أبو حفص المُقْدِسيّ، الحنبليّ.

وُلِدَ سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

وسمع من: جَعْفَر الهمْدانيّ، والضياء أَحْمَد.

وحضر ابن اللَّتيِّ.

وانتقل إلى القاهرة، فسمع بها من: عَبْد الوهّاب بْن رواج، وسِبرة السِّلَفيّ. وتَفَقّه بها على الشَّيْخ شمس الدِّين ابن العماد، وبَرَع في المذهب ودرس وأفتى، وتزوج بابنة الشَّيْخ زينب والدة قاضى الحنابلة اليوم.

سَمِعت منهما معا. وكان مشكور السّيرة، محمود الأحكام، متثبتا في القضايا، ممن يُركن إلى إثباته لدِينه وثباته. وكان أبيض الرأس واللّحية سمينا، تامّ الشكل، كامل العقل.

تُوفِي في صَفَر.

٤٢٣ - عِيسَى بْن يحِيي [٣] بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن مَسْعُود.

[١] لم يذكر في وفيات سنة ٦٩٥ هـ. بل ذكره اليونيني في وفيات هذه السنة ٦٩٦ هـ.

ج ٤/ ورقة ٢٠٢ وقال إن كتابا وصل من الإسكندرية يفيد بوفاته.

[۲] انظر عن (عمر بن عبد الله) في: تاريخ حوادث الزمان 1/ 000 رقم 110 وص 100 1/ 000 رقم 110 والإشارة إلى وفيات الأعيان 100 ومستدرك العبر 100 ومعجم شيوخ الذهبي 100 و وفيات الأعيان 100 والعبر 100 ومعجم شيوخ الذهبي 100 وفيات الأعلام 100 وتذكرة الحافظ 100 (100 والبداية والنهاية 100 100 وفيل التقييد 100 100 رقم والإعلام 100 والنجوم الزاهرة 100 100 والبدليل الشافي 100 وفيل التقييد 100 وعقد الجمان 100 والسلوك ج 100 والنجوم الزاهرة 100 والنجوم الزاهرة 100 والدليل الشافي 100 وفيات سنة 100 ومندرات الذهب 100 ووقة والمنهل الصافي 100 ووقة 100 ووقة والمنهل الصافي 100 ووقة 100 ووقة 100 ووقة وقت وقت والمنهل الصافي 100 ووقة 100 ووقة وقت وقت وقت وقت وقت والمنهل الصافي والمنهل الصافي والمنهل الصافي والمنهل الصافي والمنهل المراد والواقة والمنهل المحاد والمدون والمد

[٣] انظر عن (عيسى بن يحيى) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٤٩ رقم ٢٠٤، والمستدرك على العبر ٥١ ٥٦٦ (٢٦)، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩١، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢٢

(W.O/OY)

الشيخ، المحدّث، الإِمَام، ضياءُ الدِّين، أبو الهَدَى الأَنْصَارِيّ، السَّبْتيّ [١] ، الصُّوفيّ.

وُلِدَ بسَبْتَة سنة ثلاث عشرة وستمائة، وقدِم في الصِّبى واستوطن القاهرة. وسكن دمشق مدة في الدولة النّاصريّة. وحدّث عن: أبي القَاسِم الصَّفْراويّ، ويوسف بْن المخيليّ، وعلي بْن الْمُقَيَّر، وعبد الرَّحْمَن بْن الطَّفْيْل، والحسن بْن إِبْرَاهِيم بْن دينار، وحمزة بْن عُمَر الغزال، وابن الصابوني وطائفة.

وخرج له التّقيّ عبيد «أربعين تساعيات» أبدالا، سمعتها منه.

وكان مليح القراءة للحديث، حسن المعرفة، كبير الحرمة. ألبسني الخرقة، وذكر لي أنه لبسها بمكة من الشَّيْخ شهاب الدِّين السُّهْرَوَرْديّ، وأنشدني في ذَلِكَ أبياتا حسنة، يذكر فيها أنه ما رَأَى مثل الشَّيْخ في العرفان.

وكان متواضعا، بساما، متنسكا بزيّ الصوفية والفقهاء.

تُوُفِّي في تاسع عَشْر رجب بالقاهرة فجأة. وكان لشيخنا الدمياطيّ رفيقا وصديقا.

- حوف الفاء-

٤٢٤ - فضل الله ابن إمام الدِّين [٧] عُمَر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد.

\_\_\_\_

[ () ] رقم ٢٣٠٣، وتبصير المنتبه ٧١٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٦، والإشارة إلى وفيات الأعيان.

٣٨٣، والمقتفى ١/ ورقة ٢٦٤ أ، وأعيان العصر ٣/ ٧١٢، ٧١٣ رقم ١٣٠٦ وفيه:

«عيسى بن أحمد بن مسعود بن خلف» ، وقال محققوه بالحاشية: «لم نقف على ترجمة له» ، مع أنهم أضافوا بعد ذلك أنه في نسختين أخريين: عيسى بن أحمد بن محمد بن مسعود! وقد أعاد الصفدي ترجمته ٣/ ٧٢٩ رقم ١٣٢٤ فسمّاه كما هو أعلاه، والنجوم الزاهرة ٨/ ١١١، وذيل مرآة الزمان ج ٤/ ورقة ٣٠٣.

[1] في المعين: «السيبي» ، وهو خطأ.

[۲] انظر عن (فضل الله بن إمام الدين) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٤٧، ٣٤٨ رقم ١٩٩، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠٢، والمقتفي ١/ ورقة ٢٠٠، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٨٥، والوافي بالوفيات ٢٤/ ٥٦ رقم ٥٥، وأعيان العصر ٤/ ١٤ رقم ١٣٤٦ وفيه

(r.7/01)

القاضى بدر الدِّين عُمَر بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد.

قَدِمَ دمشق ليحجّ فنزل بتُربة أمّ الصّالح عند ابني أخيه القاضي إمام الدّين والخطيب جلال الدّين، فحصل له ضَعْف وانزعاج من السّفر، ولم يمكن، وكان في شيخوخته يُكرّر على «الوجيز». وكان له حلقة. أقرأ بتبريز، ثُمَّ وُلِي قضاء ينكسار، بلدة بالروم. وكانت له خبرة بالحساب وغير ذَلِكَ وتُوُفِيّ فِي ربيع الآخر، وشيعه الخلق لأجل أبني أخيه. وكان ينطوي على دين وخير وعبادة.

- حرف الميم-

٥ ٢ ٤ – مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَلِيّ بْن عَبْدِ الباقي [١] .

العَدْل، الخطيب، مُعين الدِّين، أبو المعالي ابن الصّواف الإسكندرانيّ، المالكيّ، الشُّرُوطيّ.

وُلِدَ سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

وسمع «أربعي السِّلَفيّ» من جَدّه، قرأتُما عليه. وهو أخو شيخنا شَرَف الدِّين يحيى.

وكان شيخا جليلا، حَسَن البِزّة، أبيض اللحية، تامّ الشكل. ينوب فِي خطابة الثغر، ويعقد الوثائق.

تُؤفّي فِي العشر الأوسط من ربيع الآخر.

""• <: [ () <sup>-</sup>

[ () ] ذكر محققوه بالحاشية: «لم نقف على ترجمته»!

[1] انظر عن (ابن عبد الباقي) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٦١ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٦١، ٤٦١ رقم ٦٧٦، والوافي بالوفيات ٢/ ١٤١، والمقتفي الكبير ٥/ ٢٠٦ رقم ١٧٤٧، وأعيان العصر ٤/ ٢٣٥، ٢٣٦ رقم ١٤٤٦.

٢٦ ٤ - مُحَمَّد بْن أَحْمَد [١] بْن عَبْد الله.

ابن التُّليل، شَرَف الدِّين، أبو عَبْد اللَّه الأندلسيّ، ثُمُّ الدّمشقيّ.

محدّث صالح. وُلِدَ سنة تسع عَشَرة وستمائة ظنّا.

وسمع من: السَّخاويّ، وشيخ الشيوخ بْن حَمَويْه، وابن الصّلاح. ولم يدلوين عليه بالقاهرة، وبحا مات في ثامن عَشْر ربيع الأول. ويُعرف أيضا بابن صُمادح. كان يذكر أنّه من أولاد صاحب المَريّة المعتصم بْن صادح.

روى عَنْهُ الحافظ عَبْد الكريم في «تاريخه».

٢٧ ٤ - مُحَمَّد بْن بركة [٢] بْن أبي الْحَسَن بْن أبي البركات.

الشَّيْخ أبو عَبْد اللَّه بْن الشمعيّ، البغداديّ، الخريميّ.

شيخ متعفف، قانع باليسير، دين.

سمع ببغداد من: إِبْرَاهِيم بْن الخير، وابن المني، وابن قُمَيْرة، ومحمد بن أبي السهل الواسطيّ.

أفادنا السماع منه أَبُو العلاء الفَرَضيّ، وذهب بنا إلى بيته بالعُقَيبة.

وتُؤفيّ في هذه السَّنَة وهو في عَشْر السّبعين.

٢٨ ٤ - مُحَمَّد بْن بلغزا [٣] بْن بلغزا بْن دارة بْن رستم.

الشَّيْخ قمر الدِّين البَعْلَبَكيّ، الحنبليّ.

رَجُل عامي، دين، مُكثِر عن البهاء عَبْد الرَّحْمَن.

وُلِدَ فِي نصف جُمَادَى الآخرة، سنة ثلاث عشرة.

وسمع منه جماعة من الكبار ببعلبك.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن أحمد الأندلسي) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٥٩ أ.

[٢] انظر عن (محمد بن بركة) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٦٧ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٨٦، ٤٨٧ رقم ٧١٣.

[٣] انظر عن (محمد بن بلغزا) في: معجم شيوخ الذهبي ٤٨٨ ، ٤٨٧ رقم ٤١٦ ، وموسوعة علماء المسلمين ق ٢ ج ٣/ ٢٥ رقم ٩٧٩ وفيهما: «بلغز» ، ومشيخة عبد القادر اليونيني، الشيخ الثامن عشر.

(W. 1/07)

وكتب إليَّ بوفاته شيخنا أَبُو الْحُسَيْن في رابع المُحَرَّم.

٤٢٩ - مُحَمَّد بْن جوهر [١] بْن مُحَمَّد.

أبو عَبْد اللَّه التلْعفريّ، المقرئ، المجود، الصُّوفيّ.

وُلِدَ بتلعفر سنة خمس عشرة وستمائة.

وقرأ على أبي إسحاق بْن وثيق لأبي عَمْرو، وأخذ عَنْهُ التّجويد ومخارج الحروف.

وسمع بحلب من: ابن رواحة، وابن خليل، والصّلاح مُوسَى بْن راجح، وغيرهم.

وقدِم علينا دمشق فنزل بالخانكاه، وجلس للإقراء والتّلقين في سنة تسعين.

وقرأتُ عليه مقدّمته في التّجويد، وجزءا من الحديث.

وكان شيخا ظريفا، فِيهِ دُعابة وحُسن محاضرة.

تُؤفِّي بالسُّمَيساطية في صَفَر.

٤٣٠ - مُحَمَّد بْن حازم [٢] بْن حامد بْن حَسَن.

الإِمَام الصالح، شمسُ الدِّين، أبو عَبْد الله، ابن الشَّيْخ القدوة حازم.

أوّل سماعه حضور في الخامسة من أبي القَاسِم بْن صَصْرَى.

وسمع من: ابن الزَّبِيديّ، والنَّاصح بْن الحنبليّ، وسيف الدّولة بْن غسَّان، والفخر الإربليّ، وابن اللَّيِّّ، وجماعة.

\_\_\_\_\_

[۱] انظر عن (محمد بن جوهر) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٥٥ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٨٩ رقم ٧١٨، والوافي بالوفيات ٢/ ٣١٤، وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٦، وأعيان العصر ٤/ ٣٩٥ رقم ١٥٤٢.

[۲] انظر عن (محمد بن حازم) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٦٧ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٨٩، ٤٩٠ رقم ٧١٩، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨١، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٣، والمستدرك من العبر ٢٧ (٥١/ ٥٦٣)، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩١، وذيل التقييد ١/ ٣١٦، ١١٤ رقم ١٥٤، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٦، وأعيان العصر ٤/ ٣٩٥، ٣٩٦ رقم ٣٥٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٤٢.

(m. 9/07)

وأكثر عن الحافظ الضياء.

وكان شيخا زاهدا، وقورا، عالما، فقيها، حنبليّا، نورانيّ الوجه، ظاهر الجلالة، كثير القدر. روى «صحيح الْبُخَارِيّ» فِي هذه السَّنة.

وقد حدُّث عَنْهُ ابن الخباز في «معجمه» سنة اثنتين وستِّين.

وسمع منه جماعة من رفاقنا. وسافر لزيارة المسجد الأقصى، فأدركه الأجَل بعد عَوده بنابلس فِي ثامن عَشْر ذي الحجّة، رحمه الله.

٤٣١ - مُحَمَّد بْن عاصم بْن عُبَيْد الله.

أبو عَبْد اللَّه الرُّنْديّ، الأندلسيّ.

طَالِب نبيه، له فَهُم وعناية بالرّواية. رَأَيْته وسلّمت عليه بالقاهرة، وكان كهلا، قد سمع سنة نيَّفٍ وثمانين وبعدها. وكتب الأجزاء توفي في هذه السنة.

٤٣٢ - محمّد بن عبد الباقي [١] بن عبد الرحمن.

المحدّث الرئيس قطب الدين الأنصاري، المصريّ.

محدّث، عارف، فهم، جيّد التّحصيل، سريع الكتابة.

لم أجتمع به.

وبلغني أنه يصنف ويجمع، وله طيلسان وبزة جميلة. وكان أَبُوهُ عزَّ الدِّين خطيب مصر. ورأيت خطَّه مليحا معلقا في آخر

الفَرَضيّ، وأحسبه سمع قبل الثّمانين. ومات ولم يروِ. ٤٣٣ - مُحَمَّد بْن مُحَمَّد [٢] بن عَبْد القاهر بن هبة الله بن عبد القاهر.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن عبد الباقي) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٦٧ ب.

[۲] انظر عن (محمد بن محمد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٤٨، ٣٤٩ رقم ٢٠٢، والمقتفي ١/ ورقة ٢٦٣ ب، وتذكرة النبيه ١/ ١٩٦، ١٩٧، وهذرات الذهب ٥/ ٤٣٧، وأعيان النبيه ١/ ١٩٦، ١٩٧، وهذرات الذهب ٥/ ٤٣٧، وأعيان العصر ٥/ ١٣٥، وقم ١٣٠٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠٣٠.

(m1./01)

الرئيس، ضياءُ الدِّين، أبو المعالي الحلبيّ، الكاتب، المعروف بابن النّصيبيّ.

وُلِدَ فِي خامس صَفَر سنة ثمانِ عشرة.

وسمع من الكاشغريّ حضورا.

وسمع من: ابن روزبه، وعبد اللطيف بْن يُوسُف، والقاضي يُوسُف بْن شداد، وابن اللَّتِّيّ وابن رواحة، وطائفة.

وطلب الحديث بنفسه، وتَفَقَّه ودرس بعصرونية حلب.

وروى الكثير. وولي المناصب الكبار، ووزر لصاحب حماة. وأجاز لي هُوَ وأخوه مَرْويّاهما.

وتُوُفيّ بحلب فِي رجب.

٤٣٤ - مُحَمَّد بْن أبي بَكْر بْن بركات بْن يُوسُف بْن بطيخ [١] شيخ متعفف. رثّ الحال، دلال في سوق الرحبة.

وُلد بين سَنْجَار ورأس عين في حدود العشرين وكان أَبُوهُ معمارا للملك الأشرف، فقدم دمشق في خدمته.

وسمع مُحُمَّد من: ابن الزَّبيديّ، وابن اللَّيِّيّ، والنّاصح بن الحنبليّ.

وكتب عَنْهُ الطَّلَبة.

وسمعت منه. ومات في صَفَر في أواخره. وكان دينا مصليا.

٤٣٥ – مُحَمَّد بْن أبي بَكْر [٢] بْن خليل بن إبراهيم بن يحيى بن فارس.

[1] انظر عن (ابن بطيخ) في: معجم شيوخ الذهبي ٥٩٦، ٥٩٧ وقم ٨٨٧، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٧.

[٢] انظر عن (محمد بن أبي بكر) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٨٢ رقم ٢١٧ وفيه:

«العسقلاني المكيّ». وله شعر، وتذكرة النبيه ١/ ٢٠١، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٣٤، والمقتفي ١/ ورقة ٢٦٧ أ، ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٩٧ ٥ رقم ٨٨٨، والعقد الثمين ٢/ ٥٩، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٦٤، والنجوم الزاهرة ٨/ ١١١، والدليل الشافي ٢/ ٨٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٧، وأعيان العصر ٤/ ٣٥٣، ٢٥٤ رقم ٢٥٢١.

(m11/01)

الإِمَام رضيُّ الدِّين، أبو عَبْد اللَّه، المعروف بابن خليل الْمَكِّيّ، الشافعيّ.

شيخ الحَرَم، والد صاحبنا المحدّث عَبْد اللَّه أسعده اللَّه.

وُلِدَ سنة ثلاثٍ وثلاثين وستمائة في أيام التّشريق بمنى.

وروى عن: ابن الجُنُمّيْزيّ، وغيره.

وكان فقيها، عالما، مُفتيًا، ذا فضائل ومعارف وعبادة وصلاح، وحُسن أخلاق.

تُؤفي في الحادي والعشرين من ذي الحجة.

وقد سمع منه: ابن العَطَّار، والبِرْزاليّ، وجماعة.

وأجاز لي مَرْويّاته.

٤٣٦ - مُسَيَّب ابْن الشَّيْخ على [١] .

الحريريّ. شيخ مبارك من أولاد المشايخ.

تُؤْفِّي بقرية بُسر في ربيع الآخر، واحتفل الفقراء لموته، وعملوا السّماع والطّعام على عادهّم.

- حرف النون-

٤٣٧ – نوروز [٢] .

نائب السَّلْطَنَة لغازان.

كان دينا مسْلمًا، عالي الهمّة. حرص بغازان حَتَّى أسلم وملكه البلاد، ثُمَّ فسد ما بينهما، فقتل غازان أخو نوروز وأعوانه، وجهز لقتاله خطْلُوشاه النُّوِين، فتقلل جمْع نوروز، واحتمى بِمَرَاة، فقاتل عَنْهُ أهلها لدينه، ثُمَّ عجزوا عن نُصرته، وأسِر نوروز، ثُمَّ قُتل وبعث برأسه إلى الملك.

[۱] انظر عن (مسيب بن علي) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ٣٤٨ رقم ٢٠١، والبداية والنهاية ٣٥٠/ ٣٥٠ وفيه «شيث» وهو غلط، وعيون التواريخ ٢٣/ ٢٠٩، وذيل المرآة ٢/ ٢٠٢.

[۲] انظر عن (نوروز) في: البداية والنهاية ۱۳/ ۳۰۱، والوافي بالوفيات ۲۷/ ۱۸۶، ۱۸۵ رقم ۱۶۲، والسلوك ج ۱ ق ۳/ ۱۸۳، ۸۷۴، والدليل الشافي ۱/ ۷۲۲ رقم ۲۰۹۲، وأعيان العصر ٥/ ۲۳۵، ۲۵ رقم ۱۹۱۸ وفيه ذكر محقّقوه بالحاشية: «لم نقف على ترجمة له»!

(F17/07)

– حوف الياء–

٤٣٨ – يحيى بْن مُحَمَّد [١] بْن عَبْد الصَّمَد بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن حَيْدَرة.

الفقيه محيي الدِّين، أبو المفضل السُّلَميّ، الزَّيدانيّ، الشافعيّ، المعروف بابن العَدْل.

وُلِدَ بدمشق فِي سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

وروى لنا عن: ابن الزَّبيديّ، وابن اللَّتيّ.

وحدَّث بالزّبدانيّ، ودمشق.

ودرّس بمدرسة جدّه العَدْل، وكان متواضعا، متزهدا، سليم الباطن.

حدُّث عَنْهُ ابن الخباز من سنة اثنتين وستِّين وستمائة.

وتُوفِيّ في الْمُحَرَّم.

٤٣٩ - يُوسُف بْن عَبْد اللَّه [٢] بْن مُحَمَّد بْن عطاء بْن حَسَن.

العَدْل، الجليل، بدر الدِّين، أبو المحاسن ابن قاضي القُضاة شمس الدِّين الأذرعيّ، الحَيَفيّ، ثُمُّ الصّالحيّ.

فقيه، فاضل، عاقل، مهيب.

وُلِدَ سنة تسع عشرة وستمائة بالصّالحية.

وسمع من: ابن الزَّبيديّ، وجمال الدّين ابن الحصيريّ.

[۱] انظر عن (يجيى بن محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٥٤ أ، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٨، ومعجم شيوخ الذهبي ٦٤٥ رقم ٩٦٦، وظرات الذهب ٥/ ٤٣٧.

[۲] انظر عن (يوسف بن عبد الله) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٣١ رقم ٤٣، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٤٦ رقم ١٩٦٦، والمقتفي ١/ ورقة ٢٥٨ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٥٦ رقم ٩٨٦، والعبر ٥/ ٣٨٨، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨١، والوافي بالوفيات ٢٩/ ٣٣٥، ٣٢٦ رقم ١٧١٨، وأعيان العصر ٣/ ٤٥٣، وذيل التقييد ٢/ ٣٢٢ رقم ١٧١٨، والدليل الشافي ٢/ ٣٠٨ رقم ٢٧٠٧، والجواهر المضيّة ٢/ ٢٢٨ رقم ٤٧١، والفوائد البهية ٢٢٨، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٧، وأعيان العصر (المطبوع) ٥/ ٤٣٣ رقم ١٩٨٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠١ وقد تكرر مرتين.

(m1m/01)

وحدَّث عَنْهُ: ابن الخبّاز، وغيره.

وسمعت منه مع الفَرَضيّ.

تُؤني في ثالث عَشْر ربيع الأول، ودُفِن عند والده.

• ٤٤ - يُوسُف بْن هلال [١] بْن أبي البركات.

أبو الفضل الحَلَبيّ، الفقيه.

أديب عالم. بلغني أن له أُرجوزة فِي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعيّ [٢] . ومات فِي عَشْر السَّبعين فِي الْمُحَرَّم بالقاهرة. • ٢ ٤ مـ مُـ مُنْ فَدَّ مِنْ ٢ سَلَّمَ ٢ سَالًا ٢٠٠١

٤٤١ - يُوسُف بْن هبة الله [٣] .

الإسرائيلي، المسلم، الشَّيْخ جمال الدِّين الحَلَمِيّ، الطيب، الفاضل، المعروف فِي القاهرة بالصَّفديّ، لأنه سكن صفد مدة. له كلام جيد على

[۱] انظر عن (يوسف بن هلال) في: المختار من تاريخ ابن الجزري ٣٨٥، والوافي بالوفيات ٢٩/ ٣٥٤ رقم ١٨٥ وأعيان العصر ٥/ ٢٧١، ٦٧٢ رقم ٢٠٠٨، وذيل المرآة ٤/ ورقة ٢٠١، ٢٠٢.

[۲] وقال الصفدي: أخبرني العلّامة أثير الدين من لفظه قال: كان فيه تعبّد واعتكاف في شهر رمضان بجامع الحاكم، وكان مؤثرا للفقراء يطبّهم ويبرّهم بالشراب والطعام الّذي يواتيهم في مرضهم. أنشدنا لنفسه بالكاملية يوم الأحد التاسع للمحرم سنة إحدى وثمانين وست مائة:

بكمال حسنك يا مخاطب ذاتي ... بلوائح أخفى من اللحظات

أنعم على بترك ما هو عكس ما ... قد جلّ عن حصر وعن كلمات

يا قهوة مني إلى شربتها ... عندي إذا حضرت على الأموات ارتجت الأرضون ثم تشقّقت ... عن كل ميت فيه كل حياة هي روح سرّ السر فهي إذا بدت ... تستغرق الأرواح في الأوقات من دونما موت وفيها عشية ... فالروح أول فقدة يا آت ماذا أقول وما أصرح واصفا ... قد قلت في الحركات والسكنات فوصفت ظاهرها بما أظهرته ... والستر في سري ولا بصفات فوصفت ظاهرها بما أظهرته ... والستر في سري ولا بصفات [٣] انظر عن (يوسف بن هبة الله) في: الوافي بالوفيات ٢٩/ ٣٥٣ رقم ١٨٤، وأعيان العصر ٣/ ٣٦٣ (المطبوع ٥/ ٢٧١ رقم ٢٠٠٧) .

(m1 =/0 T)

[آيات] [١] من كتاب لديه يدل على ذكائه واطّلاعه. قد كتبه الشَّيْخ أبو بَكْر بْن شَرَف، وهو الَّذِي أرّخ وفاته.

- الكني-

٢٤٢ ـ أبو تغلب [٧] بْن أَحْمَد بْن أبي تغلب بْن أبي الغيث.

الشَّيْخ نجمُ الدِّينِ الفاروثيِّ.

وُلِدَ فِي شُوّال سنة خمس وستمائة ببغداد. ولو سمع بما فِي صِغره لروى لنا عن الحافظ ابن الأخضر وطبقته.

وقد سمع بنفسه، وروى «صحيح الْبُخَارِيّ» عن ابن الزَّبيديّ».

وسمع أيضا من: ابن باسوَيْه، ويوسف الساوي.

وكان شجاعا، صالحا، خَيرًا. أظنه كان يتبحر. قرأتُ عليه أحاديث من الْبُخَارِيّ ومات في سادس المُحَرَّم بدمشق. وابنه من قرّاء السّبع قلانسيّ.

وفيها ولد:

الشيخ بماء الدّين محمد ابن إمام المشهد، والأحَوَان التّوم [٣] : عماد الدِّين عُمَر، وشمس الدِّين مُحَمَّد، ابنا خطيب بيت الآبار موفّق الدّين محمد بن عمر.

[1] الإضافة من: الوافي بالوفيات. وهي في الأصل غير واضحة.

[۲] انظر عن (أبي تغلب) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٤٥ رقم ١٩٠، والمقتفي ١/ ورقة ٢٥٢ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٦٨٤ رقم ١٠٣٤، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٧، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠٠.

[٣] هكذا في الأصل، والصواب: «التوأم».

(r10/0Y)

سنة سبع وتسعين وستمائة

- حوف الألف-

٤٤٣ - أَحْمَد بْن إسْمَاعِيل [١] بْن مكاره.

الدّمشقيّ، القلانسيّ.

فقير صُعْلُوك.

سمع مع ابن الخلّال من: ابن اللَّتّيّ، وجعفر الهمْدانيّ، وكريمة.

سمع منه البِرْزاليّ.

وتُؤفِيّ فِي رجب أَوْ قبله.

٤٤٤ – أَحُمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن [٧] بْن عَبْد المنعم بْن نِعمة بْن سلطان بْن مسرور.

الشَّيْخ، الإِمَام الكبير، شهاب الدِّين المُقْدِسيّ، النابلسيّ، الحنبليُّ، مفسر المنامات.

وُلِدَ بنابلس فِي ثالث عَشْر شعبان سنة ثمان وعشرين وستمائة.

[1] انظر عن (أحمد بن إسماعيل) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٧٣ ب، ٢٧٣ أ.

(T17/0T)

وسمع من عمّه التّقيّ يُوسُف في سنة ستٍّ وثلاثين. ومن الصّاحب محيي الدِّين يُوسُف بْن الجُوْزِيّ.

وسمع بمصر من: ابن رواج، والساوي، وابن الجُمَيْزيّ.

وبالإسكندرية من سِبْط السِّلَفيّ.

وروى الكثير بدمشق والقاهرة. وكان إليه المُنتهى في تعبير الأحلام. قد اشتهر عَنْهُ فِي ذَلِكَ عجائب وغرائب، ويخبر صاحب المنام بغيبات لا يقتضيها المنام أصلا. وبعض النّاس يعتقدون فِيهِ الكشف والكرامات، وبعضهم يقول: ذَلِكَ مستنبط من المنامات، وبعضهم يقول: ذَلِكَ كهانات أو إلهامات. ولكلّ منهم فِي دعواه شُبّه وعلامات.

حَدَّثني الشَّيْخ تقيُّ الدِّين ابن تيميّة أن الشهاب العابر كان له رثي من الجُنِّ يخبره بالمغيبات. والرجلُ فكان صاحب أوراد وصلوات، وما برح على ذَلِكَ حَتَّى مات.

وله الباع الطويل في التّعبير. صنّف في ذَلِكَ مقدّمة سماها «البدر المنير» قرأها عليه عَلَم الدِّين البِرْزاليّ. وسمعنا منه أجزاء. وكان عارفا بالمذهب.

وقد ذُكر لتدريس الجوزية لما قَدِمَ علينا، ونزل بها. وكان شيخا حَسَن البِشْر، وافر الحُرُمة، مُعظَّمًا فِي النّفوس. أقام بمصر مُدّة، وقام له بها سوق، وارتبط عليه جماعة. ثُمَّ رُسِم بتحويله من القاهرة. تُوفِّي في التاسع والعشرين من ذِي القِعْدَة ودُفِن بمقابر باب الصغير. وحضر للصلاة عليه ملك الأمراء والقضاة والخلق، والله أعلم بسريرته.

٥٤٤ – أحمد بن عبد الرّزاق [١] .

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (أحمد بن عبد الرزاق) في: الحوادث الجامعة ٢٣٤، والدليل الشافي ١/ ٥٣ رقم ١٨٠، وأعيان العصر ١/ ٢٦٥ رقم ١٨٠، وأعيان العصر ١/ ٣٣٦.

(T1V/0T)

الخالديّ، الوزير، صاحب ديوان الممالك الغازانية.

قُتِل هُوَ وأخوه القُطْب، وأخوهما زين الدِّين. وكان ظالما عسُوفًا، نسأل الله العفو.

٤٤٦ – أَحْمَد بْن عثمان [١] بْن قايماز بْن أبي مُحَمَّد.

عَبْد اللَّه التُّركُمانيّ، الفارقيّ الأصل، الدمشقيّ، الذّهي المعروف بالشهاب، والّذي، أحسن اللَّه جزاءه.

وُلِدَ سنة اثنتين وأربعين وستمائة بدمشق، وبلغ الحُلُم في سنة هولاكو، وبَرَع في صنعة الذَّهب المدقوق وتميز فيها.

وسمع «صحيح الْبُخَارِيّ» في سنة ستٍّ وستِّين وستمائة على المقداد القَيْسيّ، عن سَعِيد بْن الرزاز، عن أبي الوقت. وأجاز له تقيُّ الدِّين ابن أبي اليُسر، وجمال الدِّين بْن ملك، وجماعة.

وسمع معي بَبَغْلَبَكَ من التّاج عَبْد الخالق، وزينب بِنْت كندي، وجماعة. وقد استفك من عكا مرتين، وأعتق غلامين وجارية، وأرجو أن الله قد أعتقه من النّار بذلك وببره وصَدَقته ومُروءته، وخوفه من الله، ولُزُومه للصّلوات، ورحمته للضعيف، وصحة إيمانه، وثناء سائر من يعرفه عليه يوم جنازته ظاهرا وباطنا فيما علمت.

وقد حج سنة ثمانِ وسبعين حجة الإسلام.

وتُوُفِيّ صُبيح يوم الجمعة سُلخ ربيع الآخر، وصلى عليه قاضي القُضاة بدر الدين الخطيب، وشيّعه إلى المُصلّى الشماليّ جَمْع مبارك، منهم شيخنا ابن تيمية، وشيخنا برهان الدِّين الإسكندريّ ودفناه بالجبل بتُربةٍ اشتراها لنفسه.

[۱] انظر عن (أحمد بن عثمان) في: أعيان العصر ١/ ٢٨٣ رقم ١٣٨، والوافي بالوفيات ٧/ ١٧٩، والمنهل الصافي ١/ ٥٨، والمنهل الصافي ١، ٥٨، والمدليل الشافي ١/ ٥٥ رقم ٢٠، والمقتفي ١/ ورقة ٢٧١ أ، ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٥٥، ٥٨، رقم ٢٠، وأعيان العصر ١/ ٢٨٣ رقم ١٣٨.

(T11/07)

قرأتُ على والدي – رحمه الله – بالرّبوة سنة خمس وتسعين، عن إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم، أن أَبَا طاهر الحُشُوعيّ أخبرهم: أَنَا هبة الله الأمين، أنا أبو بَكْر الحافظ، أَنَا علي بْن مُحَمَّد الواعظ، نا سُلَيْمَان الطَّبَرَائيّ: سمعتُ زَكَرِيّا الساجي قال: كنا نمشي في أزقّة البصرة إلى باب بعض المحدّثين فأسرعنا، وكان معنا رَجُل ماجن مُتَّهمٌ في دينه فقال: ارفعوا أرجُلكم عن أجنحة الملائكة ولا يكسروا. كالمستهزئ. فما زال موضعه حَتَّى جفت رجلاه وسقط.

٤٤٧ – أَحْمَد بْن عثمان بْن أبي الرجاء [1] .

الرئيس شهابُ الدِّين ابن السَّلعوس، التُّنوخيّ، الدّمشقيّ، أخو الصّاحب شمس الدِّين.

رَجُل عاقل ديّن، ثقيل السَّمع، مُحِبَ لسماع الحديث، كثير البِرّ والصَّدقة.

وُلِّي نظر الجامع، ورُزق الجاه العريض فِي دولة أخيه. ثُمُّ ذهب ذَلِكَ وعاد إلى حاله.

وسمع من ابن عَبْد الدّائم. وبالإسكندرية في تجارته من عثمان بْن عوف.

وسمع من البِرْزاليّ.

وتُوفِيّ فِي جُمَادَى الأولى، رحمه الله. ومات كهلا.

٨٤٨ - إِبْرَاهِيم بْنِ أَحْمَد [٢] بْن عقبة بن هبة الله بن عطاء.

[۱] انظر عن (ابن أبي الرجاء) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۲۰۱، ۲۰۱ رقم ۲۳۵، والمقتفي ۱/ ورقة ۲۷۱ ب، والمبداية والنهاية ۱۳/ ۳۵۳، والوافي بالوفيات ۱/ ۱۷۹ رقم ۲۱۲، وعقد الجمان (۳) ۳۸۰ (في وفيات ۲۹۲ هـ.)، والمنهل الصافي ۱/ ۳۸۷ رقم ۲۰۲، والمقفى الكبير ۱/ ۲۰۵ رقم ۱۳۵، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ۲۷۷.

[٢] انظر عن (إبراهيم بن أحمد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٠٤ رقم ٢٣٩، والبداية والنهاية

(m19/01)

القاضي، الإِمَام، صدر الدِّين ابن الشَّيْخ محيي الدِّين البُصْراويّ، الحَنَفِيّ.

وُلِدَ سنة تسعِ وستمائة ببُصرى، ودرّس وأفتى، وأعاد بمواضع وولي قضاء حلب مُديدة، ثُمَّ عُزِل. وكان له كفاية بدمشق. ثُمُّ إِنَّه قبل موته سافر إلى مصر وتوصل إلى أن حصل تقليدا بقضاء حلب على مذهب أبي حنفية.

وقدِم دمشق فأدركه الموت. وتعجَّب النّاس من حرصه في هذا السّنّ، مع أنه مَكْفيّ.

تُؤقي بالجبل فِي شهر رمضان.

٩٤٤ - إِسْمَاعِيل بْن أبي بَكْر [١] بْن صدّيق.

الفقيه، المقرئ، شهاب الدِّين الدّمشقيّ، الشافعيّ، المعروف بالخيوطيّ.

وُلِدَ سنة ثلاث عشرة وستمائة.

وسمع بمصر من ابن الجُئمّيْزيّ، وغيره.

وبدمشق من: ابن قُمَيْرة، وابن الصّلاح.

وتَفَقُّه، ونزل فِي المدارس. وكان صالحا، خَيْرًا، متنسكا.

سَمِعت منه، ومات فِي رجب.

- حرف الباء-

• ٥٠ – البرهان الختنيّ.

....

[()]  $\pi$  /  $\pi$  0 () ورقة الأسلاك ج 1/ ورقة  $\pi$  0 () النبيه 1/ 0 () ،  $\pi$  0 () ورقة الأسلاك ج 1/ ورقة  $\pi$  0 () والسلوك ج 1 ق  $\pi$  0 () والنجوم الزاهرة  $\pi$  1 () والمنهل الصافي 1/  $\pi$  0 (قم  $\pi$  0 والدليل الشافي 1/  $\pi$  0 (قم  $\pi$  0 وعقد الجمان ( $\pi$  0 (2) و وشذرات الذهب  $\pi$  0 () والمقفى الكبير 1/  $\pi$  0 (قم  $\pi$  0 () ورقة  $\pi$  1 () ورقة  $\pi$  1 () ورقة  $\pi$  0 ()

```
٢٧٤ أ، وأعيان العصر ١/ ٤٦، ٤٧ رقم ٣، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٧١.
```

[١] انظر عن (إسماعيل بن أبي بكر) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٧٣ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ١٤٦ رقم ١٨٩.

(mr./or)

الحَنَفِيّ، الصُّوفيّ، واسمه عبد العزيز بْن مُحَمَّد.

شيخ إمام، فاضل، زاهد، كبير القدر، صاحب عبادة وقناعة وتقلُّل وزهادة. وكان من كبار أهل السُّمِيساطيّة.

تُؤفّي فِي ربيع الأول، رحمه اللّه.

- حرف التاء-

١ ٥ ٤ - التكريتيّ.

أحد أمراء دمشق المنصورية.

رَّأَيْته تركيا، مليح الشكل، لم يتكهَّل، واسمه شمس الدّين سنقر.

وقد ولى أستاذيّةدار الملك السَّعيد.

تُوُفّي في الغزاة بحلب.

- حرف الجيم-

٢٥٢ - جِبْرِيل بْن إِسْمَاعِيل [١] بْن جِبْرِيل بْن سيد الأهل بْن رافع.

أَبُو الأمانة المَقْدِسيّ، ثُمُّ الشارعيّ العَطَّار، الحطَّاب.

وُلِدَ سنة اثنتين وعشرين أو أربع وعشرين وستمائة.

وسمع من: عبد العزيز بن باقا ومُكرم، ومرتضى ابن العفيف.

وحدَّث سنة بضع وخمسين، فسمع منه الأبيوَرديّ، وخرّج عَنْهُ فِي «معجمه».

وسمع منه: شيخنا ابن الظّاهريّ، والطَّلَبة.

ثُمُّ سمع منه: قُطْب الدِّين، وابن سامة، والبِرْزاليّ.

ثُمُّ أدركتُه وسمعتُ منه جملة من النَّسَائيّ. وكان شيخا، دينا، خَيرًا، متواضعا، له دكان للعطر والسدر، وله مسجد يؤمّ به. وبلغنا موتُه في هذه

[۱] انظر عن (جبريل بن إسماعيل) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٧٢ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ١٦٢ رقم ٢١٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٨.

(TT1/0T)

السَّنَة، وقيل: تُؤُفِّي في السَّنَة الماضية، وكأنه أشبه، فإنَّي وجدت أنه توفي بعد ابن الأغلاقيّ بمدّةٍ ليست بالطويلة.

٣٥٤ – جوزة [١] .

أمّ يجيى، عتيقة النّجم مُحَمَّد بْن أبي بَكْر البلْخيّ. عجوز صالحة، مؤثرة للفُقهاء، كريمة النّفس. حَجّتْ سبع مرّات، وقل أن تميأ

```
هذا لامرأة.
```

وسَمِعَ منها عَلَمُ الدِّينِ باللَّجونِ.

وسمع منها بقراءة الشَّيْخ على بْن نفيس جزءا روته عن مولاها.

توفيت في أحد الجمادين.

- حوف الحاء-

٤٥٤ - الحُسَن بْن على [٧] بْن أبي الحُسَن بْن مَنْصُور.

الشَّيْخ الصالح، الزّاهد، بقية المشايخ، ابن الشيخ الطائفة الحريريّ.

وُلِدَ سنة إحدى وعشرين وستمائة. وكان شيخ الطائفة الحريرية.

وكان مَهيبًا، مليح الشيبة، حَسَن الأخلاق، له مكانة عند النّاس وحُرمة زائدة. قَارِمَ مرات من قرية بُسر إلى دمشق. وبَمَا تُوفّي في عاشر ربيع الآخر.

٤٥٥ – الحُسَن بْن مظفر [٣] بْن عَبْد المطلّب بْن عبد الوهاب بن مناقب بن أحمد.

[1] انظر عن (جوزة) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٧٢ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ١٦٥ رقم ٢١٦.

[7] انظر عن (الحسن بن علي) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٠٠، ٤٠١ رقم ٢٣٤، والمقتفي ١/ ورقة ٢٧٠ ب، والمداية والنهاية ١٣/ ٣٥٣، وتذكرة النبيه ١/ ٢٠٧، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١٣٨، وتالي كتاب وفيات بالأعيان ٦٥ رقم ٩٩، والنجوم الزاهرة ٨/ ١١٣، والمنهل الصافي ٥/ ١٠٤ رقم ٤١٤، والدليل الشافي ١/ ٢٦٦، وعقد الجمان (٣) ١٥٥، وأعيان العصر ٢/ ٢٠٩، وقم ٥٧٩، والوافي بالوفيات ٢١/ ٢٢.

[٣] انظر عن (الحسن بن مظفر) في: معجم شيوخ الذهبي ١٧٢، ١٧٣ رقم ٢٢٦، والوافي بالوفيات ١٢/ ٢٧٣، وأعيان العصر ٢/ ٢٥٢ رقم ٨٨٥.

(TTT/OT)

الشريف، العَدْل، شمس الدِّين، أبو مُحَمَّد الحُسنيّ، المنقذيّ، الدّمشقيّ.

وُلِدَ سنة ثمانٍ عشرة وستمائة.

وروى عن: الفخر الإربليّ، وأبي نصر ابن الشيرازيّ، وعبد العزيز بْن الدّجاجيّة، وإبراهيم بْن الحُشُوعيّ.

معت منه.

ناب في الحسبة مُدَيدة، وشهد تحت السّاعات. وابتُلي بالبلغم، فكان إذا مشى يعدو بغير اختياره، ثُمَّ يسقط، ثُمَّ يستريح ويقوم.

– حرف الزاي–

٢٥٦ - زَكِيُّ الدِّينِ ابنِ اللبَّانِ.

شيخ متميز، يلبس القباء، ويتعانى الشدّ. وكان فِيهِ جودة وخير. وهو من أصحاب القاضي ابن الصائغ.

٤٥٧ – زين الدِّين ابن شَرَف الدِّين بْن الشَّيْخ حَسَن بْن عَدِيّ بْن أبي البركات.

العدويّ. من مشايخ العدويّة.

تُؤُفِّي بمصر، وصلُّوا عليه صلاة الغائب بدمشق في ربيع الآخر.

```
عجوز صالحة، تخدم النّاس، وتلوذ بالمرادويين.
                                                                                                  روت عن: ابن اللَّتِّيِّ.
                                                                           روى عَنْهَا ابن الخبّاز فضبط وفاتها في شعبان.
                                                        [1] انظر عن (زينب بنت جابر) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٧٣ ب.
(mrm/or)
                                                                                                      - حوف السين-
                                                                                        ٩ ٥ ٤ - سَعْد الكازرونيّ [1] .
                                                                            الصُّوفيّ، الزَّندبوشيّ، المقيم بمقصورة الخطابة.
                                                                           فقير، مليح، فِيهِ دين وصلاح ومروءة وخدمة.
                                                                                    تُؤفِّي في ربيع الأول في عَشْر السّتين.
                       • ٢٦ - سُلَيْمَان بْن دَاوُد [٧] بْن سلمان بْن حُميد بْن ماجد بْن طرفان بْن يُوسُف بْن خَالِد بْن كسا.
                                                                                           الضّياء، أبو الربيع البلبيسيّ.
                                                                                            ولد سنة ثمان عشرة ببليس.
                   وسمع بدمشق من: سيف الدولة بْن غسان، والنّاصح ابن الحنبليّ، ومُكَرَّم، والإربليّ، وابن صباح، وجماعة.
                                                                           وكانت حرفته الكتابة على باب الؤلاة ببلبيس.
                                                                            وسمع منه: البرْزاليّ، والفَرَضيّ، وأنا، وجماعة.
                                                                                              وكان أبُوهُ من أهل العلم.
                                                                                              بلغنا موته في هذه السَّنَة.
                                                                                        ٤٦١ - سَنْجَر الْمَصْرِيّ [٣] .
                                                                             الأمير الكبير، عَلَمُ الدِّين. من أمراء دمشق.
                                                                                                     – حرف الشين–
                                                                                     ٤٦٢ - شاورشيّ المنصوريّ [٤] .
 [١] انظر عن (سعد الكازروني) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٩٨، ٣٩٩ رقم ٢٢٧، والمقتفي ١/ ورقة ٢٦٩ ب، وفيه:
```

[7] انظر عن (سليمان بن داود) في: معجم شيوخ الذهبي ٢١٦ رقم ٢٩٧.

«سعید»

٨٥٤ – زينب بِنْت جَابِر [١] بْن حبيب الخباز.

أم مُحَمَّد الصالحية.

[٣] انظر عن (سنجر المصري) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٧١ ب، وأعيان العصر ٢/ ٤٧٢ رقم ٧٤٧، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٧١.

[٤] انظر عن (شاورشي المنصوري) في: المختار من تاريخ ابن الجزري ٣٩٠

الأمير سيف الدّين. من أمراء دمشق.

كان يسكن بدرب كسك.

مات بحلب في الفرّاة في ذي القعدة.

مات بحلب في الفرّاة في ذي القعدة.

القَيْسي.

القَيْسي.

وروت أنا عن عمّ أبيها مكي بْن عِلان، وسمعت من حَوها سالم بْن مُحَمَّد بْن عَلَان.

وهي والدة الإِمَام قاضي القُضاة نجم الدّين أحَمُد بْن صَصْرَى.

وهي والدة الإِمَام قاضي القُضاة نجم الدّين أحَمُد بْن صَصْرَى.

عوفيت في العشرين من المُحرَّم. وكُنيتها أم أحُمد. وكانت صالحة خيَّرة، كثيرة البرّ، وكُفّ بَصَرُها مدّة.

العامريَّة، أمّة الرَّحْمَن.

وسمعت من: جَعَقَر الهمْدائيّ. وحضرت الإربليّ.

وأبدت في حدود سنة ثمانٍ وعشرين.

وسمعت من: جَعَقَر الهمْدائيّ. وحضرت الإربليّ.

وسلعت أيضا من وألدها تحطيب المصلى أبي عبد الله الأ

سمعت منها جزءين. وقد حدّثت سنة نيّف وستّين.

توفيت في أوائل السنة.

\_\_\_\_

[۱] انظر عن (شاه ست) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ٣٩٦ رقم ٢٢١، والمقتفي ۱/ ورقة ٢٦٨ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٣٠، ٢٤٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٥٢.

[۲] انظر عن (شهدة بنت محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٧٢ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٤١ رقم ٣٣٣، وأعلام النساء ٢/٣ انظر عن (شهدة بنت محمد)

(TTO/OT)

- حرف الصاد-

٤٦٥ - صُبيح الحبشي [١] .

المقرئ، فتى صَوَاب المالقى، ثُمَّ الْمَصْريّ.

وُلِدَ فِي حدود سنة خمس وعشرين وستمائة.

وسمع من: ابن المُقَيَّر، وابن رواج.

وكان مؤذنا بمسجد بالخُسينيّة.

سمعتُ منه، ومات في ثاني عَشْر صَفَو، رحمه الله.

٤٦٦ - صُنْبُغا [٢] .

شهد غزوة سيس فجُرح، وجاء إلى دمشق فمات بما في سابع ذي الحجّة. وكان أحد الأمراء.

- حوف الطاء-

٤٦٧ - الطَّقْصُبا النَّاصريّ [٣] .

الأمير الكبير، علاءُ الدِّين سَنْجَر، التُّركيّ. شيخ عاقل مهيب، موصوف بالشجاعة.

روى عن سِبْط السِّلَفيّ. وكان من قُدماء أمراء دمشق. أصابه زيار في حصار قلاع الأرمن في ركبته فحمِل إلى حلب فمات قبل أن يقدمها، وحصلت له الشهادة إن شاء الله.

توفي في آخر رمضان، ودفن بحلب.

\_\_\_\_\_

[١] انظر عن (صبيح الحبشي) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٦٨ ب.

[٢] انظر عن (صنبغا) في: المختار من تاريخ ابن الجزري ٣٩٠.

[ $\pi$ ] انظر عن (الطقصبا الناصري) في: تذكرة النبيه 1/7.7، ودرة الأسلاك 1/7.0، ورقة 1/7.0، والسلوك ج 1/7.0 ق 1/7.0، والمنهل الصافي 1/7.0، وأعيان العصر 1/7.0 والمنهل الصافي 1/7.0، وأعيان العصر 1/7.0، والمنهل الفوفيات 1/7.0، والمقتفى 1/7.0، ورقة 1/7.0، وأعيان العصر (المطبوع) 1/7.0، وم 1/7.0.

(TT7/0T)

– حرف الظاء –

٤٦٨ - الظهير ابن الفقاعيّ.

هُوَ محمود بْن عثمان بْن محمود الدّمشقيّ، الذهبيّ، التّاجر، السفار.

شيخ ضخم، طُوال، حَسَن البِرَّة، من أهل سوقنا. له دكان، وصناع. وكان يُدير دكان الفُقّاع التي تحت السّاعات، وله ثروة.

مرض مدة وتُؤفيّ فِي ذي الحِجّة وهو فِي عَشْر الثمانين.

- حوف العين-

٢٦٩ – عَائِشَة بِنْت المجد عيسى [١] بن الإمام مُوَفَّق الدِّين عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن قدامة.

الصَّالحة، العابدة، المُسنِدة، المعمَّرة، أم أَحْمَد المَقْدِسيَّة، الصَّالحيَّة.

وُلِدت فِي سنة إحدى عشرة وستمائة، وأجاز لها القاضي أبو القَاسِم ابن الحَرَسْتانيّ، وجماعة.

وسمعت من: أبيها، والشهاب ابن راجح، والعز مُحَمَّد بْن الحافظ، وغيرهم حضورا.

وسمعت من جدّها، وغيره. وتفردت بأجزاء يسيرة.

وسمعت أيضا من: البهاء عَبْد الرَّحْمَن، والسّراج أبي عَبْد اللَّه بْن الزَّبِيديّ، والضياء المَقْدِسيّ.

حدُّث عَنْهَا ابن الخباز في حياهًا. وسمع منها عامة الطَّلَبة: المقاتليّ، وابن النابلسيّ، والْمُحِبّ، وأنا، ويوسف الدّمياطيّ.

[1] انظر عن (عائشة بنت عيسى) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٠٢، ٣٠٤ رقم ٢٣٧، والمقتفى ١/ ورقة ٢٧٣ أ، ب،

والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٣، ومستدرك العبر ٣١، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٩، ومعجم شيوخ الذهبي ٤١٥، ٤١٤ رقم ٥٠٣، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٦٤، والنجوم الزاهرة ٨/ ١١٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٨، وأعلام النساء ٣/ ١٨٤، ومشيخة عبد القادر اليونيني، الشيخ التاسع والعشرون.

(TTV/OT)

تُؤفّيَتْ في تاسع عَشْر شعبان. وكانت قد ثقُل سمعها وما نأخذ عَنْهَا إلا بكُلفة. وهي أخت الحافظ السيف.

٤٧٠ - عَبْد اللَّه التُّركيّ.

الشَّيْخ جمال الدِّين الزراديّ، المقرئ، المجوّد، الضرير.

قرأ القراءات على الزواويّ، وغيره.

وكان مقرئا بالظاهرية، وغيرها.

تُؤفّي فِي جَمَادَى الأولى.

٤٧١ – عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللطيف [١] بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن وَريدَة.

الشَّيْخ المعمَّر، كمال الدِّين، أبو الفَرَج البغداديّ، الحنبليّ، المقرئ، البزاز، المكبر والده بجامع القصر. شيخ دار الحديث المستنصريّة، ويلقَّب بالكمال الفُوَيْرة، من الفروهية.

انتهى إليه عُلُو الإسناد في عصره. وُلِدَ قبل سنة ستمائة أو فيها.

وسمع من: أَحُمَد بْن صَرْما، وأبي بَكْر بْن زَيْدُ بْن يجيى البيع، وأبي الوفاء محمود ابن مَنْده، قَادِمَ عليهم، والمهذّب بْن قنيدة، وعمر بْن كرم، ومحمد بْن الحُسَن بْن أَشنانة، وأبي الكرم علي بْن يُوسُف بْن صبوخا، ويعيش بْن مالك، ومحمد بْن أَحْمَد بْن صالح الجليليّ، وأبي صالح نصر بْن عَبْد الرزاق الجيليّ، وسعيد بْن ياسين، ومحمد بْن مُحَمَّد بْن أبي حرب النَّرْسيّ، ومحمد بْن أبي جَعْفَر ابن المهتدى بالله.

[1] انظر عن (عبد الرحمن بن عبد اللطيف) في: المعين في طبقات المحدّثين ٢٢٣ رقم ٢٣٠٤، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٥٥٥، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٣، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩١، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٩، والمستدرك من العبر ٥١/ ٥٦٥، وتاريخ علماء بغداد ٨٣، ٤٨، والوافي بالوفيات ١٦/ ١٥٩، ١٦٠ رقم ٢٠٤، وعقد الجمان (٣) ٣٧٩ (سنة ٣٩٦ه.) وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٨، والمقتفي ١/ ورقة ٢٧٦ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٩٢، ٣٩٣ رقم ٢١١، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٦٤، وأعيان العصر ٣/ ٢٨، ٢٩ رقم ٣٣٦، وغاية النهاية ١/ ٢٧٣.

(TTA/OT)

وأجاز له: عمر بن طَبْرْزَد، وعبد الوهاب بْن سُكَيْنَة، والحسين بْن شُنيف، ومحمد بْن هبة الله الوكيل، وعبد العزيز الأخضر، وخلْق.

وقرأ للسبعة على فخر الدِّين مُحَمَّد بْن أبي الفَرَج المَوْصِليّ الفقيه صاحب ابن سعدون القرطبيّ، وسمع منه كتابي «التيسير» و «التّجريد» في القراءات.

وروى الكثير، وعُمِّر دهرا طويلا، وكنت في سنة أربع وتسعين وسنة خمسٍ أتلهف على لُقِيّه وأتحسر، وما يمكنني الرحلة إليه المكان الوالد ثُمَّ الوالدة.

ذكره الفَرَضيّ فقال: شيخ جليل، ثقة، مُسِند، مُكثر. وُلِدَ سنة ثمانٍ أو تسع وتسعين.

قال: وسمع على أَبِي الوفاء محمود «كتاب الموت» و «كتاب الرقّة والبكاء» لابن أبي الدنيا وسمع «صفة المنافق» للفرياي، على ابن صرما، و «جزء أَبِي الجهم» على ابن قُبيدة، وجزء «عقلاء المجانين» على ابن أبي حرب، وكتاب «الإقناع» في القراءات الشواذ على عمر بْن كرم، عن جَدّه عَبْد الوهاب الصابونيّ، عن أبي العزّ القلانسيّ، عن أبي علي، عن الأهوازيّ، وكتاب «الهداية» لأبي الخطّاب، على النجم يعيش الأنباريّ، أَنَا سَعْد الله بْن الدّجاجيّ، عن المصنّف.

ثُمُّ ذكر الفَرَضيّ عدةٌ أجزاء تركتها.

شاخ الكمال الفُويرة وانهرم، وتغيَّر قبل موته بأشهر. وقد أذن لي في الرواية عَنْهُ بجميع مَرْوِيَاته. وكتب بيده في ربيع الأوّل، في حال استقامته، من هذا العام وأجاز معي لمحمد بن البِرْزاليّ رحمه الله، ولأولاده قاضي القضاة بدر الدّين ابن جماعة، ولمحمد ابن الإِمَام كمال الدِّين الشّرِيشيّ، ولأولاد شمس الدِّين ابن الفخر الخمسة، ولمحمد بن جمال الدِّين ابن الفُوَيرة، ولفخر الدِّين المقاتليّ، ولابن عمتي مُحمَّد بن الطّحان، وخلْق سواهم.

(TT9/0T)

مات في ذي الحجّة.

٤٧٢ – عَبْد الرحيم بْن خَلَف [١] بْن أبي يَعْلَى بْن خَلَف.

البور، أبو حَلَف الحارثيّ، المِزّيّ. شيخٌ أُميّ.

روى «تاريخ من نزل المِزّة» عن عمّه خطاب.

وسمع منه الجماعة.

وما تهيأ لي السماع منه.

٤٧٣ – عبد العزيز بْن أبي القَاسِم [٢] بْن عثمان.

الشَّيْخ عزَّ الدّين، أبو مُحمَّد البابصريّ، البغداديّ، الحنبليّ، الصُّوفيّ، الأديب.

من أعيان أهل السميساطية.

وُلِدَ سنة أربعٍ وثلاثين وستمائة. وسمع «مشيخة الباقرحي» على ابن الأجل في سنة إحدى وستِّين وستمائة بسماعة من ذاكر بن كامل.

وسمع بدمشق من أصحاب ابن طَبْرزَد. وكان عارفا بالفقه، بصيرا بالأدب والشعر وأيّام الناس. ضعف بصره، وطلب من الجماعة أن يسمعوا عليه. فسمع منه: البِرْزاليّ، وابن الصَّيْرفيّ، وصديقة الإِمَام شمس الدِّين ابن الفخر وأولاده، وأنا.

فروى لنا جزءا نازل الإسناد عن إِبْرَاهِيم بْن أبي الفاخر، عن مُحَمَّد بْن مقبل ابن المنيّ، وأنشد الجماعة لنفسه، ونحن نسمع، في ضوء بصره:

<sup>[1]</sup> انظر عن (عبد الرحيم بن خلف) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٧٦ ب.

<sup>[7]</sup> انظر عن (عبد العزيز بن أبي القاسم) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٠٤ – ٤٠٩ رقم ٢٤٠، والمنهج الأحمد ٢٠٠، وعيون التواريخ ٢٣/ ٢٥١ – ٢٥٦، وتذكرة النبيه ١/ ٢٠٨، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١٣٩، والمقصد الأرشد رقم ٢٩٩،

وعقد الجمان (٣) ٣٧٧ (في وفيات ٦٩٦ هـ) والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩، والوافي بالوفيات ١٨/ ٥٣٥ رقم ٥٤٠، والمقتفى ١/ ورقة ٢٧١ ب، وأعيان العصر ٣/ ١٠٢ رقم ٩٩٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٧١.

(mm./or)

قعدتُ فِي منزلي حزينا ... أبكي على فقْد نور عيني عاندني الدهرُ فِيهِ حَتَّى ... فرق ما بينه وبيني وبان عصرُ الشباب عني ... فصرتُ أبكي لفقد دين

[1] وأنشدنا لنفسه:

سماع الحديث عن المصطفى ... به قد رجوت حصول الشفا فعنه أخذت الهُدَى والتُّقى ... ومنه عرفت الرّضا وألوفا ونقل الحديث بلفظ الرّواة ... كؤوس تُدار لشُرب الصفا وقارئنا قارئ مُطرب ... وبالدار أسماعنا شنفا وأهل الحديث هُمُ الأولياء ... وهم، شَهِدَ اللهُ، أهل ألوفا فلا ترغبن إلى غيرهم ... وإن موّه القول أو زخرفا

[۲] وهي نحو من عشرين بيتا.

تُؤفِّي العزّ البابصريّ فِي سابع عَشْر شوّال.

٤٧٤ – عَبْد الكريم بْن عساكر بْن سَعْد أخي مكتوم ابني أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن سليم.

زين الدِّين القَيْسيّ، الشافعيّ، إمام الباذرائية. والد الشرف عِيسَى الشاهد.

وسمع من قاضي القُضاة شمس الدِّين يحيي بْن سَني الدولة، وإسماعيل بْن ظفر، وجماعة.

ولم يحدث.

تُؤفِّي في شعبان. رَأَيْته، وكان ثقيل السّمع.

٤٧٥ – عَبْد الكريم بْن مُحَمَّد [٣] بْن محمد بن نصر الله.

[1] الأبيات في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٠٥، وعيون التواريخ ٢٣/ ٢٥٢، وتذكرة النبيه ١/ ٢٠٨، وذيل المرآة ٤/ ورقة ٢٧٢ – ٢٧٦.

[٢] الأبيات بزيادة في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٠٨، ٩٠٤.

[٣] انظر عن (عبد الكريم بن محمد) في: أعيان النصر ٣/ ١٤١، ١٤٢ رقم ١٠٢٩، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٢٨ رقم ٢٩٦، وعبد الكريم بن محمد) في: أعيان النصر ٣٢٨، والمقتفي

(mm1/01)

الصدر، العالم، شَرَف الدِّين، أبو السّماح العبديّ، الحَمَويّ، الشافعيّ، ابن المغيزل، وكيل بيت المال بحماة.

شيخ مميز، كريم النفس، له همّة وسعْي، وفيه خدمة وتودد.

وُلِدَ بحماة سنة ستّ عشرة وستمائة. وسمع ببغداد من أبي إسحاق الكاشْغَريّ، وأبي بَكْر بْن الخازن، وأبي القَاسِم بْن قُمَيْرة. وسمع ببلده من أبي القَاسِم بْن رواحة.

وحدَّث بدمشق وحماة. سَمعت منه «جزء البانياسيّ».

وتُوفِيّ بحماة فِي رابع عَشْر الْمُحَرَّم.

٤٧٦ – عَبْد اللطيف بْن نصر [١] بْن سَعِيد بْن مُحَمَّد بن ناصر ابن الشَّيْخ أبي سَعِيد.

الميهنيّ، الشيخي، شيخ الشيوخ بالبلاد الحلبية، وابن الشَّيْخ بَعاء الدِّين.

يُكنَّى أَبَا مُحَمَّد ويُلقّب بالنَّجم.

سمع من جدّه لأمه حامد ابن أميري، وعبد الحميد بْن بنَيْمان، ويجيى بْن الدامغانيّ، وأبي الحُسَن بْن روزبه، وغيرهم.

وُلِدَ بحمص في سنة تسع وستمائة، واستوطن حلب، وحدَّث بها وكتب إلينا بمرَّوِياته.

تُوثِيِّ فِي أوائل السَّنة فجأة، غصّ بلُقْمة. وكان مولده اتفاقا يوم الإثنين ثاني عَشْر ربيع الأول.

[ () ] ١/ ورقة ٢٦٨ أ، وتذكرة النبيه ١/ ٢٠٨، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٣٩، وعقد الجمان (٣) ٣٨٠ (في وفيات ٢ () ] ١/ ورقة ٢٥٢. هـ) ، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٨، وذيل المرآة ٤/ ورقة ٢٥٢.

[1] انظر عن (عبد اللطيف بن نصر) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٠٠٠ رقم ٢٣١، والمقتفي ١/ ورقة ٢٧٠ أ، وتذكرة النبيه ١/ ٢٠٥، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٣٧، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨٥٠، وإعلام النبلاء ٤/ ٣٣٥، وأعيان العصر ٢/ ١٢١، والوافي بالوفيات ١٩/ ١١٨ رقم ٣٠١، ومعجم شيوخ الذهبي ١/ ١٥٥ رقم ٤٧١، وأعيان العصر (المطبوع) ٣/ ١٦٣ رقم ١٠٣٩.

(WWY/OY)

٤٧٧ – على بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن سَعْد بْن عَبْد اللَّه.

أبو الحُسَن المَقْدِسيّ.

وُلِدَ سنة ثلاثٍ وعشرين. وسمع من: ابن الزَّبِيديّ، وابن اللَّتِّيّ، وجعفر، والجمال أبي حمزة.

وتُوُفيّ فِي الْمُحَرَّم قاله ابن الخباز.

٤٧٨ – على بْن إِسْمَاعِيل [١] تاج الدِّين، ابن الصّاحب مجد الدِّين بْن كُسَيْرات المخزوميّ، الكاتب.

شابّ مليح، تامّ الشكل، ظاهر الرئاسة، لَهُ اشتغال ونظم [٢] ، وفيه مروءة. وسمع كثيرا مع البِرُزاليّ، وكان بينهما مودة وصُحبة في الحجّ. وخدم.

مدة بطرابُلُس، وبمَا تُؤْتِي فِي ذي الحجة وله ثمانٍ وعشرون سنة.

٤٧٩ - علي بْن عَبْد الواحد [٣] بْن أَحْمَد بْن الخَضِر.

الرئيس علاء الدِّين ابن السابق الحَلَبِيّ.

نزيل دمشق، شيخ جليل متميز، من رؤساء الدّولة الناصرية. وخدم في الجهات. وولي نظر مارستان نور الدّين. ومات على نظر العشر والوكالة في صَفَر. وكانت له جنازة حفلة.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (علي بن إسماعيل) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٣٥ رقم ٤٩، (في ترجمة أبيه) وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢١٤ رقم ٢٤٤، وعقد الجمان (٣) ٣٧٩ (في وفيات ٣٩٦ هـ) والمقتفي ١/ ورقة ٢٧٦ أ، والدرر الكامنة ٣/ ٩٢، وأعيان العصر ٣/ ٢٨٤ رقم ٢١٠، واسمه بالكامل: علي بن إسمًاعِيل بْن إِبْرَاهِيم بْن أَبِي القاسم بْن أَبِي طالب بن سعيد بن علي بن سعيد بن كسيرات المخزومي. وله نظم.

[٢] له شعر في: تاريخ حوادث الزمان، وعقد الجمان.

[٣] انظر عن (علي بن عبد الواحد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٩٧ رقم ٢٢٣، والمقتفي ١/ ورقة ٢٦٩ أ، وطبقات الشافعية للإسنويّ ٢/ ١٣ رقم ٥٨٥، وتذكرة النبيه ١/ ١٤٦، والوافي بالوفيات ٢١/ ٢٩١، ٢٩٢ رقم ١٨٩، والدارس ١/ ١٩١ و ١٩٣، ١٩٤، وشذرات الذهب ٥/ ٤١٧، وأعيان العصر ٣/ ٤٥٨ رقم ١١٨٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ٢٥٢، ٣٥٠، والمنهل الصافي ٨/ ١٠١، وقم ١٠٠٦.

(mmm/or)

٤٨٠ - عُمَر بْن أَبِي بَكْر [١] بْن يُوسُف بْن يحيى.

العَدْل، موفّق الدِّين، ابن خطيب بيت الأَبَّار، إنسان حَيّر، منقطع عن النّاس، مُلازِم للجماعات والذَّكر. وقد كان قبل ذَلِكَ يخدم في الدواوين.

وشهد على القُضاة.

روى عن: الإربليّ، وابن اللَّتيّ، وجماعة.

سمعنا منه، ومات في عاشر ربيع الأول.

٤٨١ - عُمَر بْن أي طَالِب [٧] مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر مُحَمَّد بْن أَبِي طَالِب.

ناصر الدِّين، أَبُو حفص الأَنْصَارِيّ، الدّمشقيّ، المعروف بابن القطان.

شيخ مبارك أعرج، كنت أراه بالجامع. وما سَمِعت منه.

سمع من: كريمة، وخاطب المِزّيّ، وجماعة.

وُلِدَ سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.

وتُوُفِي فِي ثامن شعبان.

حدُّث عَنْهُ البِرْزاليّ، وأبو بَكْر الرحبيّ.

– حرف الفاء–

٤٨٧ - فاخرة [٣] بِنْت أبي صالح عُبَيْد الله بْن عُمَر بْن عَبْد الرحيم بْن العجميّ.

روت عن: أبي القَاسِم بْن رواحة. ولنا منها إجازة.

توفيت بشيزر في السادس والعشرين من ربيع الآخر.

٤٨٣ - الفاخريّ [٤] .

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>۱] انظر عن (عمر بن أبي بكر) في: الوافي بالوفيات ۲۲/ ٤٤١ رقم ٣١٣، والمقتفي ١/ ورقة ٢٧٠ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٠٧، ٨٠٤ رقم ٥٩١.

```
[٢] انظر عن (عمر بن أبي طالب) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٧٣ أ.
```

[٣] انظر عن (فاخرة) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٧١ ب.

[٤] انظر عن (الفاخري) في: نهاية الأرب ٣٤٩ /٣١ واسمه: «بلبان» . قال النويري إنه: أمير نقباء العسكر المنصورة بالأبواب السلطانية، وكانت وفاته في رابع عشر ربيع الآخر.

(TTE/OT)

```
الأمير سيف الدِّين.
```

تُؤفِّي بالقاهرة في ربيع الأول.

- حرف الكاف-

٤٨٤ – كُوجَبَا النّاصري [١] .

الأمير سَعد الدِّين، متولى الإسكندريّة.

روى لنا أحاديث عن النّجيب عَبْد اللّطيف. وكان خَتَن شيخِنا ابن الظاهريّ على ابنته.

تُؤفِّى بمصر في حادي عشر جمادى الأولى. وكان من أبناء السبعين.

- حرف الميم-

٤٨٥ - مُحَمَّد بْن إبْرَاهِيم بْن أَحْمَد.

الفقيه العَدْل، أبو عَبْد الله التّجيبيّ، المُراكِشيّ المعروف بالدكربه.

وُلِدَ سنة سبْعٍ وستمائة بمُرَاكِش. فأجاز له سنة عَشْر أَبُو مُحَمَّد بْن حوط الله وأخذه عن والده، ومحمد بْن عَبْد الجُبَّار البسوسيّ، وعبد الرحمن بن إسماعيل الحداد، وطائفة.

وقال أبو عبد الله الوادياشيّ: لقيته فأجاز لي بخطّه.

ومات بتونس في أول جُمَادَى الأولى سنة سبْع.

٤٨٦ - مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم [٢] بْن أبي بَكْر بْن يونس.

مجير الدِّين ابن الخلال، ابن عم شيخنا البدر بْن الخلَّال، الدمشقيّ.

كان يعاني التّجارة والسّفر ومخالطة الدولة.

[()] والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٩٠، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨٥٠.

[۱] انظر عن (كوجبا الناصري) في: نهاية الأرب ٣١ / ٣٤٩ وفيه: «كوجا» ، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨٥٠ والدليل الشافي ٢/ ٢٦٥ رقم ٢٩٧٩، وعقد الجمان (٣) ٤١٩، والوافي بالوفيات ٢٤/ ٣٧٥ رقم ٤٢٧، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٤٠– ٢٤١ رقم ٢٤١، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٩٠، ٣٩١، وأعيان العصر ٤/ ١٦٢ رقم ١٤٠٥.

[٢] انظر عن (محمد بن إبراهيم) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٩٦ رقم ٢٢٠، والمقتفي ١/ ورقة ٢٦٧ ب.

(TTO/OT)

لقيه البرزاليّ بالقاهرة، وسمع منه «مشيخة العماد عَبْد اللَّه بْنِ النّحاس» ، بسماعه منه.

تُوفِّي في المُحَرَّم بقرية يَبْرودة، ونقل فدُفِن بتُربة جدّ والدته العماد بْن النّحاس، وقد نيف على الخمسين.

٤٨٧ – مُحَمَّد بْنِ الْحُسَنِ بْنِ عَبْد اللَّهِ.

الفقيه، زين الدِّين الغسانيّ، النديم، الشافعيّ، قاضي تدمر.

وُلِدَ بتدمر سنة اثنتي عَشْرة، وقدِم دمشق فتفقّه بها، وأخذ عن ابن الصلاح، وتَفَقّه عليه. وذكر أنّه سمع منه.

وكان متقنا للفرائض، جيد الفقه.

تُؤفِّي بتدمر. قاله البِرْزاليّ في شيوخه بالإجازة.

٤٨٨ - مُحَمَّد بْن حُسَيْن بْن مبادر [١] .

الشَّيْخ القُدوة العراقيّ، المعروف بالزّياتيني: صاحب زاوية وفقراء.

أجاز فِي هذا العام. كان صائما يوم عرفة فحضر مجلس ابن الستهروردي وحوله الفقراء وهو يتلو فَلَمَّا وعظ ابن السُّهْزَوَرْديّ مال الشَّيْخ قليلا فحُمِل إلى زاويته ميتا، ودُفِن يوم النّحر، وكان يوما مشهودا.

قال ولده الشَّيْخ أَحْمَد: مولد أبي فِي شعبان سنة أربع وعشرين وستمائة ويقال له أيضا مُحَمَّد الزّياتين.

٤٨٩ - مُحَمَّد بْن حمزة [٧] بْن أَحْمَد بْن عمر بن القدوة الشيخ أبي عمر.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (ابن مبادر) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٦١ رقم ٢٤٧، وفيه: «بن مبارز»، والحوادث الجامعة ٣٣٤ وفيه: «محمد بن الزياتين»، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٧٥ وفيه «ابن مبارز بن محمد المعروف بالزتاتيتي».

[۲] انظر عن (محمد بن حمزة) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ٣٩٨ رقم ٢٢٥، والمقتفي ١/ ورقة ٢٦٩ أ، والدليل الشافي ٢/ ٢١٧ رقم ٢١٨، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٩٤، ٣٩٤ رقم ٢١٧، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٩٤، ٤٩٣ رقم ٢١٧، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٩٤، ٣٩٥ رقم ٢٢٧، وقم ٢٠٢٠، ودرة الحجال ٢/ ٢٩٩، وأعيان العصر ٤/ ٤١٨ رقم ٢٥٦٠ و ٥ م ١٥٦٠.

(TT7/07)

الإمام الصالح، شمس الدِّين، أَبُو عَبْد اللَّه المَقْدِسِيّ، الحُنْبَلِيّ.

وُلِدَ فِي نصف شعبان سنة إحدى وثلاثين. وسمع حضورا من: ابن اللَّتِّيّ، وجعفر الهمْدانيّ.

وسمع من: كريمة، والضياء، وجماعة.

وَتَفَقَّه ودرس وأتقن المذهب، وقرأ الحديث بدار الحديث الأشرفية التي بالسَّفح مدة. وكتب الخطّ المنسوب. وكان صالحا خَيرًا، أمارا بالمعروف، داعية إلى السُّنَّة والأثر، مُحِطًا على المبتدِعة والمخالفين. ناب في القضاء عن أخيه مُدَيدة قبل موته.

سمعتُ منه: وتُوُفيّ فِي الخامس والعشرين من صَفَر، رحمه اللَّه.

٩٠ ٤ - مُحَمَّد بْن خَلَف [١] بْن مُحَمَّد بن عقيل.

الشيخ بدر الدّين المنجيّ، التّاجر، السفار.

رَجُل جيد، رئيس، متموّل، معروف بالدّين والعقل والثقة. وكان يحضر معنا مجالس الحديث. ويسمّع أولاد ابنه خليفة. تُوُفّ في ذي الحجَّة، ودُفن بمقبرة باب الصغير، وهو في مُعْتَرك.

المنايا.

٩١ ع - مُحَمَّد بن سالم [٢] بن نصر الله بن سالم بن واصل.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن خلف) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٧٦ أ، والوافي بالوفيات ٤/ ٤٦ رقم ٩٤٠، والدليل الشافي ٢/ ١٦٦ رقم ٢١٢، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٩٠، وأعيان العصر ٤/ ٢١١ رقم ٢٥٦٤ وفيه ذكر محققوه بالحاشية: «لم نقف على ترجمة له»!

[۲] انظر عن (محمد بن سالم) في: أعيان العصر ٤/ ٤٤٦ - ٤٤٩ رقم ١٥٧١، والمقتفي ١/ ورقة ٢٧٤ ب، والمختصر في أخبار البشر ٤/ ٨٥، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٠٩، ١٩٠ رقم ٢٤١، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩١، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٣، ومستدرك العبر ١٥/ ٣٦٥، وتارخ ابن الوردي ٢/ ٤٤٢، ونكت الهميان ٥٠٠، والوافي بالوفيات ٣/ ٥٥ رقم ٤٠٠١، وتذكرة النبيه ١/ ٢٠٦، ٢٠٧، ودرّة الأسلاك ١. ورقة ١٣٧، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٥٥، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٣ أوالدليل الشافي ٢/ ٢٢٢ رقم ٢١٣٧، وبغية الوعاة ١/ ١٠٥، ١٠٩ رقم ١٧٩، وتاريخ ابن سباط ١/ ٢١، وكشف الظنون ١٦، وغيرها، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٨، و٣٤، وإيضاح المكنون ١/ ٤٣٠، وهدية العارفين

(mmv/or)

قاضى حماة، جمال الدِّين الحَمَويّ، الشافعيّ، أحد الأعلام.

وُلِدَ بحماة فِي ثاني شوّال سنة أربع وستمائة وعُمّر دهرا طويلا. وبرع فِي العلوم والحكمة والفلسفة والرياضيات والأخبار وأيام النّاس. وصنَّف ودرس وأفتى وأشغل، وبعُد صيته، واشتهر اسمه. وكان من أذكياء العالم.

وُلِّي القضاء مدة طويلة. وحدَّث عن الحافظ زين الدِّين البِرْزاليّ بدمشق وببلده، وتخرج به جماعة. وما زال حريصا على الاشتغال، وغلب عليه الفِكر حتى صار يذهل عن أحوال نفسه وعمَّن يجالسه.

تُؤفِّي يوم الجمعة الثاني والعشرين من شوال. ودُفِن بتُربته بعَقَبَة نقيرين [١] عن أربع وتسعين سنة.

٩ ٢ ع - مُحَمَّد بْن سُلَيْمَان [٢] بْن معالي بْن أبي سَعِيد.

المقرئ الصَّالح، بدرُ الدِّين ابن المُعَرِّيِّ، الحَلَبِيِّ.

وُلِدَ فِي صَفَر سنة تسع وعشرة وستمائة. وسمع بحلب ومصر ودمشق من: ابن المُقَيَّر، والسّخاويّ، وكريمة، وشيخ الشيوخ بْن حَمُّويْه، وابن الجُمْتَيْزِيّ، وابن خليل، وجماعة.

وكان شيخا نظيفا، منوَّرًا، لطيفا، متنسكا، عفيفا، كثير التّلاوة، مليح الكتابة، من خيار النّاس.

\_\_\_\_\_

<sup>[()]</sup> ٢/ ٩٣٨، وديوان الإسلام ٤/ ٣٨٢ رقم ٢١٨٧، والأعلام ٦/ ١٣٣، ومعجم المؤلفين ١٠/ ١٧، وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ٢/ ٤٤٧ رقم ١٤، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/ ٥٠، ٥١ رقم ٤٨٧، ونكت الهميان ٥٠، وفهرس المخطوطات المصورة للطفي ٢/ ٢٥٨، وذيل المرآة ٤/ ٢٥٧.

<sup>[1]</sup> في الأصل: «بقيرين».

<sup>[</sup>۲] انظر عن (محمد بن سليمان) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ٣٩٩ رقم ٢٣٠، والمقتفي ۱/ ورقة ٢٧٠ أ، والمقتفى الكبير ٥/ ٢٩٨ رقم ٢٣٠، والمعجم المختص ٢٣٢، ٢٣٣ رقم ٢٨٥،

وبرنامج الوادي آشي ٢٤٢، والنجوم الزاهرة ٨/ ١١٣، وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٩، والعبر ٣/ ٣٩٠، ودرة الحجال ٢/ ٠٣٠.

(TTA/OT)

سمع منه الطَّلَبة. وتُوُفِّي في منتصف ربيع الأول، رحمه الله.

٩٣ ٤ - مُحَمَّد بْن صالحُ [١] بْن خَلَف بْن أَحْمَد بْن عَلِيّ.

شَرَف الدِّين، أبو عَبْد اللَّه بن أبي النقاء الجُهُنيّ، الْمَصْريّ.

سمع من: ابن باقا، وجعفر الهمْدانيّ.

وكان من قرّاء سُبْع الظاهرية، وله مسجد بدرب مُلوخيا، وفيه دين وتواضع.

سَمِعت منه. ولما قَدِمَ المحدّث يُوسُف الدّمياطيّ أخبرين بموته، ولم يعرف مَتَى تُؤفِّي. وكان مَقْدَم يُوسُف في جُمَادَى الآخرة.

٤٩٤ – مُحَمَّد بْن على [٢] .

الأمير شهاب الدِّين العُقَيليّ، نائب الدّواداريّ في شدّ النّاس.

قُتِل فِي أواخر السَّنَة، وكان قد شاخ وأسنّ. ثُمُّ سُمِّر قاتله.

٤٩٥ – مُحَمَّد بْن على [٣] بْن مُحَمَّد.

ابن المَلاق الرقيّ، الفقيه، القاضي، بدر الدِّين الحَنَفِيّ.

سمع من بكْبِرس الخليفتي [٤] «الأربعين الودعانية» ، سمعها منه الدواداريّ بالرحبتين، وأجاز للدّماشقة سنة سبعٍ وتسعين، وبما مات في رمضان.

ومولده في أول سنة تسع عشرة وستمائة.

٤٩٦ - مُحَمَّد بْن أبي بَكْر [٥] بْن محمد.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن صالح) في المقفى الكبير ٥/ ٧٢٥ رقم ٢٣٥٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٠٥ رقم ٧٤١، والعبر ٣/ ٩٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٩.

[۲] انظر عن (محمد بن علي) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٧٦ أ، والمختار من تاريخ ابن الجزري ٣٩٠.

[٣] انظر عن (محمد بن علي) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٠٠ رقم ٢٤٦، وأعيان العصر ٤/ ٥٧٥، والوافي بالوفيات / ٢٠٠.

[٤] هو بكيرس بن يلنقج. توفي سنة ٢٥٢ هـ. (الوافي بالوفيات ١٠/ ١٨٧) .

[٥] انظر عن (محمد بن أبي بكر) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٣٠٤، ٤٠٤ رقم ٢٣٨، والمقتفي ١/ ورقة ٢٧٣ ب، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٣، ومستدرك العبر ٣٤،

(mma/or)

العَلامَة شمس الدِّين الفارسيّ، العجميّ، المعروف بالإيجيّ [1] .

مولده سنة ٣٢٩. شيخ فاضل، متفنّن، عارف بالأصول والكلام والعقليات، موصوف بالذّكاء وحل المشكلات. حضرت حلقة إقرائه يَوْمًا مع شيخنا مجد الدّيين، وقرأ عليه هُوَ والخطيب جلال الدّين وغير واحد. فرأيته رجلا عالما، متواضعا، مُطّرِحًا التكلُّف، صوفي الطريقة، سُمْعته أكبر من حقيقته. وبلغني أغّم بالغوا في احترامه لما قَدِمَ الشّام، وولي تدريس الغزالية. ثُمَّ ناب بما الشَّيْخ شمس الدّين إمام الكلاسة، وسار إلى مصر فولي بما مشيخة الشيوخ وأشغل بما. ثُمَّ قَدِمَ دمشق ونزل بتُربة أمّ الصّالح. وهو ضعيف الرجلين من ألم به.

تُوُقِي فِي ثالث رمضان ودُفِن بمقابر الصوفية من جنوبما إلى جانب الشَّيْخ شملة، وشهِدتُ جنازته وكانت حفِلة. وأظنّه مات فِي عَشْر السّبعين.

وقد قال مرة بحضرة محيي اللِّين ابن النّحاس: لم يكن أَحْمَد من المجتهدين. فغضبت الحنابلة، وعمل الشهاب محمود تلك الأبيات السائرة.

٤٩٧ – مُحَمَّد بْن أبي القَاسِم بْن أبي الزّهر [٢] .

المشدّ شمس الدِّين الملقب بالغزال. مُشدّ ديوان الجامع.

تُوُفِّي في شعبان، وله ابن جُنْديّ.

٤٩٨ - مَسْعُود الحبشيّ.

[()] والبداية والنهاية ١٣/ ٣٥٣، وأعيان العصر ٤/ ٣٥١ - ٣٥٣ رقم ١٥٠، وعيون التواريخ ٢٣/ ٢٥٠، ٢٥١، وتذكرة النبيه ١/ ٢٠٩، ودرة الأسلاك ١. ورقة ١٣٧، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨٥١، وعقد الجمان (٣) ٣٧٧ (في وفيات ٢٩٦ هـ) وشذرات الذهب ٥/ ٤٣٤، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/ ٤٦، ٤٧ رقم ٤٨٤، وطبقات الشافعية للإسنوي ٨٥، وطبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٤٦، ومرآة الجنان ٤/ ٢٢٩، وحسن المحاضرة ١/ ٤٢٤، والدارس ١/ ٢٢٤، ومعجم المؤلفين ٩/ ١١٨، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٧٠، ٢٧١.

[1] في تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٠٣ «الأيكي» .

[7] انظر عن (ابن أبي الزهر) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٠٢ رقم ٢٣٦، والمقتفي ١/ ورقة ٢٧٣ أ.

(re./or)

المقرئ، الصُّوفيّ. من فقراء مقصورة الحلبيين بالجامع.

وكان صالحا صادقا. تلقّن القرآن على باب المقصورة، ثُمُّ حج وجَاوَرَ بمكة وتُوُفيّ بَها.

وسمعنا بموته في هذا العام.

– حرف النون–

٩٩ ٤ - نَسَب خاتون [١] بِنْت الملك الجواد مظفر الدِّين يونس بْن ممدود الملك العادل.

شيخة مسنة جليلة. ولى أبوها سلطنة دمشق.

وكتبت مشيخة رباط بلدق. وكانت تزور الحنابلة فسمعت من:

إِبْرَاهِيم بْن خليل، وخطيب مردا.

قرأ عليها عَلَمُ الدِّين نسخة أبي مُسْهر.

وماتت في ربيع الأوّل.

- حرف الياء-

• • ٥ – يحيى بن أسعد [٢] محيى الدِّين الواسطيّ، الدمشقيّ، المعروف بابن البيع.

كتب في الإجازات، وله إجازة من عُمَر بْن كرم [٣] ، والموفق عَبْد اللطيف. تُؤفِّي ببيروت في أوائل السنة.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (نسب خاتون) في: نحاية الأرب ٣١/ ٣٥٠، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٠٠ رقم ٢٣٢، والمقتفي ١/ ورقة ٢٧٠ أ، ب، وعقد الجمان (٣) ٣٨١ (في وفيات ٦٩٦ هـ.) ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٥٣ وأعيان العصر ٦/ ٥٠١ رقم ١٩١١ وفيه ذكر محققوه بالحاشية: «لم نقف على ترجمة لها»!

[۲] انظر عن (يحيى بن أسعد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٦٨ ب وفيه: «يحيى بن أسعد بن عبد الوهاب» .

[٣] أجازه فيها من بغداد في سنة ٦٢٨ هـ.

(r £ 1/01)

١ . ٥ - يحيى بْن عَبْد الرَّحْمَن [١] بْن محيى الدِّين.

الشمّاع، خادم سجادة الخطيب بدمشق.

تُؤفِّي فِي جُمَادَى الآخرة. وكان من أبناء السبعين.

وهو والد الأمين محمد الشّماع.

- الكنى-

٢ . ٥- أبو الحُسَن [٢] .

الشَّيْخ القُدوة، العالم، ولدَ الشَّيْخ القُدوة عَبْد اللَّه بْن الشَّيْخ غانم الزَّاهد بْن على بْن إبْرَاهِيم المَقْدِسيّ، النّابلسي.

كان فقيها، فاضلا، دينا، ساكنا، متقشفا، متواضعا، خيرا له مشاركة حَسَنة في الفضائل، وشِعر رائق، وتفكر واعتبار. وله سَمْت حَسَن وجلالة.

سمع من: ابن عَبْد الدّائم، وعمر الكرمانيّ الواعظ.

سمع منه: البِرْزاليّ، وغيره شيئا من نظْمه.

وكان مولده بنابلس في شوّال سنة أربعْ وأربعين وستمائة.

وتُوفِيّ فِي رابع ذي القعدة بدمشق، ودفن بسفح جبل قاسيون رحمه الله. وهذه الكلمة المشهورة له:

هِيَ النظرة الأولى سَرَت [٣] فِي مفاصلي شُغلتُ بَما في الحبّ عن كلّ شاغل وأصبحت من ليلى حليف صَبابَةٍ شئوني لا تخفى على كلّ عاقل [٤]

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (يحيى بن عبد الرحمن) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٧٢ ب.

[۲] انظر عن (أبي الحسن) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۲۱٪ - ۲۰٪ رقم ۲۵٪، وعيون التواريخ ۲۳٪ ۲۵٪، وتذكرة النبيه ۱/ ۲۰٪، ودرة الأسلاك ۱/ ورقة ۱۳۹ وعقد الجمان (۳) ۳۷۸ (وفيه وفاته سنة ۳۹۲ هـ.)، والمقتفي ۱/ ورقة ۲۵٪ النبيه ۲٪ ۱٪ ورقة ۲۵٪ - ۲۲٪.

```
[٣] في تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤١٣ «جرت» ، ومثله في ذيل مرآة الزمان ٤/ ٢٦٠.
```

[٤] البيت في عقد الجمان:

(ret/ot)

```
أنزّه طرُفي أن يرى [1] في خيامها ... سواها وسمعي عن حديث العواذلِ وأكتم ما بي من هواها صيانة ... فيظهر تأثير الهوى في شمائلي لها بالحمى عن إثم الحمى [7] منزل ... أعظمه من دون [٣] تلك المنازل أجيرتنا [٤] بالخيف إن دام هجركم ... ولم تسمحوا لي منكم بالتواصل ألا فابعثوا لي من حماكم رسالة ... تكون إلى قلبي أحب [٥] الرسائلِ ولا تبعثوها في النسيم فإنّني ... أغار عليه من نسيم الأصائل [٦] ومن شعره:
```

وحلفت لأحبابٍ يوم ترحّلوا ... إني رجعت فلم أجد قلبي معي

وفيها وُلِدَ: المولى صلاح خليل الصّفديّ، وتقيّ الدِّين عَبْد الرَّحْمَن بْن الشَّيْخ كمال الدِّين مُحَمَّد بْن الزَّملكايّ، وظهير الدِّين إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد الجُّنَزريّ قارئ الحديث، ومحمد ابن شيخنا يُوسُف المِزّيّ، والسيد شهاب الدِّين الحُسيَّن الأمويّ، الحسينيّ، الأديب.

\_\_\_\_\_

[()]

وأصبحت في وجدي فريد صبابة ... جنوبي لا يخفى على كل عاقل

[١] في عقد الجمان: «أن أرى».

[٢] في عقد الجمان: «أيمن الحمي» . وفي تاريخ حوادث الزمان: «أيمن الحيّ» .

[٣] في عقد الجمان: أعظمه من بين» وفي تاريخ حوادث الزمان: «أعظمته من دون» .

[٤] في تاريخ حوادث الزمان «أجيراننا.»

[٥] في عقد الجمان: «أعزّ».

[٦] الأبيات في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤١٣، وعيون التواريخ ٢٥/ ٢٥٨، ٢٥٩، وعقد الجمان (٣) ٣٧٨، وذيل المرآة ٤/ ورقة ٢٦٠.

[۷] ما بين الحاصرتين بياض في الأصل، والمستدرك من: تاريخ حوادث الزمان ١/ ١٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٦٢ وفيه: «بين العقيق» .

(WEW/OY)

```
سنة ثمان وتسعين وستمائة
```

– حرف الألف–

٣ • ٥ - أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم بْن فِراس بْن على بْن معروف.

العَدْل، زين الدّولة، ابن فخر الدّولة ابن نجيب الدّولة ابن العسقلانيّ، الكاتب، متولى نظر بانياس.

تُوفِي بَما فِي شوال، ونُقِل إلى مقبرة باب الصغير. وكان زوج ابْنَة المولى جمال الدِّين بْن صَصْرَى، وقد ناب عَنْهُ فِي حسبة دمشق لما غاب.

٤ . ٥- أَحْمَد بْن إسْمَاعِيل [١] بْن مَنْصُور المحدّث نجم الدِّين الحلبيّ، المعروف بابن البتليّ، وبابن الخلال.

وُلِدَ بحلب سنة إحدى وثلاثين.

وسمع من: ابن رواحة، وابن خليل، وجماعة.

ولازم السِّماع مع الدّمياطيّ فأكثر وكتب الطّباق، وقرأ بنفسه.

وكان من عدول حلب.

قرأ عليه البرْزاليّ «جزء على بْن حرب» ، برواية العبادانيّ، وأجاز لنا مَرْويّاته.

تُؤفّي بحلب في شوال.

ه • ٥ - أحمد شاه [٢] .

[۱] انظر عن (أحمد بن إسماعيل) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٨٥ أ، ب، والدليل الشافي ١/ ٤٠ رقم ١٢٧، وأعيان العصر ١/ ١٧٣ رقم ٨٢، والوافى بالوفيات ٦/ ٢٥٥، والمنهل الصافى ١/ ٢٤٠.

[۲] انظر عن (أحمد شاه) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٧٨ ب.

(r££/01)

أمير من أمراء حلب.

تُوفُّى كِما.

٥٠٦ أَحْمَد بن صالح [١] بن ثامر.

الفقيه العدل، كَمَال الدِّين ابن القاضى تاج الدِّين الجُعْبريّ.

سمع من النّجيب عبد اللطيف. ولم يحدّث.

وكان شابا عاقلا، وقورا، ذا أمانةٍ وعدالة، لم يبلغ الأربعين.

تُوُفِّي يوم عرفة.

٧ ٠ ٥ - إِبْرَاهِيم بْن على [٢] بْن حُسَيْن.

الشَّيْخ الحجار، الصرخديّ، الخالديّ. أحمد مشايخ دمشق الذين اشتهر شأنهم. كانت له زاوية بالعُقَيبة، فالتزم أن لا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة بالعُقَيبة. وكان لا يدخل البلد، ولا يمضي إلى أحد، ولا يأكل الخبز، خاصة، ولا يشرب الماء، بل ما يقوم مقامهما. وحصلت له دكان جيدة، فجدد [٣] له الدولة زاوية هائلة بالمِزّة، وعملوا أكثرها. فتُوفيّ بما ولم يفرح بفراغها فِي سابع ذي القعدة.

٨ - ٥ - إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد بْن خَلَف بْن إِبْرَاهِيم.

أبو إسحاق ابن الحاجّ التجيبيّ، القُرْطُبِيّ، الفقيه، الحدّث.

أخذ عن: والده، وأبي بَكْر مُحَمَّد بْن عَبْد الله بْن قسوم، وأحمد بْن مفرح النّباتيّ، وابن الدّباج، والشّلوبين، وخلق. وأجاز له أبو الربيع بن سالم.

ولد سنة خمس.

.....

[1] انظر عن (أحمد بن صالح) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٨٧ أ.

[٢] انظر عن (إبراهيم بن على) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٥٤ رقم ٢٦٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٠١.

[٣] كذا، والصواب: «فجدّدت».

(reo/or)

ومات في ربيع الآخر.

سمع منه: أبو عبد الله الوادياشيّ.

كأنّه عمّ أَبِي الوليد شيخنا.

٥٠٩ أَيْبَكُ [١] .

الأمير عزَّ الدِّين المُوْصِليّ، المُنْصُورِيّ، نائب طرابُلُس.

كان دينا، عاقلا، مَهيبًا، وَقُورًا، مجاهدا، مُرابطًا، جميل السيرة. من خيار الأمراء، رحمه الله.

تُؤفِّي بطرابُلُس في أوائل صَفَر.

- حرف الباء-

١٠٥ - بَيْسَرِيّ [٢] .

الأمير الكبير، بدرُ الدِّين الشمسيّ، الصالحيّ، من أعيان الدّولة

....

[7] انظر عن (بيسري) في: الدرّ الفاخر ١٣، وتاريخ سلاطين المماليك ٥٥، وزبدة الفكرة ٩/ ورقة ٢٠٥ ب (والمطبوع ٩/ ٣٨٩)، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٥٤، ٥٥٥ رقم ٢٦١، ودول الإسلام ٢/ ٢٠١، والعبر ٥/ ٣٨٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٢، والوافي بالوفيات ١/ ٣٦٤ رقم ٤٨٥٩، وتذكرة النبيه 1/ ٤١٤، ودرة الأسلاك 1/ ورقة ٤٤١، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨٨٥، والمواعظ والاعتبار 7/ ٣٦٤، وعقد الجمان 7/ ٣٨٥ ح ٨٥٠، والمنجوم الزاهرة 7/ ٣٨٥،

(r£7/01)

الموصوفة بالشجاعة، وأحد من كان يُذكر للسلطنة. وكان من كبار أمراء الدولة الظاهرية.

جرت له فصول وتنقلات، وقبض عليه الملك المنصور. وبقي في السجن تسع سنين. وثم أُخْرَجَهُ الملك الأشرف وأعطاه خبزا، وأعاد رُتبته واستمَّر على ذَلِكَ. ثُمَّ قبض عليه الملك المنصور لاجين. ثُمَّ قام في المُلك ثانية السلطان الملك ناصر [١] فلم يُخرجه. ثُمَّ تُوفِي بقلعة الجبل بالجُنْبَ في آخر شوال، أو بعد أيام. وعُمِل له عزاء بالجامع بدمشق تحت النَّسْر. وحضر ملك الأمراء والقُضاة والدولة، وله دار كبيرة بين القصرين. وكان محتشما، كثير المماليك والتّجمُّل. رَأَيْته شيخا تُركيًّا، أبيض اللّحية، من أبناء السّبعين.

رَأَيْته في سنة تسعين وبعد ذَلِكَ.

١١٥- بدر الحبشيّ [٢] .

الصوابيّ، الخادم، الطواشي، الأمير، بدر الدِّين، أبو المحاسن. وهو منسوب إلى الطواشي صواب العادليّ.

كان موصوفا بالشجاعة والرأي في الحرب، والعقل والرزانة، والفضل والديانة، والبرّ والصَّدقة والإحسان إلى أصحابه وغلمانه. وكان أميرا مقدَّمًا من أكثر من أربعين سنة، وخُبْزُه مائة فارس.

قرأت عليه جزءا سمعه من ابن عبد الدّائم. وقد حج بالناس غير مرة.

وكان كبيرا مُسِنًّا، بصاص السواد مهيبا، نيف على الثمانين، ومات

[1] كذا. والصواب: «الملك الناصر».

[۲] انظر عن (بدر الحبشي) في: نهاية الأرب ٣١ / ٣٧٧، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٤٧ رقم ٢٥٤، وعيون التواريخ ٣٧ / ٢٠٤ رقم ٢٥٤، والمقفّى الكبير ٢/ ٤٠٦ رقم ٢٧٤، والملقل الشافي ١/ ١٨٣، والمنهل الصافي ٣/ ٢٤٣، ٢٤٤ رقم ٣٤٣، والمقفّى الكبير ٢/ ٤٠٠ رقم ٢١٦، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٨٣، وأعيان العصر ٢/ ورقة ٩٧ أ، والوافي بالوفيات ١٠/ ٩٥، والدرة الزكية ٢٧٧، والقلائد الجوهرية ١/ ٢٩٤، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤١، والعبر ٥/ ٣٨٧، ومعجم شيوخ الذهبي ١٥٤، ١٥٤ رقم ١٩٩، وأعيان العصر ١/ ١٨٠، رقم ٨٨٣، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٩٥.

(rEV/or)

فجأة بقرية الخيارة ليلة تاسع جُمَادَى الأولى، ودُفِن بتُربته التي بناها بلحف الجبل شماليّ النّاصريّة.

- حرف التاء-

١٢٥ - توبة بْن على [١] بْن مهاجر بْن شجاع بْن توبة.

الصّاحب الكبير، تقيُّ الدِّين، أبو البقاء الربعيّ، التكريتيّ، المعروف بالبيُّع.

وُلِدَ يوم عَرَفَة بعَرَفة سنة عشرين وستمائة، وتعانى التّجارة والسَّفر.

وكان يعرف السلطان في حال إمرته ويعامله ويخدمه. وولي البياعة وتنقلت به الأحوال. ثُمَّ لما تسلطن مخدومه الملك المنصور ولاه وزارة الشَّام مدة، ثُمُّ عزله، ثم وُلَي وصودر غير مرة، ثُمُّ يسلمه الله. وكان مع ظلمه فيه مروءة، وحُسن إسلام، وتقرّب إلى أهل الخير، وعدم خُبث. وله همّة عالية، ونفسٌ أبيَّة، وفيه سماحة وكرم وبسط، وحُسن أخلاق، ومُزاح، وعدم جبروت. وكان يقتني الخيل المسوَّمة، ويبتني الدُّور الحسنة، ويشتري المماليك الملاح. وقد عمَّر لنفسه تُربة كبيرة تصلُح الملك، وبما دُفن، وصلوا عليه بسوق الخيل، وحضره ملك الأمراء والقُضاة والكبراء في ثامن ذي الحجّة.

- حرف الجيم-

١٣٥ - جَعْفَر بْن على [٢] بْن جَعْفَر بْن الرشيد.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (توبة بن علي) في: أعيان العصر 7/970-11 رقم 370، والمقتفي 1/9 ورقة 707 ب، وتالي كتاب وفيات 7 رقم 90، ونحاية الأرب 91، ومريخ حوادث الزمان 1/103، 103 رقم 103 والعبر 107 والإشارة إلى وفيات الأعيان 107 والبداية والنهاية 11/103 والوافي بالوفيات 11/103 رقم 107 وعيون التواريخ 11/104 وتذكرة النبيه 1/104 ودرة الأسلاك 1/104 ورقة 11/104 والسلوك ج 1/104 وعقد الجمان (11/104 والنجوم الزاهرة 11/104 والمنهل الصافي 11/104 رقم 11/104 والمدليل 11/104 ورقم 11/104 ورقة 11/104 ورقة 11/104 ورقة 11/104 ورقم 11/104 ورقة 11/104 ورقة 11/104

[۲] انظر عن (جعفر بن على) في: الوافي بالوفيات ١١١ / ١١٧ رقم ١٩٨، والمنهل الصافي

(rEN/OT)

الشَّيْخ المعمر، شَرَفُ الدِّين المَوْصِليّ، المقرئ وُلِدَ بالموصل فِي سادس عَشْر ذي القعدة سنة أربعٍ وستمائة. وكان سخيّا، فاضلا، حَفَظةً للأخبار والشعر والأدب.

قال علم الدِّين البِرْزاليّ: ذكر لي أنه سمع من السُّهْرَوَرْديّ كتابه «العوارف، بالموصل. وأنه سمع بدمشق من: ابن الزَّبِيديّ، ومصر من: ابن الجميزيّ، وبالثغر من: ابن رواج.

وقد روى عَنْهُ الدّمياطيّ فِي «معجمه» شِعرًا، وقال فِيهِ: المعروف بابن الْحَسَن الْبَصْرِيّ.

تُؤُفّي فِي العشرين من جُمَادَى الأولى بدمشق.

١٤٥- جلال الدِّين النّهاوندي [١] .

قاضي صفد، واسمه عثمان بْن أبي بَكْر.

تُؤفِّي بصفد فِي المُحَرَّم. وُلِّي قضاءها من أول ما فُتِحت، وبقي فِي القضاء أربعا وثلاثين سنة.

- حرف الزاي-

٥١٥ - زكيُّ الدِّين زكري [٢] بن محمود.

البصْرَوي، الحَنَفِي، الفقيه، مدرس الشبلية، ومدرس الفرُّخشاهيّة.

لم يلبث فِي تدريس الشِبْليّة إلا أربعين يَوْمًا، ومات فِي رجب ودُفِن بسفح قاسيون.

[ () ] ٤/ ٢٦٨ رقم ٥٤٥، والدليل الشافي ١/ ٢٤٥ رقم ٨٤٣، وعقد الجمان (٣) ٤٨١، ٤٨١، والمقتفى ١/ ورقة

٢٨١ ب، وأعيان العصر ٢/ ١٥٥، ١٥٦ رقم ٥٣٧.

[1] انظر عن (جلال الدين النهاوندي) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٧٧ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٩٤.

[٢] انظر عن (زكمّ الدين زكري) في: أعيان العصر ٢/ ٣٨١ رقم ٦٦٨، والدارس ١/ ١٣٪.

(req/or)

حوف السين-

٥١٦ – سالم بْن مُحَمَّد [١] بْن سالم بْن الحُسَن بْن هبة اللَّه بْن محفوظ بْن صَصْرَى [٢] .

القاضى، الرئيس، الزَّاهد، أمين الدِّين، أبو الغنائم التّغْلبيّ، الدمشقيّ الشافعيّ.

صدر كبير، وكاتب خبير، ومحتشم نبيل، له عقل وافر، وفضل ظاهر، وجلالة وسُؤدُد، وأصالة محتد. وكان مَهيبا، تامّ الشكل، حَسَن الهيئة، على جانب وجهه شامة كبيرة حمراء جميلة.

وُلِدَ سنة أربع وأربعين وستمائة. وثنا عن مكي بْن علان. وسمع أيضا من: خطيب مردا، والرشيد العَطَّار، والرضي بْن البُرهان، وإبراهيم بن خليل، وجماعة.

وُلَّى نظر الخزانة، ونظر الديوان الكبير، وغير ذَلِكَ. ثُمُّ تنظف من ذَلِكَ كلَّه، وحجَّ إلى بيت اللَّه، وجاور عنده، ثُمُّ قَدِمَ دمشق في أوائل هذه السَّنة، ولزم منزله، وأقبل على شأنه حَتَّى تُؤفِّي إلى رحمة الله في بُكرة الجمعة الثامن والعشرين من ذي الحجة بداره. وكانت جنازته مشهودة. ودُفِن بتُربتهم بسفح قاسيون، وكثر التأسُّف عليه. وكان رأسا في صناعة الدّيوان، مشكورا، موصوفا بالأمانة التّامة. طاهر اللسان، ظاهر الصّيانة والعدالة.

[1] انظر عن (سالم بن محمد) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٨٣ رقم ١٢٣، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٥٦، ٤٥٧ رقم ٢٦٦، والمقتفى ١/ ورقة ٢٨٨ أ، والبداية والنهاية ١٤/ ٥، ٦، الوافي بالوفيات ١٥/ ٩ رقم ١٢١، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨٨٢، وعقد الجمان (٣) ٤٧٦، والمنهل الصافي ٥/ ٣٨٠ رقم ٢٠٦١، والدليل الشافي ١/ ٣١١ رقم ١٠٥٨، ومعجم شيوخ الذهبي ٢١٠ رقم ٢٨٧، وأعيان العصر ٢/ ٣٩٤ رقم ٦٨٢، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٠٢.

[٢] في عقد الجمان: «الصرصري» ، وهو غلط.

(ro./or)

١٧٥ - سُلَيْمَان بْن قايماز [١] .

الكافوريّ، الحُلَبيّ، الفقير، أبو الربيع. رَجُل خير مقيم بالمدرسة الأتابكية ظاهر حلب.

سمع من: أبي القَاسِم بْن رواحة. وؤلِدَ سنة إحدى وعشرين وستمائة.

قَدِمَ علينا للحجّ، ونزل بين الفقراء بمقصورة الحلبيين، فسمعنا منه.

وكان والده عتيق كافور مَوْلَى السلطان نور الدِّين.

تُؤفّي بحلب في رابع عَشْر ربيع الأول.

۱۸ ٥ - سمنديار بن خضر بن سمنديار.

الجعبريّ. شيخ صالح، قانع باليسير، مقيم بالجبل.

سمع الكثير مع الشَّيْخ على المَوْصِليّ من: ابن عَبْد الدّائم، وعمر الكرمانيّ.

وحدَّث.

تُوُفّي فِي ذي القعدة.

١٩٥- سُنْقُر بْن عَبْد اللَّه.

الموغانيّ، المحدّث، أبو سَعِيد.

رَجُل نبيه، مفيد، عاقل، متواضع، من طلبة القاهرة.

سمع وتعب وكتب.

ومات في شعبان بالشارع.

- حرف الطاء-

۲۰ - طغجی [۲] .

[1] انظر عن (سليمان بن قايماز) في: معجم شيوخ الذهبي ٢١٨، ٢١٩ رقم ٣٠١، وأعيان العصر ٢/ ٢٥٤ رقم ٧٧٤. [7] انظر عن (طغجي) في: زبدة الكفرة ٩/ ٣٢٥، والتحفة الملوكية ١٥٤، ١٥٤، ونزهة المالك والمملوك، ورقة ١١٧، وتاريخ سلاطين المماليك ٥١، ٢٥، ونحاية الأرب

(ro1/or)

الأمير سيف الدِّين الأشرفيّ.

كان من أحسن التُّرُك، وأطرفهم شكلا. وكان خليل مولاه خليل. فأمره وقدّمه، وأعطاه الأموال والنفائس، وخوله. ثُمَّ كان أميرا في دولة المنصور لاجين، وقام وقعد لحيَّنه. ثُمَّ عمل نيابة السَّلْطَنَة أربعة أيام بعد قتْله لاجين. ثُمُّ قَدِمَ القاهرة الأمير بدر الدّين أمير سلاح من البيكار [١] فتلقاه فَتَبَاله عليه أمير سلاح وقال: كان للسلطان عادة أنّه يطلع ويتلقّانا. فقال: وأين السلطان، قد قتلناه.

فعرج بفرسه عَنْهُ وقال: إليك عنيّ، أكُلَّما قام سلطانٌ وثَبْتُم عليه! فاعتوَرَه أعوان السلطان الَّذِي قُتل بالسيوف فقتلوه بظاهر القاهرة، ورُمي على مزبلة، وحَجَّه الخلق للفُرجة والعِبرة. ثُمُّ دُفن بتُربته يوم منتصف ربيع الآخر، وقد نيف على الثلاثين.

- حوف العين-

١ ٢ ٥ - عَبْد الحافظ بْن بدران [٢] بن شبل بن طرخان.

\_\_\_\_\_\_

<sup>[()]</sup> 17/077-777 وفيه: «طقجي» بالقاف، والمختصر في أخبار البشر 2/0.3، وتاريخ حوادث الزمان 1/0.3 و 17/0.3 و 17/0.3 و 17/0.3 و 17/0.3 و البداية والنهاية 1/0.3 و 1/0.3 و المختار من تاريخ ابن الجزري 1/0.3 و 1/0.3 والمبداية والنهاية 1/0.3 و 1/0.3 والمبدوم الزاهرة 1/0.3 والمبدوك ج 1/0.3 والمباوغ والاعتبار 1/0.3 وعقد الجمان (1/0.3 و 1/0.3 والمنهق المرارق والمبدوم الزاهرة 1/0.3 والمنهق 1/0.3 والمنهق والدليل الشافي 1/0.3 والمنهل الصافي 1/0.3 والمنهل الصافي 1/0.3 والمرة المرارق والوافي بالوفيات 1/0.3 والمرة المرارق والمرة المرارق والمرارق المرارق والمرارق المرارق والمرارق المرارق المرا

. . .

[1] البيكار: الحرب.

[۲] انظر عن (عبد الحافظ بن بدران) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٨٨ أ، ب، والعبر ٥/ ٣٨٨، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢٣ رقم ٢٣٠٥، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٤، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٢، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٧٨ رقم ٣٨٤، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٤١، وذيل التقييد ٢/ ١١٦، رقم ٢٦٢، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٢، والوافي بالوفيات الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٤١، وذيل التقييد ٢/ ١٦٦، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٠٠٠. ٣٠٠٠.

(rot/ot)

الزَّاهد الحنبليّ، القُدوة، المُسْنِد، الرحالة، أبو مُحَمَّد عماد الدِّين النابلسيّ، المَقْدِسيّ، شيخ نابلس.

قَدِمَ دمشق فِي صِباه، وسمع الكثير من الشَّيْخ الموفَّق، وموسى بْن عَبْد القادر، وابن راجح، وأحمد بْن طاوس، وزين الأُمناء، والبهاء عَبْد الرَّحْمَن، وابن الزَّبيديّ، وجماعة.

وأجاز له أبو القَاسِم بْنِ الْحَرَسْتانيّ، وأبو البركات بْنِ ملاعب.

وتفرد بأشياء، وقُصِد للسماع والزّيارة والتّبرُّك. وبني بنابلس مدرسة وجدد طهاره.

وكان كثير التّلاوة والأوراد، لازما لبيته الَّذِي بجنب مسجده. وقيل إنّه تعاطى الكيمياء مدّة ولم تصح له. قرأت عليه عشرة أجزاء. ورحل إليه قبلى ابن العَطَّار، والبِرْزاليّ، وسمعا منه. وزار القدس وسمع منه: ابن مسلم، وابن نعمة، وجماعة.

وتُوُفِيَ بنابلس فِي الرابع والعشرين من ذي الحجةِ، ودُفن بتُربته التي بزاويته بطور عسكر، وقد شارف التسعين. وأول سماعه فِي سنة خمس عشرة وستمائة.

٢ ٧ ٥ - عَبْد الحميد بْن عَبْد الرَّحْمَن [١] بْن رافع بْن منهال بْن عِيسَى.

الفقيه، الزَّاهد، العابد، حُسام الدِّين اليُونينيّ، الحنبليّ، مُريد الشَّيْخ إِبْرَاهِيم البطائحيّ، وفقيه قرية عَمِشْكا وخطيبها. شيخ عالم، صالح، عابد، دائم الذِّكر والتّلاوة والمراقبة، كثير الصّيام، قليل الكلام، حَسَن السّمت، صاحب أوراد وتحجد وخوف.

[1] انظر عن (عبد الحميد بن عبد الرحمن) في: الوافي بالوفيات ١٨/ ٨٤، ٥٥ رقم ٨٦، والمقتفي ١/ ورقة ٣٨٣ ب، والمنهج الأحمد ٤٠٨، والمقصد الأرشد، رقم ٣٤٩، والدر المنضد ١/ ٤٤٩ رقم ١١٧٤، وموسوعة علماء المسلمين ق ٢ ج / ١٥٨ رقم ٤٧١، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٨٠ رقم ٣٨٦.

(mom/or)

صحِب الشَّيْخ إِبْرَاهِيم، ثُمَّ صحِب الشَّيْخ الفقيه.

وروى لنا عن إسْمَاعِيل بْن ظفر.

وسمع منه: البِرْزاليّ، وابن النّابلسيّ، وجماعة.

وتُوفِيّ في أواخر اليوم المنصف لشعبان بقريته. وكان قد عمل في الكرم بيده، ثمُّ جاء وصلّى بالنّاس العشاء، ثمُّ صلى بجم مائة

```
ركعة صلاة النّصف التي رُويَ فِيها حديث واهٍ، وأصبح ضعيفا، وتوفي إلى رحمة الله بسهولة عن نيِّفٍ وسبعين سنة.
```

٣٣٥ - عَبْد الرَّحْمَن بْن سُلَيْمَان [١] بْن طرخان.

نفيس الدِّين، قيّم مشهد السّيدة نفيسة.

روى عن: العلم ابن الصّابونيّ، وابن الجُمَّيْزيّ.

قرأت عليه «الأربعين» السِّلَفيّة.

ومات يوم عاشوراء بالمشهد.

٤ ٢٥ - عَبْد الملك بْن على [٢] بن عبد الملك.

الكفربطناني [٣] القواس. شيخ مطبوع، متفقر.

كان في شبابه يزمزم للفقراء.

روى عن: عبد العزيز الكفربطنانيّ.

سمع منه البِرْزاليّ، وقال: تُؤفّي في ذي الحجّة.

٥٢٥ على بْن شعبان.

الفامي بجيرون تحت الدَّرج، المقرئ.

رَجُل خَير، صالح صادق ملازم للصلوات في جماعة. وفيه ورع وعقل.

[٢] انظر عن (عبد الملك بن على) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٨٧ ب.

[٣] في المقتفى: «الكفر بطناوي» ، وهما واحد.

(ro £/01)

قرأ القراءات على الزّواويّ وتَفَقَّه. ثُمَّ لزِم المعيشة والفامية مدّة. ثُمَّ بطل وحج، وجاور سنة أو أكثر. ثُمَّ قَدِمَ دمشق. ثُمَّ حَج. وتُوفِيّ في هذه السَّنَة كهلا رحمه الله، بمكة.

٢٦٥ - علي بنن رافع بن علي.

السُّلَميّ، المفعليّ، ثُمَّ الصالحيّ.

سمع: ابن الزَّبِيديّ، وجماعة.

ِحدَّث.

قال ابن الخُبّاز: مات فِي رجب سنة ثمانٍ ببيروت.

٧٧ ٥ - علي بْن عثمان [١] بْن يُوسُف بْن عَبْد الوهاب.

الرئيس، علاءُ الدين ابن العَدْل شَرَف الدِّين الدمشقيّ، التغلبيّ [٢] الكاتب، ابن السّائق.

شيخ جليل، بديع الخطّ، له فضل وأدب وشِعر. نسخ كُتُبًا كثيرة.

روى عن: الرشيد بْن مَسْلَمَة. وكان متخلّيا مُنقطعًا عن النّاس، متدينا.

حصل له صَمَم، فكان إذا حُدِّث يُكتب له فِي الأرض أو فِي الهواء فيعرف.

تُؤُفِّي فِي رمضان، وكان من أبناء السبعين.

وتقدَّم فِي عام اثنتين وثمانين أخوه نجم الدِّين مُحَمَّد.

٥٢٨ - على بْن مُحُمَّد [٣] بْن على بْن بقاء.

الشَّيْخ الزَّاهد، العابد، المقرئ، البَرِّكة، أبو الحُسَن البغداديّ، ثُمَّ الصَّالحيّ، الملقن بجامع الصّالحية.

\_\_\_\_\_

[۱] انظر عن (علي بن عثمان) في: تاريخ حوادث الزمان ۱/ ۲۵٪ رقم ۲۵۸، والوافي بالوفيات ۲۱/ ۲۹۹، ۳۰۰ رقم ۲۰۰، والمقتفى ۱/ ورقة ۲۸٪ أ، وأعيان العصر ۳/ ۲۱٪ رقم ۱۱۸۸.

[٢] في تاريخ حوادث الزمان: «البعلى».

[٣] انظر عن (علي بن محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٨٤ ب، والعبر ٥/ ٣٨٨، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٤، وذيل التقييد ٢/ ٢١٤ رقم ١٤٦٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٢، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٨٣، ٣٨٣ رقم ٥٥٠، وأعيان العصر ٣/ ٤٠٥، ٥٠٥ رقم ١٢١٥، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٨٩.

(roo/ot)

ولد سنة ثلاث عشرة وستمائة. ورأى الشَّيْخ الموفَّق.

وسمع من: ابن صباح، والنّاصح، وابن الزَّبِيديّ، ومحمد بْن غسّان، والجمال أبي حمزة، وابن اللتيّ، وكريمة، وجماعة.

وخرَّج له البِرْزاليّ مشيخة. وكان صالحا، خيرا، كبير القدر، مُجْمَعًا على صلاحه وحُسن طريقه وتعقفه.

روى عن ابن الخبّاز حديثا فِي سنة اثنتين وستين وستمائة. وسمعنا منه وتُوُفيّ إلى رضوان الله فِي رابع شوال.

٥٢٩ علي بْن محمد [١] بن أبي عابد مري بن ماضي.

المُقْدِسيّ، ثُمَّ الصَّالحيّ، الفلاح بحواكير الصَّالحيّة. رَجُل جيد أُمّي.

حج وحدَّث عن جَعْفَر الهمْدانيّ.

تُؤفِّي فِي ثامن عَشْر صَفَر. وكان من أبناء السبعين.

• ٥٣ - العماد الرام.

شيخ قاعة النُّشّاب. شيخ مطبوع، يكبر بالعربة التي بالكشك ويعلم الرَّمْي. واسمه عَبْد السلام بْن أبي عَبْد اللَّه بْن عَبْد السلام الله الله بْن عَبْد السلام الدمشقىّ ابن المصلّى، كان يذكر أنّه سمع من أبي الحُسَيْن الصّابويّ.

تُوُفّي فِي ذي القعدة.

٥٣١ - عُمَر بْن عَبْد المنعم [٢] بْن عُمَر بْن عَبْد اللَّه بن غدير.

[1] انظر عن (علي بن محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٧٨ أ.

[۲] انظر عن (عمر بن عبد المنعم) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٨٥ ب، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢٣ رقم ٢٣٠٦، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٢، والعبر ٥/ ٣٨٨، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٤، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٠٤، ٣٠٤، رقم ٢٨٥، والوافي بالوفيات ٢٢/ ٢٠٥ رقم ٢٧١، والدليل الشافي ١/ ٥٠٠ رقم ١٧٤، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٨٩، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٢، ودرة الحجال ٢/ ٣١٤، وأعيان العصر ٣/ ٣٣٩، ٢٤٠ رقم ٢٢٧، ومشيخة عبد القادر اليونيني، الشيخ السابع عشر، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠١، والمنهل الصافي ٨/ ٣٠٠، ٣٠١، وم ١٧٤٧.

الشَّيْخ المعمَّر، مُسْنِد الشَّام، ناصر اللِّين، أبو حفص الطائيّ، الدمشقيّ ابن القوّاس.

وُلِدَ سنة خمسٍ وستمائة، وسمع حضورا في سنة تسعٍ وستمائة من أبي القَاسِم بْن الحَرَسْتانيّ، وسنة عَشْر من أبي يَعْلَى حمزة بْن أبي لُقمة، وسنة بضع وعشرين من أبي نصر بْن الشّيرازيّ، وكريمة.

وأجاز له سنة ثمانٍ وستمائة: أبو اليُمن الكِنْديّ، وابن الحَرَسْتانيّ، وعبد الجليل بْن منْدوَيْه، وداود بْن ملاعب، ومحمد بن عبد الله بن البناء، ومحمد بْن علي الجلاجليّ، وأحمد بْن محمّد سيدهم، وهبة الله بْن طاوس، وتاج الأُمناء أَحْمَد بْن عساكر، وأبو الفتوح بْن البكريّ، وخلق كثير.

وحج في سنة عثمان وعشرين وستمائة. وكان دينا خيرا، أبيض الرأس واللّحية، أبيض اللّون بحُمرة، منوَّر الوجه، رقيق المحاسن، جميل الصورة، حَسَن الأخلاق، دائم البِشْر، مُحِبًّا للحديث وأهله، مليح الإصغاء، صحيح الحواس، كثير التّودُّد. له بستان بغربيل يقوم بكفايته.

وقد روى الكثير في أواخر عُمره. قرأت عليه كتاب «المبهج» في القراءات، وكتاب «السبعة» لابن مجاهد، وكتاب «الكفاية» في القراءات السّت عن الكنديّ. وخرجت له «مشيخة» صغيرة. وخرَّج له أبو عَمْرو المقاتليّ.

«مشيخة» بالسّماع والإجازة. وأكثرنا عَنْهُ.

وسمع منه خلْق منهم: المِزّيّ، وولده، والبِرْزاليّ، وابن سامة، والشيخ علي المُؤصِليّ، والنّابلسي سِبْط الزين خَالِد، وأبو بَكْر الرحبيّ، وأبو الفَرَج عَبْد الرَّحْمَن بْن الحارثيّ، والشمس السرّاج سِبْط ابن الحُلوانيّة، ومحمد بْن البدر بْن القواس، (وشهاب الدِّين ابن عُدَيسة، ومحمد بْن الشَّيْخ مُحَمَّد الكَنْجيّ، وابن تيمية وأخوه، وصدر الدِّين ابن الوكيل، وولده مُحَمَّد وشمس الدِّين مُحَمَّد بْن اللهِان، والزين عُمَر الغزاويّ، وبدر الدِّين ابن غانم، ومحبّ

(rov/or)

الدِّين عَبْد الله بْن المحبّ، وأخوه مُحُمَّد، وبحاء الدِّين يُوسُف بْن جُملة، وابن المهندس، وولده عَبْد الله، والأمين عَبْد الله الرّهاويّ الكُرَيديّ، وبرهان الدِّين إِبْرَاهِيم الزُّرَعيّ الحنبليّ، وأبو بكر ابن الشيخ محمد بن قوم، وعماد الدِّين ابن الزَّمْلَكانيّ، وعمّه علاء الدِّين. وعمر ابن شيخ السلاميّة، وابن عمّته أَحْمَد بْن علي الحصنيّ، ومحمد بْن الشَّيْخ إِبْرَاهِيم البيانيّ، وبنو شمس الدِّين ابن

الفخر الأربعة، ومحيي الدين المقريزيّ، ومحمد بن عَبْد الغالب الماكسينيّ، والصفيّ عَبْد الكريم بْن المخلص، وابن خالي إِسْمَاعِيل، وخالته فَاطِمَة، وبنتها ستّ المُنيَ) [1] .

تُوُفِّي فِي ثاني ذي القعدة بدمشق بمنزله بدرب محرز، ودُفِن بسفح قاسيون رحمه اللَّه.

٥٣٢ - عِيسَى بْن مُحَمَّد بْن أبي الفتوح.

عماد الدِّين، أبو هاشم بْن البُنْدار العباسيّ، الجوهريّ، البغداديّ.

سمع من: ابن سقيرة، وأبي مَنْصُور ابن الهنيّ.

أخذ عَنْهُ: ابن سامة، وأبو الْعَبَّاس بْن الكازروبيّ.

وقال البِرْزاليّ: أجاز لنا سنة سبْع وتسعين.

وُلِدَ سنة عشرين وستمائة.

- حرف الفاء-

٣٣٥- فصيح الدِّين الماردينيّ.

الحَنَفِيّ، مدرس الشبلية.

اشتغل بحلب وبالروم مدة طويلة. ودرس وأفتى، ووليّ القضاء ببعض الروم. ثُمَّ قَدِمَ دمشق وقد شاخ، فبقي مُدَيدة، ودرس بالسّلمية. وتُوفِيّ سلْخ جُمَادَى الأولى ودُفِن بالجبل اسمه أحمد.

[1] ما بين القوسين ضرب عليها بخط في الأصل.

(ron/or)

٥٣٤ - فَاطِمَة بِنْت خُسَيْن [١] بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن الآمِديّ، المؤذن.

أمّ مُحُمَّد. وأمّها خديجة بنت الزين أحمد بن عبد الدائم. وهي زَوْجَة الزَّاهد الشَّيْخ علي الملقن. امْرَأَة صالحة عابدة، مُبتلاة بالزّمانة.

روت «صحيح الْبُخَارِيّ» عن ابن الزَّبِيديّ.

وروت عن الفخر الإربليّ، وغيره.

تُؤُفّيَتْ فِي الْمُحَرَّم. سَمِعت منها.

- حرف القاف

٥٣٥ قرارسلان [٢] .

الأمير الكبير، بهاء الدِّين المنَّصُوريّ، السيفيّ.

من المقدمين الكبار بدمشق. وكان مليح الصورة، تام الخلقة، سمينا، شجاعا. لما هرب قبجق إلى التَّتَار تكلَّم هُوَ فِي الأمور وأمر ونحى. وقد حجّ بالناس من قريب.

تُؤنِّي فِي مُستهلِّ جُمَادَى الأولى، ودُفِن بتُربةٍ له بمقابر باب توما.

– حرف الكاف–

۳۳ه – کرجی [۳] .

[۱] انظر عن (فاطمة بنت حسين) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٧٧ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٢٦، ٣٢٦ رقم ٢٦٤، وبرنامج الوادي آشي ١٧٣، وعلام النساء ٤ ٣٣.

[۲] انظر عن (قرارسلان) في: تاريخ حوادث الزمان 1/733 رقم 707، والسلوك ج 1 ق 7/70، وعقد الجمان (7/70) انظر عن (قرارسلان) في: تاريخ حوادث الزمان 1/70 والمدين 1/70 وقم 1/70، والموافي بالوفيات 1/70 وقم 1/70، والمدين المسافي 1/70 وقم 1/70، والمدين 1/70 وقم 1/70، وفيل مرآة الزمان 1/70 ورقة 1/70 ورقة 1/70 والمدين 1/70 والمدين 1/70 والمدين 1/70 والمدين والمدين 1/70 والمدين 1/70 والمدين 1/70 والمدين 1/70 والمدين 1/70 والمدين والمدين 1/70 والمدين والمدين

وتاريخ سلاطين المماليك ٥١، ٥٦، ونماية الأرب ٣١/ ٣٦٥-

الأمير سيف الدِّين الَّذِي قتل الملك المنصور حُسام الدِّين.

شجاع جريء، قويّ البطْش، ظالم النّفس. قتلوه يوم قتلوا طُغجيّ، وطيف برأسه فِي القاهرة فِي منتصف ربيع الآخر.

- حرف الميم-

٥٣٧ - مُحَمَّد بْن أَحْمَد [١] بْن محمود بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد.

الرئيس الفاضل، زين الدِّين، أَبُو عَبْد الله العُقَيْليّ، القلانِسيّ، الدمشقيّ، الكاتب.

قرأ القرآن على السَّخاويّ، وعرض عليه القصيد. وسمع منه ومن:

عتيق السلمانيّ، ومكي بْن علان.

وكان شيخا متميزا، متواضعا، كاتبا، متصرفا. فِيهِ دين وخير. وكان صديقا لشيخنا الفاضليّ من الصِّغر.

وُلِدَ في ذي الحجة سنة أربع وعشرين وستمائة. وكان إمام مسجد.

سَمِعت منه «الشاطبية» بقراءة ابن غدير. وقرأ لنا عليه البرْزاليّ أربعة أجزاء.

وهو والد الشَّيْخ جلال الدِّين نزيل القاهرة، وابنه الآخر ناظر خزانة دمشق.

\_\_\_\_

(TT./OT)

قال عزَّ الدِّين ابن القلانسيّ الصّغير: تُوثِيّ فِي تاسع جُمَادَى الأولى.

٣٨- مُحَمَّد بْن أَحْمَد [١] بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الشَّيْخ أَبِي عُمَر المَقْدِسيّ.

خطيب الجبل، سَعْد الدِّين، ولدَ القاضي نجم الدِّين ابن الشَّيْخ.

شاب ذكيّ، سريع الحِفظ، من أبناء العشرين. خطب مدة، وتُوفيّ في ذي الحجة، فولى الخطابة بعده أخوه.

٥٣٩ - مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم [٢] بْن أَبِي عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن أَبِي نَصْر.

الإِمَام، العَلامَة، حُجّة العرب، بهاء الدِّين، أَبُو عَبْد اللّه بْن النّحاس الحَلَمِيّ، النَّحْويّ. شيخ العربية بالدّيار المصرية. ولد في سلخ

جمادى الآخرة سنة سبْع وعشرين وستمائة بحلب.

وسمع من: ابن اللَّتيّ، والموفق يعيش النَّحْويّ، وأبي القَاسِم بْن رواحة، وأبي الحَجَّاج بْن خليل، ووالده.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن أحمد) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٥٧ رقم ٢٦٨، والمقتفي ١/ ورقة ٢٨٨ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٠٨،

[۲] انظر عن (محمد بن إبراهيم) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٤٣، رقم ٢٣١، ونحاية الأرب ٣١، ٣٨، والمقتفي وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٤٠ - ٤٥، رقم ٢٥٦، والموافي بالوفيات ٢/ ١١ – ١٥، رقم ٢٦٥، وفوات الوفيات ٣/ وتاريخ ٢٩٠ – ٢٩٧ رقم ٢٦٩، وعيون التواريخ ٢٣/ ٢٧٥ - ٢٧٧، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ٢٦٩، وعقد الجمان (٣) ٤٧٨، ٤٧٩.

ودرة الحجال ٢/ ٢٦١ رقم ٢٥١، وعقود الجمان للزركشي، ورقة ٢٦٥، والبلغة في تاريخ أئمة اللغة ٢٠٠، وغاية النهاية ٢/ ٢٤، وبغية الوعاة ١/ ٢١، ١٤ رقم ١٧، والبدر السافر ٦٩، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤١، وتذكرة النبيه ١/ ٢١٧، ١٤، ٢١٠ والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨٨١، وأعيان العصر ٤/ ١٩٤ - ٢٠١ رقم ١٤٢٧، وكشف الظنون ٤٣، ١٩٤، وهدية العارفين ٢/ ١٣٩، والأعلام ٥/ ٢٩٧، ومعجم المؤلفين ٨/ ٢١، وديوان الإسلام ٤/ ٣٤٣ رقم ٣١٣، والدليل الشافي ٢/ ٩٧، ٥٠ رقم ١٩٩٠، ومرآة الجنان ٤/ ٢٧٩، ودول الإسلام ٢/ ١٥، والعبر ٥/ ٣٨٩، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٧، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٤/ ٢٩، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٨٣، وذيل التقييد ١/ ٤٤ رقم ١٠٤، والمعين في طبقات المحدثين ٢٢٢، والمقتفى الكبير ٥/ ٥، وقم ١٥٠، وقم ١٥٠٨،

وقد وقع مني خطأ عند تحقيق كتاب «تاريخ حوادث الزمان» ١/ ٤٤٨ رقم ٢٥٦، فقلت إن مصادره مذكورة في ترجمته في أول أول وفيات سنة ٦٩٦ هـ. ص ٣٤٤ رقم ٦٩٥، والصواب أن صاحب الترجمة أعلاه هو غير المتوفى سنة ٦٩٥ وذكر في أول سنة ٢٩٦ هـ. فليصحح.

(FT1/0T)

وقرأ القرآن على أَبِي عَبْد الله الفاسي. وأخذ العربية عن جمال الدِّين مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن عَمْرون. ودخل الدّيار المصرية لمَّا خربت حلب. وقرأ القراءات على الكمال الضريرة وأخذ عن بقايا شيوخها. ثُمُّ جلس للإفادة، وتخرَّج به أئمة وفُضلاء فِي الأدب.

وكان من أذكياء بني آدم، وله خبرة بالمنطق وإقليدس. وهو مشهور بالدّين والصّدق والعدالة، مع اطّراح التكلَّف، وترْك التَجمُّل، وصِغر العمامة.

وقد رَأَيْته يمشي باللّيل في قَصَبة القاهرة بقميص وعلى رأسه طاقية فقط.

وكان حَسَن الأخلاق، مُحبَّبًا إلى تلامذته. فِيهِ ظُرُف النُّحاة وانبساطهم. وكان له صورة كبيرة. وكان بعض القُضاة إذا انفرد بشهادة حكموه فيها وُثُوقًا بدينه.

وكان يتحدث في تعليمه وخطابه بلغة عامّة الحلبيين، لا يتقعر في عبارته.

وكان معروفا بحل المشكلات والمعضلات، واقتنى كُتُبًا نفيسة كثيرة. وأظنه لم يتزوَّج قَطّ.

قال عَلَمُ الدِّينِ البِّرْزاليِّ: كان له أوراد من العبادة، وله تصدير بمصر والقاهرة.

قلت: قرأت عليه «جزء بيبي» وتُوُفيّ فِي سابع جُمَادَى الأولى، وشيّعه الخلق إلى القرافة الصُّغرى، ودُفِن عند والدته، وصلّوا

عليه بدمشق صلاة الغائب. وقال الحافظ عَبْد الكريم في «تاريخه» : كان شيخ النُّحاة في وقته، وله مشاركة في العلوم. وكان كثير التلاوة للقرآن، كثير الذِّكر والصلاة. ثقة، حُجّة، ديِّنًا، صالحا، سريع الدَّمعة، متوددا، يسعى في مصالح النّاس. صحِبتُه مدّة، وعرضتُ عليه «ألْفِيَة ابن مالك» . وسمعت عليه «ديوان المتنبي» ، بسماعه من الشَّرف الإربليّ، عن الكِنْديّ. • ٤٥ - مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم [1] بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الغنيّ.

\_\_\_\_\_

[١] انظر عن (محمد بن إبراهيم) في: معجم شيوخ الذهبي ٥٥٤ رقم ٦٦٢، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٩٦ - ٢٩٩.

(411/01)

أبو الفتح ابن المحدّث برهان الدِّين ابن الشوا [١] الْقُرَشِيّ.

سمّعه أَبُوهُ من عثمان ابن خطيب القرافة حضورا.

وسمع من: إِبْرَاهِيم بْن خليل، وجماعة.

وكان من جملة الشهود. روى لنا حديثين.

ومات في شوّال.

٥٤١ - مُحَمَّد بْن سالم [٢] .

القاضي مجاهد الدِّين الشافعيّ، الفقيه. وُلّي قضاء بُصْرَى وقضاء أذرعات. ومات بدمشق فِي ثاني عَشْر جُمَادَى الأولى.

٧٥ - مُحَمَّد بْن سُلَيْمَان [٣] بْن الْحَسَن بْن الْحُسَيْن.

العَلامَة، الزَّاهد، الورع، جمال الدِّين أَبُو عَبْد اللَّه البلْخيّ الأصل، المَقْدِسيّ الحَيَفيّ المفسر المعروف بابن النّقيب. أحد الأنمة. ولد سنة إحدى عشرة. ودخل القاهرة ودرس بالعاشورية، ثُمَّ تركها وأقام بالجامع الأزهر مدة. وكان صالحا، زاهدا، عابدا، متواضعا. عديم التكلُّف.

أَنَّكُر على الشُّجاعيّ، مرة إنكارا تامّا بحيث هابه وطلب رضاه. وكان

\_\_\_\_\_

<sup>[1]</sup> في المعجم: «ابن النشو» .

<sup>[</sup>٢] انظر عن (محمد بن سالم) في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٩٦.

<sup>[</sup>٣] انظر عن (محمد بن سليمان) في: زبدة الفكرة ٩/ ورقة ٢٠٥ ب، (والمطبوع ٩/ ٣٢٩)، وفيه: «جمال الدين محمد بن حسن بن النقيب»، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٩، ٤٩٩، و٩٤ رقم ٧٧٥، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٥٨ رقم ٢٧٠، والبداية والنهاية ١٤/٤، والعبر ٥/ ٣٨٩، وأعيان العصر ٤/ ٤٥٤، ١٥٥٤ رقم ١٥٧٩، والوافي بالوفيات ٣/ ١٨٦، وفوات الوفيات ٢/ ٣٠٠ رقم ١٤، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١٤، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨٨١، ودول الإسلام ٢/ ٢٠، الوفيات ٢/ وعقد الجمان (٣) ٤٧٤، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٢، والدليل الشافي ٢/ ٢٠٥ رقم ١٥٠٠، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٣٢/ رقم ٢٥٠٧، والإشارة إلى وفيات الأعيان ١٣٨٤، والمقفى الكبير ٥/ ١٨٩ رقم ٢٢٩٨، وتذكرة النبيه ١/ ٢٥٥، والمقتفي ١/ ورقة ٢٧٧، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٠٣.

الكبار يتردّدون إلى زيارته ويطلبون دعاءه. وقد صرف همَّته أكثر دهره إلى التّفسير، وصنف فِيهِ كتابا حافلا [١] ، جمع فِيهِ خمسين مصنفا. وذكر أسباب النزول، والقراءات، والإعراب، واللغات، والحقائق، وعِلم الباطن على ما بلغني، ولم أره بعد، وقيل لي إنّه فِي خمسين مجلدة [٢] . وما أحسبه بيضه.

وكان الرجل موصوفا بكثرة النَّقل وسعة الدّائرة.

سَمِعت منه من حديث على بن حرب قال: أنبا يُوسُف بن المخيليّ.

وسمع منه: البِرْزاليّ، وابن سامة.

ثُمُّ خرج بعدي من القاهرة، وقدِم إلى القدس فتُؤفِّي به في المُحَرَّم عن سبْع وثمانين سنة.

٥٤٣ - مُحَمَّد بْنِ الشجاع بْنِ حسان.

شمس الدِّين الجريريّ، التّاجر بالخواصين.

تُؤُفِّي في جُمَادَى الأولى عن نحو ثمانين سنة أو أكثر. وخلَّف ثروة وأملاكا.

٤٤ ٥- مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه [٣] بْن مَسْعُود بْن مُحَمَّد.

الرئيس شمس الدِّين، الأجلّ، جمال الدِّين اليزديّ، الكاتب.

تُؤُفِّي ببيروت، وحُمِل فِي تابوت فدُفن بقاسيون فِي ذي الحجّة.

لم يتكهل، وكان يشهد على القُضاة، ويخدم في الجهات.

٥٤٥ - مُحَمَّد بْن عَبْد الرحيم [٤] بْن إِبْرَاهِيم بْن هبة اللَّه.

القاضي كمال الدِّين، ولدَ قاضي حماة نجم الدين ابن البارزيّ، الحمويّ.

[1] هو بعنوان «التحبير والتحرير في أقوام علماء التفسير». (زبدة الفكرة).

[٢] في الهامش: «صوابه أنه في تسعة وتسعين مجلدة» .

[٣] انظر عن (محمد بن عبد الله) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٨٦ ب.

[٤] انظر عن (محمد بن عبد الرحيم) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٨٣ أ، وأعيان العصر ٤/ ٥٠٥ رقم ١٦١٤، والوافي بالوفيات العصر ٤/ ٥٠٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٩٩.

(TTE/OT)

فقیه، إمام، مدرس، متزهد.

وُلِدَ سنة إحدى وأربعين وستمائة. وسمع حضورا من جَدّه، ومن صفية الْقُرَشِيّة. وحدَّث.

تُؤفّي فِي جُمَادَى الآخرة.

٥٤٦ - مُحَمَّد بْن عُمَر [١] بْن أبي بَكْر.

البانياسيّ، شابٌّ، ذكيّ، متيقظ، قرأ القراءات وبرع فيها. وقرأ الفقه والعربية. وله شِعر جيد وإفادات في القراءات.

ومات صغيرا لم يبلغ العشرين أو بلغها، لكنّه لم تطلع لحيته.

وسمع معي، وكان عاقلا هادئ الطبقة. نزل فقيها بالظاهرية وغيره.

```
ومات في ربيع الْأَوَّل.
```

٧٤٥ - مُحَمَّد بْن عَلَىّ بْن عُمَر.

التّاجر تقيّ الدِّين ابن ال ( ... ) [٢] البغداديّ.

سمع من: ابن روزبه وابن القُبِيطيّ.

أخذ عَنْهُ: الفَرَضيّ، وابن سامة.

وكان ثقة مَهِيبًا. تُؤُفِّي فِي الْمُحَرَّم.

٨٤٥ - مُحَمَّد بْن عِيسَى بْن أَحْمَد بْن حواري.

الإمَام شمس الدِّين ابن الخشّاب، صهر القاضي حسام الدِّين الحَنفِيّ.

مدرس مدرسة القصّاعين. وقد درس قبلها بالشّبلية.

تُؤنِّي فِي سلْخ ربيع الأول.

9 ٤ ٥ - مُحَمَّد بْن محمود [٣] بْن عَبْد اللَّطيف بْن مُحَمَّد بْن سِما.

شمس الدِّين ابن فخر الدين السّلميّ، الدمشقيّ.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن عمر) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٧٨ ب.

[٢] كلمة مطموسة في الأصل.

[٣] انظر عن (محمد بن محمود) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٨٢ ب، ٢٨٣ أ.

(TTO/OT)

روى عن والده. وأجاز له الفتح بْن عبد السّلام، وجماعة ومحمود بن مندةًا وتوفي في جمادى الآخرة. وكان ضعيفا فِي الشهادة.

عاش ستا وسبعين سنة. وكان من شهود القيامة.

٥٥٠ المبارز [١] .

واسمه عَبْد اللَّه بْن الظَّهير بْن سُنْقُر الحَلَبِيّ، الفقيه الحريريّ.

كان من أولاد الأمراء، وأنفق أموالا كثيرة، وتَفَقُّه.

تُوفِي فِي صَفَر بدمشق.

١٥٥- مجد الدين الجُزَريّ [٢] .

الفقيه، النَّحْويّ، الصُّوفيّ، واسمه عَبْد الرحيم بْن أبي بَكْر.

كان من كبار التُّحاة، وله حلقة إشغال، وفيه عِشرة وانطباع، فابتُلي بحُبّ شابّ، وقويت عليه السّوداء، وفسدت مخيلته،

فأغلق عليه الخانقاه الشهابية، وطلع إلى السِّطح فألقى نفسه إلى الطريق فمات. نسأل الله العافية.

وذلك فِي يوم الجمعة وقت الصّلاة.

٥٥٥ - محمود بن مُحَمَّد [٣] بن القاضي شَرَف الدِّين أبي طَالِب عَبْد الله ابن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان ابن القاضي زكى الدِّين يجيى بن على بن عبد العزيز.

العَدْل، شهاب الدِّين، الْقُرَشِيّ، الزَّكُويّ، الدمشقيّ، الشاهد، الصوفيّ بخانقاه خاتون.

\_\_\_\_\_

- [1] انظر عن (المبارز) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٤٥ رقم ٢٤٩، والمقتفي ١/ ورقة ٢٧٨ أ.
  - [٢] انظر عن (مجد الدين الجزري) في: بغية الوعاة ٢/ ٩١ رقم ١٥١٧.
- [٣] انظر عن (محمود بن محمد) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٨٣ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٦١١ رقم ٩١١.

(TTT/OT)

ولد سنة اثنتين وعشرين وستمائة. وروى لنا عن ابن اللَّتيّ. وكان ساكنا منقبضا عن النّاس، من شهود تحت السّاعات. تُوفّي في السادس والعشرين من رجب.

٣٥٥- محيي الدِّين ابن المَوْصِليّ.

واسمه يحيى بْن عُمَر. صدر كبير، متميز، من أصحاب البغلات.

ؤُلِّي نظر صفد، ونظر البرّ، ونظر الجامع.

وسمع مع أولاده من ابن عبد الدّائم. وهو عم المولى أمين الدين محفوظ.

تُؤنِي في منتصف شوال.

٤ ٥ ٥ - محيى الدِّين مُحَمَّد بْن عماد الدِّين مُحَمَّد ابْن الشَّيْخ محيى الدِّين ابْن العربيّ.

مدرس مقصورة الخضِر، التي تُعرَف بحلقة ابن صاحب حمص. وزوج بِنْت القاضي بهاء الدِّين ابن الزِّكيّ.

تُؤفِّي بطرابُلُس. وكان ذهب إليها متفرّجا فجاء خبره في ذي القعدة.

٥٥٥ – الملك المظفَّر [١] تقيُّ الدِّين محمود بْن الملك المنصور مُحمَّد بْن المظفَّر محمود بْن المنصور مُحمَّد بْن تقيُّ الدِّين عُمَر بْن شاهنشاه بْن أيّوب.

[1] انظر عن (الملك المظفر) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٣٦ رقم ١٢٥ ونهاية الأرب ٣١ / ٣٧٩، والدرّ الفاخر ٧، والمقتفي ١/ ورقة ٢٨٧ أ، والمختصر في أخبار البشر ٤/ ١٤، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٥٥٥ رقم ٢٦٢، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٤٨٤، والعبر ٥/ ٣٨٩، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٢، ودول الإسلام ٢/ ٢٠٢، وتاريخ ابن الوردي ٢/ ٢٤٢، ومرآة الجنان ٤/ ٢٠٩، وتذكرة النبيه ١/ ٢١٤، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ٢٤١، ومآثر الإنافة ٢/ ٣٨، والسلوك ج ٢ ق ٣/ ٨٨١، والمبداية والنهاية ٤١/ ٥، وعقد الجمان (٣) ٤٨٩، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٨٩، ومنتخب الزمان ٢/ ٤٢٠، وترويج القلوب ٥٥، والدليل الشافي ٢/ ٢٧٨ رقم ٢٤٨٦، ومنتخب الزمان ٤/ ورقة ٢٤٨، وترويج القلوب ٥٥، والدليل الشافي ٢/ ٢٢٨ رقم ٢٤٨٦،

(TTV/OT)

صاحب حماة، وابن ملوكها. وُلِّي سلطنة حماة بعد والده بعهدٍ من السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاون، فبقي بما خمس عشرة سنة.

وكان شابًا مقارب السيرة، محبَّبًا إلى الرّعيَّة، قليل الأذية، حَسَن الطويّة.

تُوفّى في الحادي والعشرين من ذي القعدة، ودُفِن عند آبائه بحماة، فأعطيت حماة لقراسنقر المنصوريّ. ثم بعد السبعمائة تحول

إلى نيابة حلب، وأعطيت حماة للعادل زين الدّين كَتْبُغا، فلم تطُلْ مدّته، وتُوُفِّي، فناب بما قبجق المُنْصُوريّ.

٥٥٦ المعيني [١] .

هُوَ الأمير جمال الدِّين أقوش نائب البيرة.

وُلِّي البيرة من نحو أربعين سنة. وكان خَيرًا، عاقلا، حازما، قد ضبط الثغر وعرف أحواله.

تُوُفّي في أواخر السنة.

٧٥٥ منكوتمر [٢] .

الأمير سيف الدِّين الحساميّ، التُّركيّ، نائب السَّلْطَنَة قُتِل صبرا فِي بُكرة الجمعة حادي عَشْر ربيع الآخر. وكان قد أسرف فِي استئصال كبار الأمراء، وجهل وغرّته السلامة، فدُهي من حيث لا يحتسب.

وكان شابا لم يتكهل. وله مدرسة بالقاهرة. قتلوه بعد سلطانه.

٥٥٨- مُوسَى بن سنجر [٣] .

[۱] انظر عن (المعيني) في: أعيان العصر ۱/ ۷۰٥ رقم ۳۱۰، والدرر الكامنة ۱/ ۲۰۰، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣- ٣ وفيه: «المغيثي» .

[۲] انظر عن (منكوتمر) في: العبر ٥/ ٣٩٠، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٢، والنجوم الزاهرة  $^{1}$  ١٠٠،  $^{1}$  والدليل الشافي  $^{2}$  رقم  $^{2}$  رقم  $^{3}$  وشذرات الذهب  $^{3}$  وأعيان العصر  $^{3}$  وأعيان العصر  $^{3}$  وقم  $^{3}$  رقم  $^{3}$  وبدائع الزهور ج 1 ق  $^{3}$  رقم  $^{3}$  .

[٣] انظر عن (موسى بن سنجر) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٥٥٦ رقم ٢٦٥، والمقتفي ١/ ورقة ٢٨٧ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٦١ رقم ٩٢٨.

(TTA/OT)

الأمير جمال الدِّين، أَبُو مُحُمَّد بْن الأمير الكبير، علم الدين الدّواداريّ، الصّالحيّ.

روى عن: ابن علاق، والنّجيب عَبْد اللّطيف.

وولد بالقاهرة، ونشأ بها. وقرأ لنا عليه البِرْزاليّ جزءا.

تُؤُفِّي فِي رابع عشر ذي الحجّة، وفجع به أبوه.

- حرف النون-

٥٥٩ - النظام ابن الحصيريّ [١] .

هُوَ القاضي أبو الْعَبَّاس، ابْن العَلامَة جمال الدِّين محمود بْن أَحْمَد الْبُخَارِيّ، الحصيريّ، الحَنَفِيّ.

وُلِّي تدريس النورية مدة، وأفتى، وولي نيابة الحكم مدة.

وكان ذكيا فاضلا، طلق العبارة، من فُضلاء الحنفية.

تُوفِّى في ثامن المُحَرَّم. ودُفِن يَوْمَ الجمعة بمقابر الصوفيّة عند والده.

– حرف اللام ألف–

. [٧] لاجين [٧] .

[1] انظر عن (النظام بن الحصيري) في: العبر 0/ 700، والوافي بالوفيات 1/ 700، وأعيان العصر 1/ 700 رقم 1/ 700 والبداية والنهاية 1/ 200 والمنهل الصافي 1/ 700، وعقد الجمان (1/ 200 وشذرات الذهب 1/ 200 والمبداية والنهاية 1/ 200 والمنهل الصافي 1/ 200 وزيدة الفكرة 1/ 200 ورقة 1/ 200 ورقة 1/ 200 والمبوع و

(m79/07)

السّلطان، الملك المنصور، حسام الدِّين المُّنْصُورِيّ، السَّيفيّ.

أمره أستاذه عند ما تملك، ثُمَّ بعثه نائبا على قلعة دمشق، فَلَمَّا تسلطن بدمشق سُنْقُر الأشقر ودخل القلعة قبض عليه، فلما انكسر سنقر أخرجه لأمير عَلَمُ الدِّين الحَلَمِيّ، ثُمُّ رتبه في نيابة السَّلْطَنَة بمقتضى مرسوم سلطايّ. ودخل في خدمته إلى دار السّعادة. وو تقرر في نيابة دمشق، فعملها إحدى عشرة سنة، ثُمُّ عزله الملك الأشرف بالشُّجاعيّ.

وكان جيد السيرة، مُحبَّبًا إلى الدمشقيّين، فِيهِ عقل زائد وسكون، وشجاعة مشهورة، وديانة وإسلام.

وكان شابًا لما وُلّي دمشق، أشقر، في لحيته طول يسير وخفّة، ووجهه رقيق مُعْرِق، وعليه هيبة. وهو تام القامة أو دون ذَلِكَ، وفي قدّه رشاقة.

وقد جرت له فصول وأمور، وخُنِق بين يدي الملك الأشرف، ثُمَّ خُلّي فإذا فِيهِ روح. ثُمَّ ثابت إليه نفسه بعد الإياس فرق له السّلطان وأطلقه، وأحسن إليه وردّه إلى رُتبته.

وقد ذكرنا من أخباره في دولة الأشرف.

وقيل إنه إنما قام على الأشرف وشارك في قتله لكونه تحرَّش بأهله بِنْت طقصو، فعرِّ ذَلِكَ على لاجين. ولما قتل السلطان هُوَ وبيدرا ساق عند ما قتِل بَيْدَرا واختفى، وتنقل في بيوتٍ، وقاسي جوعا وخوفا. ثُمُّ أجاره كَتْبُغا وأحسن إليه، ودخل به إلى السلطان الملك الناصر وقرّر معه أن يُحسن إليه ويخلع عليه، ففعل ذَلِكَ، السلطان وحلُم عَنْهُ، وأعطاه خبزا، فَلَمّا تملك كَتْبُغا جعله نائب سلطنته، وقدّمه على جيوشه، فتجازاه بأن وثب عليه، وقتل غلاميه

<sup>[()]</sup> الزاهرة ٨/ ٩٨ – ٩٠، وتاريخ ابن سباط ١/ ١٥، ٥١٨، وتاريخ الأزمنة ٢٧٧، وبدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٩٨ – ٤٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤، وأخبار الدول ٢٠١، والدليل الشافي ٢/ ٥٦٦ رقم ١٩٤، وتاريخ الخلفاء ٤٨١، ومنتخب الزمان ٢/ ٣٧٣، وأعيان العصر ٤/ ٥٦٠ – ١٧٦ رقم ١٤١٢، وتحفة ذوي الألباب ٢/ ١٨١، وإعلام الورى ٨، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤٩٢، ٢٩٥.

وعضُديه وفارسيه بتخاص والأزرق، ثُمَّ تغافل عَنْهُ لِما له من الأيادي البليغة، وهرب كَتْبُغا على فرس النَّوبة، فِي خمسة مماليك، والتجأ إلى دمشق، وزال مُلكه. واستاق لاجين الخزائن والعساكر بين يديه، وساق تحت العصائب، وما دخل غزّة إلّا وهو سلطان، وأطاعته الأمراء.

ولم يختلف فيه اثنان، ولا انتطح فيها عنزان، وزُيّنت له الإقليمان.

وتملك في أول صَفَر، وجلس على سرير المُلك بمصر في يوم الجمعة عاشر صَفَر سنة ستّ وتسعين، وبعث على نيابة دمشق قبحق خُشداشه، وجعل نائبة للدّيار المصرية قراسُنْقُر إلى أن تمكن وقبض عليه في ذي القعدة، وأقام في نيابة الملك مملوكه منكودُمر، فشرع يُحسّن له القبض على الأمراء لِيصْفى الوقت له، وهو لا يكاد يخالفه، فأمسك البَيْسريّ، وقراسُنْقُر المنصورِيّ، وعزّ الدّين أيْبك الحَمَويّ، وسقى جماعة. وبسبب ذَلِكَ هرب قبحق، وبكتمر، وألبكي، وبُولار إلى التَّتَار. ولم يخرج إلى الشَّام مدة مُلكه، وبقي في الآخر يقلِّل من الركوب ويتخوف من الأمراء. ولما كان يوم الخميس عاشر ربيع الآخر ركب في موكبه وهو صائم، فَلَمَا كان بعد عشاء الآخرة قُتِل. عمل عليه جماعة من الأشرفيّة خوفا منه وأخذًا بثأر أستاذهم، فقرأت بخطّ ابن أبي الفتح قال: نقلت من خطّ القاضي حُسام الدّين الحَنَفِيّ، قُتِل السّلطان الشهيد حُسام الدّين أبو الفتح لاجين الملك المنصور في آخر السّاعة الثالثة من ليلة الجمعة الثاني عشر من جمادى الآخرة في قلعة القاهرة، قتله سبعة أنفُس على غِرّة منه، الأنه كان مُنكَبًا على اللعب بالشطرنج، وما عنده إلا أنًا، وعبد الله الأمير، وبريد البدويّ، وإمامه مجير الدين ابن العسّال، ولما نظرت رأيت ستة سبعة سيوف تنزل عليه.

قلت: بلغني أن الَّذِي ضربه أولا على كتِفه بالسَيف الأمير سيف الدِّين كُرْجي مقدَّم البُرجيّة، ثُمَّ أسرع كُرْجي وطُغجي فِي الحال إلى دار منكوتمر، فدقوا عليه الباب وقالوا: السّلطان يطلبك. فنكرهم وخاف وقال: قتلتموه قال كُرْجي: نعم يا مأبون، وجئنا نقتلك، فاستجار بطُغْجي، فأجاره وحلف

(TV1/07)

له، فذهبوا به إلى الجُبّ فأنزلوه. فقيل إنَّ عزَّ الدِّين الحَمَويّ والأعسر وغيرها شتموه في الجبّ لأنَّه كان سبب حبْسهم. ثُمُ مضى طُغْجي إلى داره، فاغتنم كُرْجي غيبته، وجاء في جماعة، فأخرجوا منكوتمر بصورة أنهم يقيدونه، فذبحوه ونحبوا داره، واتفقوا في الحال على أن يعيدوا إلى السَّلْطَنَة المولى الملك الناصر، وأن يكون سيف الدِّين طُغْجي نائبة. وحلفوا له على ذَلِكَ. ثُمُّ عمل طُغْجي نيابة ثُمُّ أصبحوا يحلّفون الأمراء، وأرسلوا سلار، وهو يومئذ أمير صغير، لإحضار الملك الناصر من الكرّك. ثُمُّ عمل طُغْجي نيابة السَّلْطَنَة من الغد، وركب في الموكب، ومَد السماط كأنهم ما عملوا شيئا. ووصل الأمير بدر الدِّين بكتاش الفخري أمير سلاح من غزوته من الشَّام، فبلغه الأمر ببلبيس، فانزعج لذلك، وساق إليه جماعة أمراء وعرفوه أنّ الذي جرى لم يكن بأمرهم. فاتفقوا على قتل طُغْجي وكرُجي، فقتلا يوم الثلاثاء الآتي. وذلك أنّ أمير سلاح لما دخل خرج لتلقيه طُغْجي وسلم عليه، وبكي شيئا.

ثُمُّ قال أمير سلاح: كان لنا عادة من السّلطان إذا قدِمْنا يتلقّانا، وما أعلم ذنبي.

فقال: ما عرفت ما جرى؟ قُتِل السّلطان.

قال: من الّذي قتله؟

فقال أمير: قتله كُرْجي وطُغجي.

فأظهر الإنكار وقال: كلّ ما قام للإسلام ملك تقتلونه، تأخَّر عني. ثُمَّ ساق عَنْهُ فأحس طُغْجي بالأمر وخاف، وهمز فرسه وساق، فانقضّ عليه أميرٌ فمسكه بدَبُوقته وقتله هُوَ وأميرٌ آخر، وقُتِل مع طُغْجي ثلاثة. ثُمَّ ساق الموكب إلى تحت القلعة، وكان كُرجي بما يحفظها، فأُعلم بما جرى، فألبس البُرجيّة السلاح، وركب في أكثر من ألف فارس، فركبت الأمراء والحلقة، وأكثر الجيش في خدمة أمير سلاح، وبقوا إلى الرابعة، ثُمَّ حملوا على البُرجيَّة فهزموهم.

(TVT/OT)

عَنْهُ، وجاء فارس فضربه حلّ كتِفه، وقتلوا معه نُغية الكرمونيّ، السّلَحدار، وقُتل يومئذ جماعة، وطلبوا السلطان من الكَرك، وبقي يعلم على الكُتُب ثمانية أمراء: سلّار، والشاشنكير، وبكتمُر أمير جَنْدار، وجمال الدِّين أقوش الأفرم، والحسام أستاذ دار، وكُرْت، وأَيْبَك الخُزْنَدَار، والأمير عَبْد الله، فعلموا ثمان علائم على كُتُب بطيبة قلبٍ قبْجَق وبكتمر السّلَحْدار، بناء منهم على أهَم بحمص، ولم يعرفوا برواحهم إلى التَّتَار.

وقُتِل السلطان حسام الدِّين وهو فيما أرى في عشْر الخمسين أو جاوزها بيسير.

- حرف الياء-

١٦٥- ياقوت المستعصمي [١] .

الجود، صاحب الخطّ المنسوب. روميّ الجنس، نشأ بدار الخلافة، وأحبّ الكتابة والأدب. فَلَمّا أُخِذت بغداد سلِم، وحصل خطوطا منسوبة لابن البوّاب وغيره. وكان يعرفها بخزانة كُتُب الخلفاء. فجود عليها، وعني بذلك عناية لا مزيد عليها، وقويت يده، وركبت أسلوبا غريبا في غاية القوة. وصار إماما يُقتدى به. وكان رئيسا وافر الحُرْمة ببغداد، كثير التّجمُّل والحشمة. كتب عليه أولاد الأكابر. وكتب بخطّه الكثير. وله شِعر جيد. وقد كتب على الزّكيّ عَبْد الله بْن حبيب، وصفيّ الدّين عَبْد المؤمن صاحب الموسيقي.

روى عَنْهُ: أبو عَبْد اللَّه بْن سامة الحافظ، وعَلَم الدِّين سنجر الكاتب الياقوتيّ، فمنه:

(WVW/OT)

صدقتم فِي الوُشاة وقد مضى ... فِي حبكم عُمري وفي تكذيبها وزعمتم أبي مللتُ [١] حديثكم ... مَن ذا يمل من الحياة وطيبها [٢] وله:

تُجدّد الشمسُ شوقي كلما طلعتْ ... إلى مُحيّاكِ يا سمعي ويا بَصَري [٣] وأسهر اللّيل ذا أنس بوحشته ... إذْ طِيب ذِكرك فِي ظلماته سَمَري وكلّ يوم مضى لا أراك به ... فلست محتسبا ماضيه من عمري ليلي نمارٌ إذا ما دُرتَ فِي خَلَدي ... لأن ذِكركَ نور القلب والبصرِ [2] .

تُؤفِّي الشَّيْخ جمال الدِّين أبو الدُرّ ياقوت ببغداد في هذه السَّنة.

٥٦٢ - يُوسُف بْن دَاوُد [٥] بْن عِيسَى بْن أَبِي بَكْر مُحَمَّد بْن أيوب.

الشَّيْخ، الملك الأوحد نجم الدِّين، أبو المحاسن، ابن السّلطان الملك النّاصر صلاح الدِّين، صاحب الكَرَك. وُلِدَ سنة ثمان وعشرين وستمائة بقلعة الكرك.

[1] في تاريخ حوادث الزمان ١/ ٩٥٤ «أيي ملك» .

[۲] البيتان في: الحوادث الجامعة ۲۳۷، وتاريخ حوادث الزمان ۱/ ٥٥٩، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤٠٣.

[٣] في عقد الجمان: «ويا قمري».

[2] الأبيات في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٥٩، والبداية والنهاية ١٤/ ٦، وتذكرة النبيه ١/ ٥٩، وعقد الجمان (٣) د ٤٨، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٨٨، والمقتفي ١/ ورقة ٢٨٩ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٠٣. وانظر مقطعات أخرى لياقوت في: الحوادث الجامعة ٢٣٦، ٢٣٧.

[0] انظر عن (يوسف بن داود) في: نهاية الأرب ٣١ / ٣٧٩، ٣٨٠، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٥٥، ٤٥٦ رقم ٢٦٣، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٤، والعبر ٥/ ٣٩، ومعجم شيوخ الذهبي ٥٦٥ رقم ٩٨٥، والبداية والنهاية ١٤/ ٥، وتذكرة النبيه ١/ ٢١٨، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٨٨١، ذيل التقييد ٢/ ٣٦٠، ٣٢١ رقم ١٧١٥، وعقد الجمان (٣) ٤٨٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٨٩، والدليل الشافي ٢/ ٨٠١، رقم ٢٦٦٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٣، وشفاء القلوب ٢٣٤، وترويج القلوب ٧٤، وأعيان العصر ٥/ ٣٠٣ رقم ١٩٨٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٠٣، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٠٠، ورقة ٢٠٣.

(WYE/OY)

وسمع من: أبي المُنَجّا بْن اللَّتِّيّ، وغيره.

وكان شيخا مهيبا، جليلا، رئيسا، عاقلا، من أُولِي الفضل والدّيانة.

وكان يحلق رأسه، ويلبس بزيّ الرؤساء.

روى عَنْهُ الدمياطيّ فِي «معجمه» ، وسمع منه: البِرْزاليّ، والمقاتليّ، والطلبة.

وقرأت عليه «جزء أَبِي الجهم» . وكان فِيهِ إيثار وإحسان.

أقام بدمشق وأقام بالقدس.

تُؤْقِي فِي رابع ذي الحجّة، وشيعه الخُلق، ودُفِن برباطه شماليّ مسجد بيت المقدس.

٥٦٣ - يُوسُف بْن علي [١] بْن رسلان.

الشَّيْخ أبو الفضل الواسطيّ، المقرئ.

وُلِدَ فِي حدود العشرين وستمائة ببغداد. ونشأ بواسط فقرأ بها القرآن على الكرجيّ بن شُقيرة، وسمع منه. وعلى: الشريف ابن الدّاعي، وابن خالوَيْه، وهم من أصحاب أبي بَكْر بن الباقلابيّ.

وأقام عند الباذرائي يُقرئ ابنه وحاشيته. ثمُّ قَدِمَ دمشق في صحابته وأقام بها.

وكان إمام مسجد على باب الجابية. سَمِعت منه بقراءة الشَّيْخ على المُوْصِليّ.

وتُوُفِيّ في الحادي والعشرين من رمضان.

٥٦٤ - يُوسُف بْن مُحَمَّد [٢] بْن يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم.

القاضى، الإمَام، الصدر، شهاب الدين ابن النّحاس الأسديّ، الحلبيّ، الحنفيّ.

[1] انظر عن (يوسف بن على) في: معجم شيوخ الذهبي ٢٥٨ رقم ٩٨٩.

(TVO/OT)

وُلِدَ بحلب ونشأ بمَا وتَفَقَّه، وخَلَف أَبَاهُ فِي تدريس الظّاهرية والرَّيْعانيّة. وولي فِي أيام والده نظر الخزانة. وولي بعد موت أَبِيهِ نظر الجامع. وكان فِيه خبرة وأمانة وعقل.

تُؤُفِّي ببستانه بالمِزّة في ثالث عَشْر ذي الحجّة، وهو في آخر الكهولة.

٥٦٥ - يونس بْن إِبْرَاهِيم [١] بْن سُلَيْمَان.

الإِمَام، بدرُ الدِّين الصَّرْخَديّ، خطيب صَرْخد. شيخ مُعَمَّر، فقيه، أديب، شاعر، أقام مدة بمدرسة الكُشُك منقطعا متقنعا باليسير.

ثُمُّ طُلِب في أواخر عُمُوه إلى خطابة صَرْخد، فسار إليها. وذكر أنّه سمع من أبي إسحاق الصَّريفينيّ.

روى عَنْهُ ابن الخباز قطعة من شِعره يقول فيها:

ظَمِئتْ إلى سَلْسالِ حُسنكَ مُقْلةٌ ... رويت مَحَاجرها من العَبراتِ

تشتاق روضا من جمالك طالما ... سرحت به وجَنَتْ من الوَجنات

حجبوك عن عيني وما حجبوك عن ... قلبي ولا منعوبي [٢] من خطراتي

[٣] تُؤفِّي فِي هذه السَّنة وله أربعٌ وثمانون سنة.

[۱] انظر عن (يونس بن إبراهيم) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٨٨ ب، وتاريخ حوادث الزمان ١/ ٢٦٠ رقم ٢٧٤، وتذكرة النبيه ١/ ٢١٦، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٤٥، وعقد الجمان (٣) ٤٨٣، ٤٨٣، والدليل الشافي ٢/ ٨١٩، ٨١٠ رقم ٢٧٢، وقم ٢٧٢، والحواهر المضية ٢/ ٧٥٥، وبغية الوعاة ٢/ ٣٦٥ رقم ٢٧٠٥، وأعيان العصر ٥/ ٣٧٨، ٢٧٩ رقم ٢٧٠٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤٠٠٤.

[٢] في تاريخ حوادث الزمان: «ولا منعوك» ، ومثله في المقتفى ١/ ورقة ٢٨٨ ب، وذيل المرآة.

[٣] الأبيات بزيادة في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٤٦٠، وتذكرة النبيه ١/ ٢١٧، وعقد الجمان (٣) ٤٨٣، ٤٨٣، والمقتفى ١/ ورقة ٨٨٤.

(TV7/01)

- الكني-

٣٦٥- أبو بَكْر [١] .

الشَّيْخ الكرديّ، الزَّاهد، المقيم بدار الحديث الأشرفية.

رَجُل مَهيب، مليح الصورة، مُزرَّع بالشّيب، كبير القدر، له حالَ وكشف.

وكان شيخ دار الحديث يتأدب معه ويحترمه. زَّايْته يسأل شيخنا برهان الدِّين عن مسألة بدار الحديث. وكان به آلام في جسده، ثُمَّ قوي به ذَلِكَ وانقطع وهو صابر محتسب.

تُؤُفِّي فِي الْمُحَرَّم، وشيعناه مع شيخنا ابن تيمية إلى الجبل.

٥٦٧ – أبو المحاسن بْن أبي الحَرَم [٧] بْن أبي المحاسن بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن على بْن المسلم.

اسمه مُحَمَّد. الشَّيْخ المقرئ بدر الدِّين بْن اللَّخْميّ ابْن الخِرقيّ، الدّمشقيّ.

افتقر وصار يقرأ على الجنائز. وكان قد قرأ على السَّخاويّ، وسمع منه، ومن: جَعْفَر الهمْدايّ، وكريمة، وإبراهيم بن الخُشُوعيّ، وتاج اللّيين بْن شُعَيب اللّهييّ.

سمع منه: البِرْزاليِّ، والمقاتليّ، والنّابلسيّ، وابن نصحان، وجماعة.

سَمِعت منه «شرح الرائية» للسَّخاويّ وغير ذَلِكَ.

تُؤفِّي في ثاني عشر ذي القعدة وله ثلاث وسبعون سنة.

٥٦٨ - أبو يعقوب المغربي [٣] .

[1] انظر عن (أبي بكر الكردي) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٧٧ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٩٤.

[٢] انظر عن (أبي المحاسن بن أبي الحرم) في: المقتفي ١/ ورقة ٢٨٦ أ.

[٣] انظر عن (أبي يعقوب المغربي) في: تاريخ حوادث الزمان ١/ ٥٩ ٢ رقم ٢٧٢، والبداية

(rvv/or)

الصُّوفيّ، العارف نزيل القدس.

له كلام في الحقيقة والعرفان، وله أصحاب. وكان يوصف بالصلاح ويُقصد بالزّيارة.

تُوفِي فِي الْمُحَرَّم.

قال أبو مُحَمَّد البِرْزاليّ: زرته مع شيخنا تاج الدِّين، رحمه الله، ودعا لنا، وتكلَّم مع الشَّيْخ في أن الحقيقة ليست منافية للشريعة. وذكر قصة مُوسَى والخضِر، وأن مُوسَى نظر إلى الظاهر، وخفى عليه الباطن، فَلَمَا عَلَمُ حصل الوفاق.

قلت: سَأَلت شيخنا ابن تيمية عَنْهُ فقال: كان من الاتّحادية. حَدَّثَني من سمعه يقول هذا القول ويكرره: الوجود واحد وهو الله،

ولا أرى الواحد، ولا أرى الله.

وفيها وُلِدَ:

المحدّث عفيف الدِّين عَبْد الله بْن مُحَمَّد بْن المطرّز بْن المَدِينيّ، وبدر الدِّين مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن نعمة النّابلسيّ، وفخر الدِّين عثمان بْن أبي بَكْر الحَرَّانِيّ، ابن المغربل، والصلاح مُحَمَّد بْن سيف الحَرَّانِيّ.

[ () ] والنهاية ١٤ / ٥، وعقد الجمان (٣) ٤٧٤، والمقتفى ١/ ورقة ٢٧٧ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٩٤.

(TVA/OT)

## سنة تسع وتسعين وستمائة

– حرف الألف–

٥٦٩ - أَحْمَد بْن زَيْدُ [١] بْن أبي الفَضْل.

الصالحي، الفقير المعروف بالجمال، بتشديد الميم.

سمع «صحيح الْبُخَارِيّ» بفَوْت.

أخذ عَنْهُ الجماعة.

وتُوفِيّ يوم الجمعة ثاني عَشْر جُمَادَى الأولى بالجبل.

سَمِعت منه ميعادا من «الصّحيح».

٥٧٠ أَحْمَد بْن زَيْدُ بْن طريف [٢] .

الفقيه، المحقق، جمال الدين العرمانيّ، الشافعيّ. أحد أصحاب الشَّيْخ شَرَف الدِّين المَقْدِسيّ. كان متعينا للتدريس والفتوى.

عاش نيفا وأربعين سنة. وتُؤفيّ ببستان على ثورا فِي آخر السَّنة.

٥٧١ – أَحْمَد بْنِ الفقيه أبي الربيع سُلَيْمان [٣] بِنِ أَحْمَد بْنِ إِسْمَاعِيل بْنِ عَطَّاف.

المقرئ الصالح، أبو الْعَبَّاس المَقْدِسيّ، ثُمُّ الحَوَّانيّ، ثُمُّ الصالحيّ.

سكن أَبُوهُ. وكان من كبار الحنابلة بحرّان، فؤلد له هُوَ بَمَا فِي سنة خمس عشرة وستمائة.

[1] انظر عن (أحمد بن زيد) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣ أ، والعبر ٥/ ٣٩٣، ومعجم شيوخ الذهبي ٣١ رقم ٢٢، وتذكرة الحفّاظ ٤/ ١٤٨٧، وبرنامج الوادي آشي ١١٥.

[7] انظر عن (ابن طريف) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٣ أ، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥.

[٣] انظر عن (أحمد بن أبي الربيع سليمان) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٥ ب، والعبر ٥/ ٣٩٣، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٦، والمقفى الكبير ١/ ٣٩٣ رقم ٤٤٧، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٣، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٣، ٣٣ رقم ٢٤، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٧.

(TV9/07)

وسمع من والده، ومن: أبي المجد القزوينيّ، وأبي الحُسَن بْن روزبه. سمعنا منه «جزء ابن عَرَفَة» وشيئا من الْبُخَاريّ. وكان شيخا صالحا، حَسَن السَّمْت، مقيما نحو أربعين سنة بتربة تقيّ الدين عباس بن العادل. وقد حدّث «بصحيح الْبُخَارِيّ». ومات في أيام التتار بداخل دمشق، بعد أن أخذت بناته وأهله وسُلِب فيمن سُلِب. وهذه خاتمة خَير. ٧٧٥ - أَحْمَد بْنِ الوالِي [١] . الأمير عَلَمُ الدِّينِ بْنِ سَنْجَرِ الحَرَّانيِّ. تُوُفّى في رمضان. ٥٧٣ - أَحْمَد بْن شَمِح [٢] بْن ثابت بْن عنان. خطيب داريا، زين الدِّين، ابن خطيبها الفقيه أبي على السّنبسيّ، العُرضيّ، ثُمَّ الدارانيّ. وُلِدَ بداريا في صَفَر سنة اثنتين وثلاثين. وسمع من: أبيهِ، وعبد العزيز الكفرطابيّ. وحضر شعبان بْن الحمصيّ، ومحمود بْن حضير، وابن زُهر الدّارانيّيْن. وكان له شُهرة ووجاهة. وحصل له تمحيص وشهادة. وقتله التَّنَار يوم أخْذهم داريا في ربيع الآخر، وقتلوا أكثر رجالها أو كثيرا منهم، لكونهم امتنعوا بالجامع. ٥٧٤ - أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه [٣] بْن عُمَر بْن عوض بْن خَلَف بْن راجح. التقيّ، المُقْدِسيّ، الصالحيّ. أخو القاضي عزَّ الدِّين عُمَر، والشرف مُحَمَّد بْن رُقيّة. [١] انظر عن (أحمد بن الوالي) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٦ أ. [۲] انظر عن (أحمد بن شمخ) في: المقتفى ۲/ ورقة ٩ أ، ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٥ رقم ٢٨ وفيه: «سمج» وهو غلط. [٣] انظر عن (أحمد بن عبد الله) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٤ أ، ب. (TA./OT) توفى في شعبان. ٥٧٥ - أحمد بن القُدوة الزَّاهد عَبْد اللَّه بْن عبد العزيز بْن مَهَاد [١] . الفقيه، الزَّاهد، المقرئ، شهاب الدِّين، أبو الْعَبَّاسِ اليُونينيّ، البَعْلَبَكيّ، الحَنَفِيّ. وُلِدَ سنة عشرين وستمائة. وسمع حضورا من البهاء عَبْد الرَّحْمَن. وسمع من: ابن الزَّبيديِّ، وابن ظَفَر. وكان من فقهاء الظاهرية، ويسكن بالجبل بخطُّ المعظَّمية. وفيه دين وتواضع وفقر. سمعنا منه، وتُوثِّي في الحادي والعشرين من ربيع الآخر شهيدا. عذبه التَّتَار ورفسوه فمات، رحمه اللَّه، بالجبل. - أَحْمَد بْن عَبْد الواحد.

يأتي [٢] .

٥٧٦ - أَحْمَد بْن عَبْد الوهاب [٣] بْن خَلَف بْن محمود بن بدر.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (ابن مهاد) في: المقتفي ٢/ ورقة ٩ ب، والعبر ٥/ ٣٩٣، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٧، وذيل التقييد ١/ ٣٢٣ رقم ٢٤١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٣، وبرنامج الوادي آشي ٩٧، ومشيخة محيي الدين عبد القادر اليونيني، ورقة ٣٣، وتاريخ بعلبك ٢/ ٣٩، وموسوعة علماء المسلمين ق ٢ ج ١/ ٣٢٢ رقم ١٦٤، وابن مهاد: بفتح الميم والهاء المخففتين، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٣٧.

[۲] برقم (٦٨٩).

[ $\pi$ ] انظر عن (أحمد بن عبد الوهاب) في: نحاية الأرب  $\pi$ 1 /  $\pi$ 4 ولم يرد سوى اسمه، ففي ترجمته نقص في الأصل، وتالي كتاب وفيات الأعيان  $\pi$ 1 / ( $\pi$ 3 / ) والمقتفي  $\pi$ 4 روقة  $\pi$ 5 / ورقة  $\pi$ 6 / ) وطبقات الشافعية الكبرى  $\pi$ 6 /  $\pi$ 7 ( $\pi$ 7 ) والوافي بالوفيات  $\pi$ 7 /  $\pi$ 7 (رقم  $\pi$ 7 ، وتذكرة النبيه  $\pi$ 7 /  $\pi$ 7 ، ودرة الأسلاك  $\pi$ 1 / ورقة  $\pi$ 7 ، وذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي  $\pi$ 5 ، وعقد الجمان ( $\pi$ 6 )  $\pi$ 7 /  $\pi$ 9 والسلوك ج  $\pi$ 1 ق  $\pi$ 7 /  $\pi$ 9 ، والمنهل الصافي  $\pi$ 1 /  $\pi$ 9 والدليل الشافي  $\pi$ 1 /  $\pi$ 9 ، والمقفى الكبير  $\pi$ 1 /  $\pi$ 9 ، وشذرات الذهب  $\pi$ 9 نام المعان العصر  $\pi$ 9 /  $\pi$ 9 وأعيان العصر  $\pi$ 9 /  $\pi$ 9 .

(TA1/07)

القاضي الأوحد، علاءُ الدِّين، ابن قاضي القُضاة تاج الدِّين ابن القاضي الأعزّ أبي القَاسِم العلاميّ، المصريّ، الشافعيّ، ابن بنْت الأعزّ.

وُلِدَ فِي العشْر الأوسط من شعبان سنة ثمانٍ وأربعين وستمائة، بالقاهرة. وكان إماما، عالما، فاضلا، رئيسا، نبيلا، أديبا، شاعرا، ماهرا، فهما، عالما بالفقه والأصول. ومناظرا، بحّاثا، ذا ذهن ثاقب، ودرس صائب.

جمع بين الرئاسة والوجاهة، والفضيلة التّامة في أنواع العلوم، رحمه الله.

قَدِمَ دمشق وولي تدريس الظاهرية والقَيْمُريَّة. وكان مليح الشكل، لطيف الشمائل، يتحنك بطيلسانه، ويركب البغلة. وكان أسود اللّحية. ثُمَّ عاد إلى الديار المصرية وأقام بِما مُدَيدة.

وتُوُفِيّ فِي ربيع الآخر. وكان ظريفا، ثبتا، فصيحا، محتشما، ذا مكارم. وله نظْم جيد. ولم يرو شيئا. وقد وُلّي حسبة القاهرة، ودرس بالقُطبيّة والهكارية، وهو أخو الأخَوين: قاضي القُضاة صدر الدّين، وقاضي القُضاة نور الدِّين عَبْد الرَّحْمَن.

٧٧٥ – أَحْمَد بْن عثمان [١] بْن مفرج.

الحمامي، القيّم.

كان خَيرًا، متواضعا، خَدُومًا، وكُسِرت رِجله فلزِم العبادة ومسجد الحنابلة. وكان يحضر معنا السّماع. ولم نسمع منه. وظهر له سماع من أبي القاسِم بْن رواحة في سنة إحدى وعشرين وستمائة.

وسمع من ابن المُقَيَّر. وحدَّث.

أخذ عَنْهُ: البِرْزاليّ، وابن النّابلسيّ.

ومات في ثالث ربيع الآخر عن بضع وثمانين سنة. وقد سافر إلى بغداد وغيرها ورأى النّاس.

.\_\_\_\_\_

```
[ () ] وبدائع الزهور ج ١ ق ١/ ٥٨٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٣٧– ٣٤١.
```

[1] انظر عن (أحمد بن عثمان) في: المقتفى ٢/ ورقة ٧ أ، وأعيان العصر ١/ ٢٨٦، ٢٨٧ رقم ١٤١.

(TAT/OT)

٥٧٨ - أَحْمَد بْن على [١] بْن مُحَمَّد بْن قيصر.

البغداديّ، الحمصانيّ، سِبْط ابن البُليبل شيخ من أهل الصّالحية.

روى عن: ابن اللَّتيِّ، وجعفر الهمْدانيِّ.

لم ألقْه. مات في رجب.

٥٧٩ - أَحْمَد بْن عَبْد [٢] .

الفقيه الصَّرْخَديّ.

مات في رجب.

٥٨٠ - أَحْمَد بْن فرح [٣] بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد.

الإمَام، الحافظ، الزَّاهد، بقية السَّلَف، شهاب الدِّين، أبو الْعَبَّاس.

اللَّخْميّ، الإشبيليّ الشافعيّ.

وُلِدَ فِي ثالث ربيع الأول سنة خمس وعشرين وستمائة بإشبيليّة، وأسر فِي أخذ الفرنج إشبيلية سنة ستّ وأربعين، وخلصه الله، وقدم الديار،

[1] انظر عن (أحمد بن على) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٠ أ، والعبر ٥/ ٣٩٣.

[٢] انظر عن (أحمد بن عبد) في: المقتفى ١/ ورقة ٢٩ أ، وفيه «عيد» بالمثناة من تحت.

وقال البرزالي: مات في شوال في عشرة الوسط، نقيب الفقهاء بالعذراوية، وكان رجلا جيدا، ولم يحدّث.

[ $\pi$ ] انظر عن (أحمد بن فرح) في: المقتفي 7/ ورقة 71 ب، والعبر 6/ 79 وفيه «فرج» ، وتذكرة الحفاظ 31 / 15 ، والإشارة إلى وفيات الأعيان 70 وفيه «فرج» ، والإعلام بوفيات الأعلام 79 وفيه «فرج» ، وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 71 / 75 وقم 35 وفيه: «فرج» ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 71 / 77 رقم 77 (قم 77 (فرح» ، والمعين في طبقات المحدّثين 77 رقم 77 (قم 77) (قم 77 (قم 77) (قم 77 (قم 77) (قم 78) (قم 7

(WAW/OY)

المصرية سنة بضع وخمسين، فتفقّه بما على الشيخ عزّ الدين ابن عَبْد السلام قليلا وسمع منه ومن شيخ الشيوخ شَرَف الدِّين الأَنْصَارِيّ، الحَمَويّ، والمعين أَحْمَد بْن زين اللِّين، وإسماعيل بْن عزُّون، والنَّجيب بْن الصَّيْقَل، وابن علّاق، وطائفة.

وبدمشق من: شيخ الوقت ابن عَبْد الدائم، وعمر الكَرمانيّ، وفِراس العسقلانيّ، وخلْق.

وعُني بالحديث وأتقن ألفاظه ومعانيه، وفقْهه، حَتَّى صار من كبار الأئمة، وذلك مُضافٌ إلى ما فِيهِ من الورع والصّدق والنُّسُك والديانة والسَّمْت الحُسَن والتعفّف، وملازمة الاشتغال، والإفادة. وكان فقيها بالشاميّة وبما يسكن، وله حلقة للإشغال بُكُرةً بجامع دمشق.

عُرضت عليه مشيخة دار الحديث النورية فامتنع.

وكان رجلا مَهيبًا، مديد القامة يعتم بكر وهو بزيّ الصُّوفيّة. سمعتُ عليه واستفدتُ منه. وله قصيدة مليحة غَزَليّة في صفات الحديث، سمعتها منه، أوّلها:

غرامي صحيح والرجاء فيك مُعْضِل [١] ... وحُزني ودمعي مرسَل مسَلسَلُ

وهي عشرون بيتا [٢] سمعها منه شيخانا: الدّمياطيّ، واليُونينيّ سنة بضعٍ وستّين. وسمع منه: البِرْزاليّ، والمقاتليّ، والنّابلسيّ، وأبو مُحَمَّد بْن أبي الوليد وكان من الزم الطَّلبة له.

وكان مقيما بالشامية، ولم يسَلم بظاهر البلد مكان سواها، فَلَمّا اشتدّ به الإسهال دخل البلد للتّداوي، فأقام يومين وعبر إلى الله تعالى بتُربة أم الصّالح في ليلة الأربعاء تاسع جُمَادَى الآخرة. وشيّعه الخلْق إلى مقابر الصوفيّة.

[1] في طبقات فقها الشافعيين ٢/ ٩٤٠ «مفصل».

[٢] الأبيات في ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٤٣، ٣٤٣.

(TA E/OT)

٨١٥- أَحْمَد بْنِ القَاسِمِ [١] بْنِ جَعْفَر بْنِ دبوقا.

شهاب الدِّين، أخو الشَّيْخ المقرئ رضيّ الدِّين.

تُؤُفّي فِي شعبان، ودُفِن بالصّالحية.

٥٨٢ – أَحْمَد بْن مُحُمَّد بْن عَبَّاس بْن جَعْوان [٢] .

الإِمَام، المحقق الزَّاهد، شهاب الدِّين الأَنْصَارِيّ، الدمشقيّ، الشافعيّ. أخو الحافظ شمس الدِّين.

روى «جزء ابن عَرَفة» ، عن ابن عبد الدائم. وسمع مع أخيه كثيرا، وأقبل على الفقه فبرع فِيهِ وأفتى، وانقطع وانقبض عن الناس. رَأَيْته رجلا أسمر، تامّ الشكل، مَهيبًا، متنسّكا، متقشفا.

تُوثِيّ ببيته فِي الناصرية بدمشق فِي الثاني والعشرين من شعبان. وكان من تلامذة النّواويّ رحمهما اللّه.

مات في الكهولة.

٥٨٣- أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن أبي الفتح [٣] مُحَمَّد بن أحمد.

الشيخ أبو العباس ابن المجاهد المَقْدِسيّ، الصّالحيّ، الحداد.

وُلِدَ فِي حدود العشرين وستمائة أو قبلها.

وسمع من: أبي القَاسِم بْن صَصْرَى، وابن الزُّبَيْديّ، والإربليّ، والنّاصح بْن الحنبليّ، وابن اللَّيّ ، وكتائب بْن مَهدي، وابن جزيّ الرقيّ. [۲] انظر عن (ابن جعوان) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٤ أ، والعبر ٥/ ٣٩٤، وأعيان العصر ١/ ٢٢٦ رقم ١١٤ وفيه «أحمد بن العباس بن جعوان» وأعاده ثانية على الصحيح كما هو أعلاه – ج ١/ ٣٧٩ رقم ١٩٢، والمنهل الصافي ١/ ٣٢٨، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٤، والوافي بالوفيات ٧/ ١١.

[٣] انظر عن (ابن أبي الفتح) في: المقتفي ٧/ ورقة ١٤ ب، ١٥ أ، والعبر ٥/ ٣٩٤، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥. وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٤، ومعجم شيوخ الذهبي ٧٨، ٧٩ رقم ٩٣.

(TAO/OT)

وأجاز له الشَّيْخ الموفَّق، وابن أبي لُقْمة.

سمعنا منه، ووجد مقتولا، رحمه الله بالجبل في أواخر جمادي الأولى.

٥٨٤ – أَحْمَد بْن أبي بَكْر [١] مُحَمَّد بْن حمزة بن منصور.

الطبيب الفاضل، نجم الدين، أبو العباس الهمدانيّ، ثُمُّ الدمشقيّ، المعروف بالحنبليّ [٢] .

طبيب مارستان الجبل. وُلِدَ سنة خمس أو ستِّ وعشرين.

ومات بدُويرة حمْد. وولي مشارفة الجامع في هذه السَّنة ببغداد بعد أخيه لأمّه الشمس الحنبليّ.

وسمع من: ابن الزَّبِيديّ، وابن اللُّتيّ، والحصيريّ.

قرأتُ عليه بلاكتاب.

٥٨٥- أَحْمَد بْن مُحَمَّد [٣] .

ناصر الدِّين الحَلَبيّ. الخيّاط. من فقهاء الشامية.

تُؤنِّي فِي شوال.

٥٨٦ أَحْمَد بْن مفضل [٤] بْن عيسى.

الفاضل، الأديب، شمس الدين ابن أخي الصّاحب جمال الدِّين ابن مطروح، الأَنْصَارِيّ، الشاعر، الضّرير.

تُؤفِّي في السابع والعشرين من رمضان كهلا. وله شعر كثير، فمنه:

[1] انظر عن (أحمد بن أبي بكر) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٦ ب، والعبر ٥/ ٣٩٤.

[۲] في العبر: «الحنيبلي» .

[٣] انظر عن (أحمد بن محمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٨ ب.

[٤] انظر عن (أحمد بن مفضل) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٦ أ، ب، وتالي كتاب وفيات الأعيان ٤٥ رقم ٦٨، وتذكرة النبيه ١/ ٢٢٢، ٣٢٢، وعقد الجمان (٤) ، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٥١، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٦٦–٣٦٨.

(TAT/OT)

رُوَيد الهوى كم ذا يريق دمي عمدا ... ويفني [١] وجودي في أُهَيْل الحِمى وجدا. وَلَي بالكثير الفرد أنّه وامق ... تذيب الحديد والحجر الصلد [٢] وكم وقفة لي بالغور [٣] ورامه ... أبثّ غراما [٤] جاوز الوصف والحدّا وهي جلدي عن حمل ما أنا واجد ... و (جاز) [٥] الهوى ظلما ولم يألُني جهدا أيدمي في الحبّ تمنع خد ... أقود منها فقد قتلت عمدا فتاة [٣] وعد الوصل بطل صيبها [٧] ... وكم (أنجزت) [٨] بالصدّ عشّاقها وعدا الحمد أحمّد بن محسن [٩] - بالتشديد - بن مَلِيّ بن حَسَن بن عتيق بن مَلِيّ. العالم، البارع، الكبير، الدّين، المعروف بابن مَلِيّ الأَنْصَادِيّ.

ربىدىنى، مسامى، مسامى، ۇلد سنة سبع عشرة ببعلبك.

[1] في تذكرة النبيه: «ويغني» .

[٢] في تذكرة النبيه: «تذيب الحديد الصلب والحجر الصلد».

[٣] في تذكرة النبيه: «بالغدير» وفي ذيل المرآة: «بالغدير» .

[٤] في الأصل: «غرام».

[٥] في الأصل بياض. والمثبت من ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٦٧.

[٦] في تذكرة النبيه: «وخود» .

[٧] في التذكرة: «تمطل صبها» ، ومثله في ذيل المرآة.

[٨] في الأصل بياض. والمثبت عن التذكرة ١/ ٣٢٣، وذيل المرآة.

[9] انظر عن (أحمد بن محسن) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٨ ب، أ، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٦، والعبر ٥/ ٣٩٤، ٥ ٩٩، و٥ ١٩ و٩٠ والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٤، ومرآة الجنان ٤/ ٢٣١، وفيه: «نجم الدين أحمد بن مكي» ، وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ٢/ ٤١١ وقم ٥، وطبقات الشافعية الكبرى ٨/ ٣١ رقم ٥٠، والوافي بالوفيات ٧/ ٣٠٥ رقم ٤٢، وذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي ٢٦١ والترجمة ناقصة من أولها وقد سقطت في تنضيد الطباعة، وتذكرة النبيه ١/ ٢٣٠، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ٥٠، والمقفى الكبير ١/ ٢٧٥ رقم ٥٦، وعقد الجمان (٤) ١٠٨ والمنهل الصافي ٢/ ٥٠٠ رقم ٥٦٠، وأعيان العصر والمنهل الصافي ٢/ ٥٠- ٢٧ رقم ٥٤٠، والدليل الشافي ١/ ٧٠ رقم ٣٤٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤، وأعيان العصر ١/ ٢١٠ رقم ٣٥٣، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨٦ وفيه: «مكي» .

(TAV/OT)

وسمع من: البهاء عَبْد الرَّحْمَن، وأبي المجد القزوينيّ، وابن الزَّبيديّ، وابن رواحة.

واشتغل بدمشق، وأخذ العربيّة عن أبي عَمْرو بْن الحاجب، والفقه عن ابن عَبد السلام، والحديث عن الزكيّ المنذريّ، والأصول عن جماعة، والفلسفة والرفْض عن جماعة.

ودرّس، وأفتى، وناظَرَ، وأشغل، وتخرَّج به الأصحاب. وكان مُتبحّرًا في العلوم، كثير الفضائل، أسدا في المناظرة، فصيح العبارة، ذكيا، متيقظا، فارها، حاضر الحجة، حاد القريحة، مِقدامًا، شجاعا. أشغل مدة بدمشق ومدّة بحلب. ودخل مصر غير مرة. وكان شهما جريئا، مشتلقا يخلّ بالصّلوات ويتكلم في الصّحابة، نسأل الله السّلامة. وكان يقول في الدّرس: عيّنوا آية حَتَّى نتكلَّم عليها. ثُمَّ يعيّنون ويتكلّم على تفسيرها بعبارة جزُلة كأنما يقرأ من كتاب. قرأ عليه البِرْزاليّ «موطاً القعَنبيّ»، وغير ذَلِكَ. وسمع منه الطلّبة. ولم أسمع منه. وكان عارفا بالحكمة والطّلب ومذهب الأوائل. وكانت وفاته في جُمَادَى الأولى بقرية بخعون من جبل الضنيين [١]، وبلغني عَنْهُ عظائم.

[۱] وردت ترجمة «أحمد بن محسن» ناقصة من أولها، ولم يبق منها سوى تاريخ وفاته، وذلك في طبعة سيئة جدا من كتاب: ذيل طبقات الفقهاء، الشافعيين للعبادي، بتحقيق د. أحمد عمر هاشم ود. محمد زينهم محمد عزب – ص ١٣٦ بقي منها ما يلى:

«وتوفي بالشام في جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وستمائة بقرية بجعون (كذا) ، وهو جبل الطبين (كذا) وهي قرية بجبل لبنان. ويحسّن (كذا) بتشديد السين المهملة، وملي بلام، وعبق (كذا) بفتح العين المهملة وبالياء الموحّدة والقاف». كما وردت ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير، وهو بتحقيق الدكتورين أيضا، والتحقيق رديء جدا، وفيه: «مات في جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وسبعمائة (كذا) بقرية تجعون (كذا) من جبل المصيصي (كذا) ...». ومئله في: عقد الجمان (٤) ١٠٨.

(TAA/OT)

٥٨٨ - أَحْمَد بْن مكى بْن عثمان.

المَوْصِليّ، ثُمَّ الصّالحيّ، النّساج. أحد من كتب في الإجازات، وحدَّث. قال ابن الخباز: سمع من ابن اللَّتيّ. واستُشهد في ربيع الآخر، وبقى أياما على سطح لم يُعلم به.

٥٨٩- أَحْمَد بْن مُوسَى [١] بْن مُحَمَّد.

فخر الدِّين ابن المفتي تاج الدِّين ابْن الحيوان المراغي، ثُمُّ الدمشقيّ، الشافعيّ. مدرس الإقباليّة.

تُوُفِّي فِي الْمُحَرَّم شابا.

• ٩ ه – أَحْمَد بْن هبة الله [۲] ابْن تاج الأمناء أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن الحُسَن بْن هبة الله بْن عَبْد اللهِ بْن الحُسَيْن بْن عساكو. شيخنا، المُسْنِد الجليل، شَرَف الدِّين، أبو الفَصْل.

وُلِدَ سنة أربع عشرة وستمائة، وأجاز له المؤيِّد الطُّوسيّ، وأبو رَوْح الهَرَويّ، وزينب بِنْت الشعريّ، وأبو المظفَّر بْن السَّمْعانيّ، والقاسم بْن الصَّفّار، وطائفة من الحُراسانيّين.

وسمع من: عمّ أَبِيهِ زين الأمناء، والقزوينيّ، وأبي القَاسِم بْن صَصْرَى، وعزّ الدِّين ابن الأثير، وابن صباح، وابن غسّان، وابن الزَّبِيديّ، والمسلم المازيّ، ومحمد بْن المحاور، ومُكَرَّم، وأبي بَكْر مُحَمَّد بْن الشَّيْرجيّ، وابن إيداش السلّار، وابن أَبِي يداس البِرْزاليّ، وعبد الرزّاق بْن سُكَيْنة، وطائفة سواهم.

[١] انظر عن (أحمد بن موسى) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢ أ.

[7] انظر عن (أحمد بن هبة الله) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٣ ب، و ١٤ أ، والعبر ٥/ ٣٩٥، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٧، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥، والبداية والنهاية ١٤/ ١٣، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٢، وذيل التقييد ١/ ٤٠٦ رقم رقم ٢٩٦، وغاية النهاية ١/ ٤٠١، وعقد الجمان (٤) ٩١، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٢، والمنهل الصافي ٢/ ٢٥٤ رقم

٣٣٣، والدليل الشافي ١/ ٩٥ رقم ٣٣١، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٨٣، ٨٤ رقم ١٠١، والمعجم المختص ٤٥ رقم ٤١٠، وأعيان العصر ١/ ٤٠٧، ٤٠٨ رقم ٢١٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤١١.

(TA9/01)

وسمع الكثير وأسمعه. وحدَّث «بالصحيحين» مرّات، «وبمُسْنَد أبي يعلى» ، و «مسند أبي عوانة» ، و «مسند أبي العباس السّراج» و «تفسير البغويّ» بفوت، و «موطاً أبي مصعب» ، و «الزهد» للبيهقيّ، و «مشيخة أبي المطفَّر السَّمْعانيّ» ، وأجزاء كثيرة لا يمكن ضبطها، و «رسالة القُشَيْريّ» .

وأكثرت عَنْهُ أَنَا، والمِزّيّ، والبِرْزاليّ، والمقاتليّ، والحَتنيّ، والنّابلسيّ.

وسمع منه خَلْقٌ كثير. وانتهى إليه عُلُو الإسناد بدمشق.

وكان شيخا مهيبا، تُركيّ الأم، فيه خَير وإيثار وعدالة، وعنده عامية خرَّج له ابن المهندس «مشيخة» في أربعة أجزاء وسمعها منه أهل البلد وأهل الجبل. وكانت له قاعة كيسة عند المعينيّة، فاحترقت فيما احترق حول القلعة، فانتقل إلى درب الأكفانيين، وقاسي مشقّة ومصادرة. وتُوُفِيّ وهو قاعد، ولم يليّن مفاصله، فبقي مقرفصا على النّعش، وصلّينا عليه بالجامع وشيعه عدد كثير، وخرجنا به من نقب في السور بقرب باب النّصر، وهي أول جنازة أخرجت على العادة. وقبل ذَلِكَ كان النّاس يُخرجون أمواقم كيف جاء بحسب الحال. ودفناه بتُربة بني عساكر التي في أول مقابر الصُّوفيّة يوم الخامس والعشرين من جُمّادَى الأولى.

البرهان، الْمَصْرِيّ، الإسكندرانيّ، تلميذ العفيف التِّلمِسانيّ، وكان يبالغ فِي تعظيمه. وكان يشهد بسوق القمح، ويبخل عن نفسه، ويقتر عليها، فمات على حصيرٍ وهو فِي حال ضنك. وقد سمع الكثير من أصحاب الخُشُوعيّ مع ابن جعوان، وغيره. وخلَّف جملة من المال.

تُؤفِّي بالرواحية في المحرم.

\_\_\_\_\_

[١] انظر عن (ابن أبي عمرو) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢ أ، ب.

(mg./or)

٩٢ ٥- إِبْرَاهِيم بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن خَلَف بْن راجح بْن بلال [١] .

الشَّيْخ عماد الدِّين ابن القاضي نجم الدِّين المَقْدِسيّ، الصالحيّ، الحنبليّ، الماسح.

عدلٌ، خَير، خبير بقسمة الأرضين. أقامه القُضاة لذلك.

وُلِدَ سنة ثمانٍ وعشرين وستمائة.

وسمع من: والده، وإسماعيل بن ظفر، والضياء الحافظ.

وحضر على ابن الزَّبيديّ بعض «الْبُحَارِيّ» . وأجاز له عُمَر بْن كرم، وأبو الوفاء محمود بْن مَنْده، وجماعة.

سمعنا منه. وهو ابن بِنْت الشَّيْخ العماد. سُلب وذهب أهله وقماشه، ودخل البلد فقيرا، وقاسي الجوع، وشحذ مُتَخفيًّا. ثُمَّ طلع الجبل، وقَرُب الأجل، فتُوفيّ في الرابع والعشرين من رجب، ووقع أجره على اللَّه.

```
٩٣٥ - إبْرَاهِيم بْن شُعيفات [٢] .
```

الجمال الفاكهائي. صاحب مخازن وثروة ودائرة.

مات في أيّام من ذي القعدة.

٩٤٥ - إِبْرَاهِيم بْن عنبر [٣] .

الماردانيّ، قيم الماردانيّة ثُمَّ قيّم التُّربة الأسَدية ومؤذَّها.

وُلِدَ فِي رجب سنة ستٍّ وعشرين. وثنا عن ابن اللَّتيّ.

تُوُفِّي في أوائل ربيع الآخر بالجبل. وكان أبوه عبدا حبشيا.

٥٩٥ - إِبْرَاهِيم بْن نصر الله [٤] بْن الشَّيْخ الزاهد إبراهيم بن سعد الله بن جماعة.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (ابن راجح بن بلال) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢١ أ، ب، والعبر ٥/ ٣٩٥، والمقفّى الكبير ١/ ٣٩ رقم ١٣٠، ومعجم شيوخ الذهبي ٩٩ رقم ١٣٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٥.

[۲] انظر عن (إبراهيم بن شعيفات) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٠ ب.

[٣] انظر عن (إبراهيم بن عنبر) في: المقتفي ٢/ ورقة ٨ ب، والعبر ٥/ ٣٩٦، ومعجم شيوخ الذهبي ١١٧ رقم ١٤٧، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٧، وبرنامج الوادي آشي ١١٨.

[٤] انظر عن (إبراهيم بن نصر الله) في: المقتفى ٢/ ورقة ٥ ب.

(mg 1/07)

صاحبنا جمال الدِّين الحَمَويّ ابن أخى قاضى القُضاة.

كان شابا مليحا، تامّ الشكل، له فضيلة وعقل، وفيه حُسن عشرة. وكان يشهد تحت السّاعات.

تُؤُفِّي في ربيع الأول، وله خمسٌ وعشرون سنة، سامحه الله وإيانا.

٩٦ ٥ - إِبْرَاهِيم بْن يحِيي [١] بْن يُوسُف بْن طرخان.

الفقيه برهان الدِّين، الكِناييّ، العسقلاييّ، الحنبليّ، المعروف في مصر بالغزاوي. وُلِدَ بغزة سنة ثلاثٍ وعشرين وستمائة واشتغل بالقاهرة، وسمع بما من: عَبْد الوهاب بْن رواج، ويوسف السّاوي، وابن الجُّمَيْزيّ، وجماعة وكان عدلًا صالحا، عالما، مقرئا، يشهد بين القصرين.

وعُمي فِي أواخر عُمُره. لم ألقه. ومات فِي الْمُحَرَّم.

٩٧ ٥- إِبْرَاهِيم بْن أَبِي الْحُسَن [٢] بْن عَمْرُو بْن مُوسَى بْن عُمَيْرْة.

أبو إسحاق المرداويّ، الصالحيّ، الفرّاء ابْن عمّ عزَّ الدِّين إِسْمَاعِيل بْن الفراء، وكان من أقرانه.

أصابه ارتعاش وفالج مدة.

سمع من: الشَّيْخ الموفَّق، والمجد القزوينيّ، والجمال أبي حمزة، وكريمة، والبهاء عَبْد الرَّحْمَن، وجماعة.

روى عَنْهُ ابن الخباز في سنة اثنتين وستِّين فِي «معجمه» .

وسمع منه جماعة كثيرة. ومات شهيدا في وقعة الصّالحية.

٩٨ ٥- إِبْرَاهِيم العجمي.

مؤذن بيت لهيا.

## قام مع التتار فشنق.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (إبراهيم بن يحيي) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣ أ، ب.

[٢] انظر عن (إبراهيم بن أبي الحسن) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٤ ب، والعبر ٥/ ٣٩٥.

(mg r/or)

٩٩٥- أقوش [١] .

الأجلّ، حسام الدِّين، أبو الحمد الافتخاريّ، الشبليّ.

رَجُل جيّد، متميّز، مشكور، حَسَن الخطّ، له اعتناء بالفضيلة وبالخطوط المنسوبة وتحصيلها.

وحدَّث قديما مع أستاذه الطّواشي شِبل الدّولة كافور الصَّفَويّ خزندار قلعة دمشق. وكان ينظر في وقف التُّربة الكامليّة.

سمع بالقاهرة من: ابن رواج، والسّاوي، وجماعة.

وسمع بدمياط كتاب «الناسخ والمنسوخ» للحازميّ من الجلال الدّمياطيّ.

وسمع بدمشق من. ابن المؤتمن بْن قُمِيرة، وابن مَسْلَمَة.

وسمع منه الطُّلَبة. وقرأتُ عليه «الناسخ والمنسوخ» .

مولده بالكُرج في سنة ثلاثين وستمائة تقريبا. وتُؤفي بدمشق في ثالث عَشْر ذي القعدة.

٠٠٠ – إمام الدِّين [٢] .

هُوَ قاضي الشَّام، أبو المعالي عُمَر بْن القاضي سَعْد الدِّين بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن إمام الدِّين عُمَر بْن أَحْمَد ابن مُحَمَّد القزوينيّ، الشافعيّ.

وُلِدَ بتبريز سنة ثلاثٍ وخمسين وستمائة، واشتغل في العجم والروم.

وقدِم دمشق فِي الدّولة الأشرفية هُوَ وأخوه الخطيب جلال الدين فأكرم

[۱] انظر عن (أقوش) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٠ أ، والوافي بالوفيات ٩/ ٣٢٥، وأعيان القصر ١/ ورقة ٥٣ أ، وذيل التقييد ١/ ٤٨٤، ١٨٥ رقم ٩٤٨، والدرر الكامنة ١/ ٢٢٤، والدليل الشافي ١/ ١٤٦ رقم ١٥٥، والمنهل الصافي ٣/ ٣٠، ٣٠ رقم ١٩٥، ومعجم شيوخ الذهبي ١٤٦، ١٤٧، رقم ١٩٥، وبرنامج الوادي آشي ١٢٥، وأعيان العصر (المطبوع) ١/ ٥٠، رقم ٢٠٤.

[7] انظر عن (إمام الدين) في: البداية والنهاية ٤ / ١٣، والدليل الشافي ١/ ٩٩، وقم ١٧٣٣، والعبر ٥/ ٤٠٢.

(m9m/01)

مورده وعومل بالاحترام والإجلال لرياسته وفضله وعِلمه. وكان تامّ الشكل، مُسمنًا، وسيما، جميلا، حَسَن الأخلاق، متواضعا، فاضلا، عاقلا. درس بدمشق بعدة مدارس، ثُمَّ وُلّي القضاء في سنة ستٍّ وتسعين، وصُرف القاضي بدر الدِّين، فأحسن السيرة، وداري الناس، وساسَ الأمور. ولما بلغه خبرُ الهزيمة ركب وانجفل إلى القاهرة، فدخلها وأقام بما جمعة، وتُوفيّ،

```
وشيّعه خَلْقٌ.
```

وقد صلّوا عليه بعد ذَلِكَ بمدة صلاة الغائب في تاسع شعبان. وكانت وفاته في الخامس والعشرين من ربيع الآخر، وله ستٌ وأربعون سنة.

٣٠١ – الأمين المنجم [١] .

واسمه سالم المُوْصِليّ. شيخ متميز في النجوم وحلّ الأزياج وحسابها، وعمل التّقاويم والفسار [٢] .

مات بدمشق في ذي القعدة.

٣٠١ – أيّوب بْن يُوسُف بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن يُوسُف بْن مُحَمَّد بْن قُدَامة بْن مِقْدام بْن نصر.

نجم الدِّين، أبو عَبْد الله الجماعيليّ، المَقْدِسيّ، الحنبليّ، خطيب جمّاعيل، والد صاحبنا تقيُّ الدِّين عَبْد الله الجمّاعيليّ، المقرئ. وُلِدَ سنة سبْع وعشرين وستمائة.

وسمع من: خطيب مردا، وعلى بن صالح شيخ.

أجاز له الصَّيْدلانيّ. روى عَنْهُ: ابن الخباز، وغيره.

وكان فقيها مباركا، له مدة يخطب بالقرية. رَأَيْته وقد جاء يسلم على شيخنا ابن تيمية.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (الأمين المنجّم) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣١ ب.

[٢] كذا في الأصل.

(m9 £/0 T)

تُؤفّي في أواخر السَّنَة بجماعيل.

٣٠٦ – أيوب بْن أبي بَكْر [١] بْن إِبْرَاهِيم بْن هبة اللَّه بْن طارق بْن سالم.

الإِمَام، العلم، بماءُ الدّين، أبو صابر بْن النّحاس الأسَدِيُ، الحَلَيّ، الحَلَفِيّ، مدرس القليجيَّة، وشيخ الحديث بما.

وُلِدَ سنة سبْع عشرة وستمائة.

وسمع من: مُكَرَّم، والموفَّق يعيش، وابن رواحة، وابن خليل، وجماعة بحلب.

وقال لنا إنّه سمع من ابن روزبه «صحيح الْبُخَارِيّ» .

وسمع ببغداد من: أبي إسحاق الكاشغري، وأبي بَكُر بن الخازن، وأبي بَكْر بْن النّحال، وابن العليق، وفضل الله الجيليّ، وابن السَّكَن، وغيرهم.

وسمع بالقاهرة من يُوسُف الساوي، وغيره. وبمكة من: شُعيب الزعفرانيّ، وبماء الدين ابن الجُمّيْزيّ.

وقدِم دمشق من حلب فقيرا، فنزل بالخانكاه مُدّة. ثُمَّ أُعطي تدريس القليجية.

وكان شيخا فاضلا، مطبوعا، حَسَن الأخلاق، صحيح الاعتقاد، كثير المسموع، مُحبًّا للحديث. روى «سنن الدار الدّارقطنيّ»، وأشياء كثيرة.

تُوفِّي في ثاني عَشْر شوّال، ودفن بمقابر الصّوفية.

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>۱] انظر عن (أيوب بن أبي بكر) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٧ ب، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٦، والعبر ٥/ ٣٩٦، والإعلام بوفيات الأعلام ٣٩٣، والوافي بالوفيات ١٠/ ٣٦، وذيل التقييد ١/ ٤٨٣ رقم ٤٤٤، والمقفى الكبير ٢/ ٣٧٧

رقم ٨٩٤، وعقد الجمان (٤) ١٠٤، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٤، والمنهل الصافي ٣/ ٢٢٤، ٢٢٥ رقم ٦٣٠، والدليل الشافي ١/ ١٧٧ و ١٧٨ ورقم ٦٢٩، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٨، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٥، وأعيان الشيعة ١/ ١٨٥، ومعجم شيوخ الذهبي ١٤٨، ١٤٩، وأعيان العصر ١/ ٥٧١، والمعجم المختص ٧٦ رقم ٨٩، وأعيان العصر ١/ ٣٨٠، ٦٧٣ رقم ٣٨٠، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٦٨.

(mgo/or)

- حرف الباء-

٢٠٤ - بلال المغيثيّ [١] .

الطُّواشيّ، الأمير الكبير، حُسام الدِّين، أبو المناقب الحبشيّ، الجُمْدار، الصالحيّ. كان لالا الملك الصالح على دار السّلطان الملك المنصور. ثُمُّ جعله الملك العادل يتكلُّم في أمر السلطان الملك الناصر وينظر في مصالحه.

وهو كبير الخدام المقيمين بالحرم النبوي، وله أموال طائلة وغلمان وحُرمة في الدولة.

حدث بدمشق ومصر. وقرأت عليه جماعة أجزاء يرويها عن ابن رواج، وكان فِيه دين وبرّ وصدقات.

حضر المَصَافّ وردّ، فأدركه أجَلُهُ بالسّوادة، وحُمل إلى قطيَة فدُفن بما في تاسع ربيع الآخر. وكان من أبناء التّسعين. وكان ضخما، مهيبا، تامّ الشكل، حالك السواد.

- حوف الجيم-

٠٦٠٥ جاغان [٢] .

الأمير الكبير، سيف الدِّين المُنْصُوريّ، الحُساميّ.

كان فِيهِ دين وعقل. وكان أشقر، مليح الشكل. مات قبل الكهولة بأرض البلقاء في شوال، وصلوا عليه صلاة الغائب.

[1] انظر عن (بلال المقتفي) في: العبر ٥/ ٣٩٦، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٩٠٥، والمقفى الكبير ٢/ ٤٨١ رقم ٩٤٩، وعقد الجمان (٤) ١٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٦، والمقتفى ٢/ ورقة ٩ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ١٥٤، ١٥٥ رقم ٢٠٠، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٧.

[٢] انظر عن (جاغان) في: نحاية الأرب ٣١/ ٤٠٩، وعقد الجمان (٤) ١١٧، والمقتفى ٢/ ورقة ٢٧ ب، والمقفّى الكبير ٣/ ١٠ رقم ١٠٥٠، والعبر ٥/ ٣٩٦ وفيه: «جاعان» بالعين المهملة، وأعيان العصر ٢/ ١٥٠ رقم ٥٣٣، والوافي بالوفيات ١١/ ٣٩، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٦.

(mg7/07)

٣٠٦ – جمال الدِّين ابن الهنديّ [١] .

الفقيه العَدْل، أَحْمَد بْن محمود الشافعيّ.

تُوُفِّي بمسجده شماليّ العُقَيْبة. وكان ثقة أمينا، من أبناء السبعين.

تُؤفِّي في شعبان. وهو والد بدر الدِّين وأخويه.

- حرف الحاء-

٣٠٧ – حازم بن عَبْد الغني [٢] بن حازم.

الجماعيليّ، التّاجر، حافظ للقرآن، كثير التّلاوة، وهو خَتَن القاضي تقيُّ الدِّين ابن سُلَيْمَان على بِنْته الكبرى.

مات يوم عاشوراء بالجبل.

٨٠١ - حبيبة بنت الكمال أحمد بن الكمال عَبْد الرحيم.

أخت الضّياء وزينب.

أجاز لها السِّبْط، وسمعتْ من خطيب مردا، وإبراهيم بن خليل.

وهي زَوْجَة الشهاب أَحْمَد بْنِ النَّاصِحِ.

تُوُفّيَتْ قبله بيسير، وحدَّثت.

٩ - ٦ - الحُسَن بْن أحمد [٣] بن الحسن بن أنوشروان [٤] .

[1] انظر عن (جمال الدين الهندي) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٣ أ.

[٢] انظر عن (حازم بن عبد الغني) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢ ب.

[ $\pi$ ] انظر عن (الحسن بن أحمد) في: تالي كتاب وفيات الأعيان 37 رقم 30، وتذكرة النبيه 11 و 31 و 31، ودرة الأسلاك 11 ورقة 11 و 31، والمنهل الصافي 31 32 رقم 32 رقم 33، والدليل الشافي 11 و 33، والمنهل الصافي 33 رقم 34، والمداية 34 رقم 34، والسلوك 35 رقم 37 رقم 37 رقم 38 رقم 38 رقم 39، والمقفى الكبير 38 رقم 39، والمنجوم الزاهرة 39، والدر والكامنة 31 رقم 31، وعقد الجمان (31 وهم، 31 والعبر 32 (32 ومعجم شيوخ الذهبي 33 رقم 34، وتذكرة الحفّاظ 33 (34 والدارس 34 (35 (36 وأعيان العصر 37 (37 (37 (38 (39 ) وذيل مرآة الزمان 39 ورقة 39 روقة 39.

[٤] وفي معجم شيوخ الذهبي ١٦٨ «الحسن بن أحمد بن شروان» .

(may/or)

قاضي القُضاة، حسامُ الدِّين، أبو الفضائل ابن قاضي القُضاة تاج الدِّين أبي المفاخر، الرازيّ، ثُمَّ الروميّ، الحَنَفِيّ. وُلِدَ فِي ثالث عَشْر المُحَرَّم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بأقصرا، إحدى مدن الروم، وولي قضاء مَلَطْية أكثر من عشرين سنة. ثُمَّ نزح إلى الشَّام سنة خمسٍ وسبعين وستمائة خوفا من التَّتَار، فأقام بدمشق، ثُمُّ وُلِي قضاءها فِي سنة سبِّع وسبعين بعد الصدر سُلَيْمَان، وامتدت أيامه إلى أن تسلطن حسام اللِّين لاجين، فسار إليه سنة ستٍّ وتسعين، فأقبل عليه، وأحب مُقامه عنده لمودّةٍ بينهما من أيام نيابته على دمشق، وولاه القضاء بالدِّيار المصرية، ووليّ ابنه جلال الدِّين مكانه بدمشق، وبقي معظَّمًا، وافر الحُرمة، فَلَمَا زالت دولة حُسام الدِّين لاجين قَدِمَ القاضي حُسام الدِّين إلى دمشق فِي ذي الحجّة سنة ثمانٍ وتسعين على مناصبه وقضائه بدمشق وعزل ولده.

وكان مجموع الفضائل، كثير المكارم، متوددا إلى النّاس، له أدب وشِعر، وفيه خَيرَ ومروءة وحشمة. حضرتُ مجلسه فجرى شيء من الكلام، فرأيته يرجّح طريقة السّلف ويصوبحا. ثُمَّ إنه خرج فِي الغَزَاة وشهد المَصافّ [١] ، وكان آخر العهد به. والأصحّ أنّه لم يُقتَل فِي المَصَافّ، وكثُرت الأخبار بمروره مع المنهزمين بناحية جبل الجُرْديّين [٢] ، وأنه أُسِر وبِيع للفرنج، وأُدخل إلى قبرس هُو وجمال الدين المطروحيّ [٣] الحاجب. وقيل إنّه تعاطى الطّلب والعلاج، وأنّه جلس يطبب بقبرس وهو في الأسر، ولكن لم يثبُت ذَلِكَ، فاللَّه أَعلم بما صار إليه [٤] .

\_\_\_\_\_

[1] يريد وقعة غازان التي جرت في سنة ٦٩٩ هـ.

[٢] جبل الجرديين: هي أعالي جبال لبنان التي كان يسكنها في ذلك الوقت النصيرية والدروز والطوائف الأخرى من غير السّنة، واتَّمموا بأنهم كانوا متعاونين مع الفرنج ضد المسلمين.

(راجع في ذلك كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاريّ ٢/ ٩١ وما بعدها.)

[٣] في المنهل الصافي ٥/ ٣٥ «جمال الدين الطوخي».

[٤] وقال ابن حجر: ثم شاع في سنة ٧٣٥ هـ. أن الخبر جاء إلى ولده جلال الدين أن والده

(mg1/01)

٩١٠- الحُسَن بْن حمزة [١] .

العَدْل، الموتضى، بدرُ الدِّينِ الْحُسَيْنيّ، الشويف.

من أعيان شهود تحت السّاعات.

تُؤُفِّي فِي الْمُحَرَّم بالجبل. وخرج قاضي القُضاة إمام الدِّين وشهد دفنه.

٢١١- الْحُسَن بْن علي [٢] بْن عِيسَى بْن الْحُسَن.

الإِمَام، المحدّث، شَرَف الدِّين ابن الصَّيْرُفيّ، اللَّخْميّ، الْمَصْرِيّ.

شيخ الحديث بمدرسة الفارقانيّ، فقيه، محدّث مفيد، صدوق، خَيّر، دين، متواضع، حَسَن الأخلاق، مليح الشَّيبة.

سمع من: عَبْد الوهاب بْن رواج، وأبي الحُسَن ابن الجُمَيْزيّ، ويوسف السّاوي، وفخر القُضاة ابن الحُبّابِ، والمؤتمن بْن قُمَيرة، والزّكي عَبْد العظيم، والرشيد العطار. وبالإسكندرية من: سبط السّلفيّ، وجماعة.

\_\_\_\_\_

[()] حي بقبرس وأنه يطلب ما يفتك به من الأسر، ولكن سكنت القضية وتبين أنها زور مفترى، ولا شك أنه عاش إلى بعد السبعمائة. (الدرر الكامنة ٢/ ١٠).

وقال ابن تغري بردي: وقيل إنه لما دخل إلى قبرس كان الملك ضعيفا، فطبّه إلى أن تعافى. وكان وعده أنه إذا تعافى يطلقه، فلما تعافى المرض هو بالإسهال إلى أن مات رحمه الله تعالى. (المنهل الصافي ٥/ ٦٥). وهو ينقل عن اليونيني الّذي قال: كذا حكى أحد أجناد نائب السلطنة بالإسكندرية، وذكر أنه ورد إلى إسكندرية مركب من قبرص وفيه إفرنج ونصارى مستعربة، وكان فيهم واحد يعرف القاضي حسام الدين وهو أخبر بأسره، وأنه لم يعرفهم أنه قاضي بل إنه حكيم، وإنه حيّ عندهم، وعقيب ذلك توفي إلى رحمة الله. (ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٤٢).

[١] انظر عن (الحسن بن حمزة) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢ ب.

[۲] انظر عن (الحسن بن علي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٣ ب، وتذكرة الحفّاظ ٤/ ١٤٨٨، والمعين في طبقات المحدّثين ٣٢٣ رقم ٢٣١٠، والوافي بالوفيات ٢١/ ١٦٠، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٩٠٩، والمنهل الصافي ٥/ ٢٠١، ٣٠١ رقم ٩١٢، والسلوك ج ا ق الله والمنهل الصافي ١/ ٢٠٥، ومعجم شيوخ الذهبي ١٧١، ١٧٢ والدليل الشافي ١/ ٢٦٥ رقم ٩١٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٨، والعبر ٥/ ٣٩٧، ومعجم شيوخ الذهبي ١٧١، ١٧١ رقم ٤٧٥، وحسن رقم ٣٢٧، والمعجم المختص ٨٦ رقم ٩٩، وبرنامج الوادي آشي ٢٠١، وأعيان العصر ٢/ ٢٠٧ رقم ٤٧٥، وحسن المحاضرة ١/ ٢٠٢.

سَمِعت منه، وتُوُفِيّ في الحادي والعشرين من ذي القعدة، وهو في عَشْر الثمانين أو نيَّف عليها.

٣١٢ - الحُسَن بْن علي [١] بْن يُوسُف بْن هود.

الشَّيْخ، الزَّاهد الكبير، بدر الدِّين، أبو عليّ، ابن هُود المُرسيّ. أحد الكبار في التصوف على طريقة أهل الوحدة، أعاذنا الله من ذَلِكَ.

قال عَلَمُ الدِّينِ البرْزاليّ [٢] : سَأَلْتُهُ عن مولده فقال: في سنة ثلاثٍ وثلاثين وستمائة بمُرسية.

وذكر أن أَبَاهُ كان نائب السَّلْطَنَة بمُرسِية عن أخيه الخليفة المُلقّب بالمتوكل أبي عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن يُوسُف بْن هود صاحب الأندلس.

قلت: وحصل لهذا المرء زُهد مُفْرِط، وفراغ عن الدنيا، وسكرة عن إياه، وغفلة مُتتابعة، فسافر وترك الحشمة وتغرَّب، وصحِب ابن سبعين واشتغل بالفلسفة والطبّ وتُرهات الاتحادية، وزُهديّات الصوفية، وخلط هذا بجذا.

وحج ودخل اليمن، وقدِم الشَّام، رَأَيْته مرّات، وكان أشقر، أزرق، ذا شيبة وهَيبة وسكون وفنون، وتلامذة، وزبون، وعلى رأسه قبع ذلك. وكان غارقا في الفِكر، قليل الصلاة، متواصل الأحزان، عديم اللذّة كأنّه فاقد، وفيه انقباض عن النّاس وسكوت متواصل، وقد حُمِل مرّة إلى وإلى البلد وهو سكران، أخذوه من حارة اليهود فأحسن الوالي به الظّن وسرّحه.

[1] انظر عن (الحسن بن علي) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ٦٥، ٦٦ رقم ١٠٠، وفيه: «أبو علي الحسن بن هود المغربي» ، والمقتفي ٢/ ورقة ٢٤ ب، والعبر ٥/ ٣٩٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٣، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٦، وفوات الوفيات ١/ ٥٤٥ رقم ٢١٢، وتذكرة النبيه ١/ ٢٣١، ٢٣٢، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٥٠، والمقفى الكبير ٣/ ٤٣٤ رقم ١٠٠١، والسلوك ج ١ ق  $\pi/$  ٩٠٠، وعقد الجمان (٤) ١٠٩ – ١١٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٧، وأعيان العصر ٢/ ٢٠٠ – ٢٠٠ رقم ٢٧٥، والوافى بالوفيات  $\pi/$  ١٥٦.

[٢] في المقتفى ٢/ ورقة ٢٤ ب.

(£ . . /oY)

وقال بعض النّاس: إنما سقاه اليهود ليغضوا منه بذلك خُبثًا منهم.

قال الشَّيْخ تاج الدين في «تاريخه» : وفي سنة خمسة [١] وثمانين تحدّث النّاس أنّ ابن هود وُجد سكرانا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل إنّه أُخذ إلى الوالى فاعترف، ثمَّ سرحه وأُخرج من الأندلسية.

وقال شيخنا عماد الدِّين الواسطيّ، وكان من أكبر المُحِطّين عليه لِما رَأَى منه: أتيته وقلت له: أريد أن تسلكني. فقال لي: من أي الطُّرُق تريد أن تسلك؟ من المُوسَويّة أو المحمدية؟ أي أن كلّ المِلَل توصل إلى الله.

وقال: كان إذا طلعت الشمس استقبلها وصلب على وجهه، لا أدري ما يقصد بذلك. وله أبيات مشهورة في الاتحاد، وهي: عِلْمُ قومي بي جَهْلُ يقول فيها:

أَنَا رِب، أَنَا عَبْد ... أَنَا بعضٌ، أَنَا كُلُّ

```
أَنَا دُنيا، أَنَا أُخرى ... أَنَا هَجْرٌ، أَنَا وَصْلُ
أَنَا معشوقٌ لذاتي ... لست عن الدهر أسلو
```

[۲] وقد صحِبه العفيف عِمْرَانَ الطبيب، والشيخ سَعِيد المغربيّ، وغير واحد من هَؤُلاءِ، اللَّهمّ يا مثبّت القلوب ثبت قلوبنا
 على دينك.

\_\_\_\_\_

[1] كذا بالأصل. والصواب: «سنة خمس».

[٢] القول في أعيان العصر، والوافي بالوفيات:

علم قومي بي جهل ... إنّ شأني لأجل

أنا عبد، أنا ربّ ... أنا عزّ، أنا ذلّ

أنا دنيا، أنا أخرى ... أنا بعض، أنا كلّ

أَنَا معشوقٌ لذاتي ... لست عن الدهر أسلو

فوق عشر دون تسع ... بين خمس لي محل

(2.1/01)

وكان له مشاركات جيدة في العلوم.

تُوُفِّي فِي السادس والعشرين من شعبان، وصلَّى عليه قاضي القُضاة بدر الدِّين ابن جماعة، ودُفِن بسفح قاسيون.

وكان يعجبني سَمْتُه وصمْته، ولعله رجع وأناب.

٦١٣ - حَسَن بْن هارون [١] بْن حَسَن.

الفقيه الصالح، نجمُ الدِّين الهَذبانيّ، الشافعيّ، أحد أصحاب الشَّيْخ محيى الدِّين النّواويّ.

دين، خَير، ورع، قانع، متتبع، عندهُ فوائد كثيرة، وطلبٌ للعلم.

سمع من: ابن عَبْد الدائم، وجماعة. ولم يحدث.

تُؤفّي فِي تاسع شعبان، وهو كهل.

٢١٤ - الحكميّ [٢] .

الأجلّ، عزَّ الدِّين، مملوك الأمير عَلَمُ الدِّين أرجواش.

شابٌّ حَسَن، عاقل، عزيز عند مخدومه، نزل المدينة من جهة أرجواش، وعمل ولاية أياما.

تُؤفّي فِي رمضان.

– حرف الخاء–

٦١٥– خضر بن دانيال [٣] .

[1] انظر عن (حسن بن هارون) في: طبقات الشافعية الكبرى ٩/ ٤٠٨، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٨٣، والمنهل الصافي ٥/ ١٤ رقم ٩٣٥، والمقتفي ٢/ ورقة ٢٢ ب، وأعيان العصر ٢/ ٥٥٥ رقم ٥٨٨ مكرّر.

```
[۲] في المقتفى ٢/ ورقة ٢٦ أ «الحكيمي».
```

[٣] انظر عن (خضر بن دانيال) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٤ أ.

(£ . Y/OY)

```
زين الدِّين الزّراديّ، المقرئ، الضّرير.
```

تُؤفِّي في شعبان. وكان يخيط الثياب، ويدخل الخياط في الإبرة وهو أعمى.

٣١٦ - خضر بن على [١] بن أقجا.

الأمير الأجل، شمس الدِّين الأوشريّ.

روى عن الشرف الإربليّ، والنّظام عَبْد اللَّه بْن البانياسيّ.

تُؤُفّي فِي وسط العام.

٦١٧ - خطاب بْن مُحَمَّد [٢] بْن زنطار بْن حريز بْن رافع.

مَعِين الدِّين اللَّخْميّ، الأشرفيّ، خازن النعل الّذي بدار الحديث.

روى لنا عن: فَرح الحبشيّ، وعثمان بْن خطيب القرافة.

وُلِدَ سنة ثمانٍ وأربعين، وتُؤفي فِي خامس شعبان.

وكان عاقلا له خبرة بالأمور.

٣٦٨ حديجة بِنْت أَحْمَد [٣] بْن عُمَر بْن أَبِي بَكْر بْن شُكر.

زَوْجَة الشمس مُحَمَّد بْن العماد عَبْد الحميد المَقْدِسيّ.

روت عن جَعْفَر الهمْدانيّ.

وتُؤفّيتْ بالبلد عند البغدادية في الثامن والعشرين من جمادى الأولى.

٣١٩- خديجة بِنْت التَّقي مُحُمَّد [٤] بْن محمود بن عبد المنعم المراتبيّ، الحنبليّ.

[۲] انظر عن (خطاب بن محمد) في: المقتفي ۲/ ورقة ۲۲ ب.

[٣] انظر عن (خديجة بنت أحمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٣ ب.

[٤] انظر عن (خديجة بنت التقيّ محمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٥ أ، والعبر ٥/ ٣٩٧، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥. ومرآة الجنان ٤/ ٢٣١، ومعجم شيوخ الذهبي ١٨٧ رقم ٤٤٢، وبرنامج الوادي آشي ١٧٢، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٣.

(£ + 17/0 T)

أمّ مُحَمَّد، عجوز صالحة، عابدة، خيرة كثيرة التّلاوة، خَيْر نساء الدير.

رَوَت عن: ابن الزَّبِيديّ، والإربليّ.

وهي بِنْت الزَّاهدة حبيبة بِنْت الشَّيْخ أبي عُمَر.

```
سمعنا منها وتُوفَّيت في التاسع والعشرين من جُمَادَى الأولى في عَشْر الثمانين.
```

٠ ٦٢ - خديجة بنت يُوسُف [١] بن غُنيْمة بن حُسَيْن.

العالمة، الفاضلة، أمَة العزيز البغدادية ثُمَّ الدمشقيّة.

وتُعرف ببنت القيم. كان أبوها قيم حمّام، فحرص عليها لمّا رأًى نجابتها، وأسمعها الكثير، وعلّمها الخطّ والقرآن والوعْظ وغير ذَلِكَ. وكانت تعِظ النّساء، ثمُّ تركت ذَلِكَ ولِزمت بيتها. وهي زَوْجَة الحاجّ محمود الذّهبيّ.

وُلِدت سنة ثمانٍ وعشرين وستمائة، وسمعت من: مُكَرَّم، وابن الشّيرازي، وابن اللَّتيّ، وابن المُقيّر، وكريمة.

وبمصر من: علي بْن مختار العمريّ، وأبي الحسن بن الجميزيّ.

وحدّثت بدمشق والعلاء وتَبُوك، وجوّدت على الوليّ، وابن الشوا، والرضي التونسيّ، والنّجَار، لكن لم تقو يدها. وقرأت مقدمتين في العربية أو أكثر، وأعربت على النُّحاة. وقرأ لنا عليها البرْزاليّ، أبقاه الله، «مقامات الحريريّ».

وكانت قد تفردت بما بدمشق.

توفيت في مستهل شعبان.

[۱] انظر عن (خديجة بنت يوسف) في: العبر ٥/ ٣٩٨، ومرآة الجنان ٤/ ٢٣١، والوافي بالوفيات ١٣/ ٢٩٦، ٢٩٧ رقم ٣٦٠ ومرآة الجنان ٤/ ٢٣١، وأعلام النساء ١/ ٣٣٩ و ٣٤٥، والمقتفي ٢/ ووقة ٢٢ أ.

 $(\xi \cdot \xi/o \gamma)$ 

- حوف الواء-

٣٢١ - الرشيد أوْحَشْتَني [١] .

المسلمانيّ، كاتب البيوتات.

دُفن فِي ذي الحجة بتُربته بمقبرة باب شرقيّ.

٦٢٢ - رضوان بْن أَحْمَد [٢] بْن عُبَيْد.

السّوادي المقرئ، الرجل الصّالح. كان يلقن بدار الحديث وبالجامع احتسابا.

روى لنا «جزء الوخشي» ، عن ابن الأوحد.

تُؤُفِّي فِي رمضان، وقد نيف على الستّين.

– حرف الزاي–

٣٦٣ - الزُّوَيرانيّ [٣] .

الأمير عزَّ الدِّين أيبك الحاجب.

تُؤفِّي بنواحي عسقلان في شعبان، وقد جاوز السّبعين.

٣٢٢ - زينب بِنْت إِسْمَاعِيل [٤] بْن الحجَّبّ مُحَمَّد بْن عُمَر الحَرَّانيّ.

أم أُحْمَد.

سَمِعت من: خطيب مردا، ومحمد بن عبد الهادي، وإبراهيم بن خليل.

- [1] انظر عن (الرشيد أوحشتني) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٠ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨٣ واسمه «فرج الله» .
  - [٢] انظر عن (رضوان بن أحمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٥ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ١٩٥، ١٩٦ رقم ٢٦٢.
    - [٣] انظر عن (الزويراني) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٢ أ.
    - [٤] انظر عن (زينب بنت إسماعيل) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٨ ب.

(£ . 0/0 T)

وحدّثت.

توفيت في جمادى الآخرة.

٥ ٢ ٦ - زينب بِنْت عُمَر [١] بْن كِنْدي بْن سَعِيد بْن علي.

أمّ مُحُمَّد بِنْت الحاجّ زكيّ الدِّين الدمشقيّ، زَوْجَة ناصر الدِّين ابن قرقر، معتمد قلعة بعلبكّ. امرأة صالحة، خيرة، لها بر وصَدَقة. بَنَت رباطا ووقَفَت أوقافا، وعاشت في خير ونعمة، وحجّت، وروت الكثير، وتفردت في الوقت.

أجاز لها المؤيِّد الطُّوسيّ، وأبو رَوْح الهَرَويّ، وزينب الشعريّة، والقاسم بْن الصَّقّار، وأبو البقاء العُكْبَريّ، وعبد العظيم بْن عَبْد اللطيف الشرابيّ، وأحمد بْن ظَفَر بْن هُبَيرة.

حدُّثت بدمشق وبَعْلَبَكَّ.

وتُوفّيتْ فِي التّاسع والعشرين من جمادى الآخرة بقلعة بَعْلَبَكَّ عن نحو تسعين سنة.

سمع منها: أبو اخْسَيْن اليُونينيّ وأولاده وأقاربه، وابن أبي الفتح وابناه، والمِزّيّ وابنه الكبير، والبِرْزاليّ، وابن النابلسيّ، وأبو بَكْر الرحييّ، وابن المهندس، وأحمد ابن الدُريّ، وأبي، وخالي، وخلْق من أهل بَعْلَبَكَ.

[1] انظر عن (زينب بنت عمر) في: العبر 0/ 09، والإشارة إلى وفيات الأعيان 01، والمعين في طبقات المحدّثين 07 رقم 01، وتذكرة الحفاظ 0/1 01، والوافي بالوفيات 01 / 01 رقم 01، وشذرات الذهب 0/1 03، والمقتفي 02 ورقة 03، ومعجم شيوخ الذهبي 04، ورقم 04، وأعيان العصر 0/1 04، ومعرد وذيل التقييد 0/1 04، ورقم 04، وصلة الحلف للروداني 0/2 05، والنجوم الزاهرة 0/3 0/4، وأعلام النساء 0/4، وموسوعة علماء المسلمين وق 0/4 وصلة الحلف للروداني 0/4 والمناجوم الزاهرة 0/4 وأعلام النساء 0/4، والسلوك ج 0/4 والمسلمين وق 0/4 والمدرد الكامنة 0/4 والمدرد الكامنة 0/4 والمدرد الكامنة 0/4 والمدرد والمائين والمدرد والمدر

(£ . 7/07)

قرأ عليها ابن سامة «صحيح مُسْلِم» ، وقرأتْ علينا من أول «الصحيح» إلى أوّل النّكاح، وسمعت ما بقي على ابن عساكر. وسمعت منها عدّة أجزاء رحمها الله.

٦٢٦ - زين الدِّين ابن القصّاع [١] .

الدمشقيّ. واسمه مُحَمَّد بن الشرف إبْرَاهِيم بن إسماعيل.

شهد على القُضاة. وكان من عدول القيمة.

تُوُفّي فِي شوّال.

٣٠١ - زين الدِّين ابن المغيزل [٢] .

هُوَ الخطيب أبو عَبْد اللَّه بْنِ الشَّيْخ تاج الدّين أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن مُعَيْزل الحَمَويّ، خطيب الجامع الأسفل.

سمع من شيخ الشيوخ عبد العزيز.

وتُوُفِيّ بحماة فِي الْمُحَرَّم.

– حوف السين–

٦٢٨- سالم بْن ناصر [٣] .

الفقيه شَرَف الدِّين، قاضي قارا وخطيبها. فصيح، مفوَّه، شاعر، فِيهِ مكارم ومروءة.

أقام بقارا مدة، وبما تُؤفِّي في الرابع والعشرين من رمضان.

٦٢٩ - سَعْد اللَّه بْن عقبة.

الحنفيّ.

[١] انظر عن (ابن القصّاع) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٧ ب.

[۲] انظر عن (ابن المغيزل) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣ أ، وأعيان العصر ١/ ٣٦٣، ٣٦٣ رقم ١٨٥، والوافي بالوفيات ٨/ ٢١.

[٣] انظر عن (سالم بن ناصر) في: تذكرة النبيه ١/ ٢٢٦، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٥٠، والوافي بالوفيات ١٥/ ٩٢ رقم ١٦٣. ١٢٣، والمقتفى ٢/ ورق ٢٦ أ، وأعيان العصر ٢/ ٣٩٦ رقم ٦٨٤.

 $(\varepsilon \cdot V/o T)$ 

هلك في الجبل بالبرد والعذاب.

له إجازة من ابن الزَّبيديّ.

٣٣٠ - سَعِيد الدِّين الكاسانيّ [١] .

الفَرَغانيّ، الصُّوفيّ، شيخ خانكاه الطاحون.

رَأَيْته شيخا مزرَّع الشَّيب.

مات بالخانكاه في سابع عَشْر ذي الحجّة. وكان من رءوس الاتحادية، فاضل في فنّه، بصير بأقوال القوم.

قرأ هُوَ والأَيْكيّ على الشَّيْخ صدر الدِّين القُونويّ هذا العلم. وهو قرأ على ابن العربيّ. وقد شرح قصيدة ابن الفارض في السّلوك في مجلَّدتين، واسمه مُحَمَّد بْن أَحْمَد، واشتهر بالشيخ سَعِيد.

٣٦٣ – سُلَيْمَان بْن أَحْمَد [٧] بْن هبة اللَّه بْن أَحْمَد بْن عساكر.

صاحبنا شمس الدِّين.

سمع معناه الكثير على والده. وسمع قبلي من جماعة، وورث أَبَاهُ وعاش بعده أياما، فورثه ابن عمّ أَبِيهِ الشَّيْخ الفخر بْن عساكر. تُوُفِّي فِي ثالث رجب. وكان من أبناء الثلاثين. ٦٣٢ - سُلَيْمَان بْن عَبْد الله [٣] بْن على بْن مَنْصُور بْن رطلين.

الفقيه العالم، جمال الدِّين، أبو مَنْصُور البغداديّ، الحنبليّ. وُلِدَ فِي حدود الثلاثين وستمائة. وكان من فقهاء المدارس. وفيه ديانة ومروءة، وله بيت بالجوزية.

\_\_\_\_

[۱] انظر عن (الكاساني) في: العبر ٥/ ٣٩٨، والمقتفي ٢/ ورقة ٣٣ ب، والوافي بالوفيات ٢/ ١٤٠، ومعجم المؤلفين ٨/ ١٤٠ وأعيان العصر ٤/ ٢٣٥ رقم ١٤٤٥ وفيه: «سعد الدين» .

«الكاساني» : نسبة إلى كاسان، مدينة كبيرة في أول بلاد تركستان وراء نهر سيحون. (معجم.

البلدان).

[٢] انظر عن (سليمان بن أحمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٩ أ.

[٣] انظر عن (سليمان بن عبد الله) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٩ أ.

 $(\varepsilon \cdot \Lambda/o \gamma)$ 

قرأ عليه أبو مُحمَّد البِرْزاليّ «كرامات الأولياء» للخلّال، بسماعه عن عزّ بن العُلّيق.

تُوُفِّي فِي رجب.

٣٣٣ - سَنْجَر [١] .

الأمير الكبير، العالم، المحدّث، عَلَمُ الدِّين، أبو مُوسَى التُّركيّ، البرلي [٢] ، الدُّويْداريّ، الصالحيّ. وُلِدَ سنة نيَّفِ وعشرين وستمائة، وقدِم من التَّرْك فِي حدود الأربعين وستمائة. وكان مليح الشكل، مهيبا، كبير الوجه، خفيف اللّحية، صغير العَين، ربعّةً من الرجال، حَسَن الخَلْق، والحُلُق.

فارسا، شجاعا، ديِّنًا، خيِّرًا، عالمًا، فاضلا، مليح الحطّ، حافظا لكتاب الله. قرأ القرآن بمكة على الشَّيْخ جبريل الدّلاصيّ، وغيره. وحفظ:

«الإشارة» في الفقه لسُليم الرّازيّ، وهي في أربعة كراريس. وحصل له عناية.

بالحديث وبسماعه سنة بضع وخمسين.

فسمع الكثير، وكتب بخطه، وحصل الأصول. خرج المِزّيّ جزءين «عوالي» ، وخرج له البِرْزاليّ «معجما» في أربعة عَشْر جزءا، وخرج له ابن الظاهريّ قبل ذلك شيئا.

\_\_\_\_\_

<sup>[1]</sup> انظر عن (سنجر) في: نماية الأرب (77, 9.3) وتألي كتاب وفيات الأعيان (77, 9.7) والمعين (77, 9.7) والمعين (77, 9.7) والإشارة إلى وفيات الأعيان (77, 9.7) والإعلام بوفيات الأعلام (77, 9.7) وتذكرة الحفاظ (77, 9.7) والوافي بالوفيات (77, 9.7) وقم (77, 9.7) وتذكرة النبيه (77, 9.7) وورّة الأسلاك (77, 9.7) ووقة (77, 9.7) وفيل التقييد (77, 9.7) ومقد (77, 9.7) وعقد الجمان (77, 9.7) والمنجوم الزاهرة (77, 9.7) والمنجوم الزاهرة (77, 9.7) والمعجم شيوخ الذهبي (77, 9.7) وأعيان العصر (77, 9.7) وقم (77, 9.7) وأعيان العصر (77, 9.7) وقم (77, 9.7) والمدارس (77, 9.7) وأعيان العصر (77, 9.7) وقم (77, 9.7) والمدارس (77, 9.7) وأعيان العصر (77, 9.7) وقم (77, 9.7) والمدارس (77, 9.7) وأعيان العصر (77, 9.7)

[۲] في بعض المصادر: «البرنلي».

(£ . 9/0 T)

وحج ستّ مرّات. وكان يُعرف عند المكّيين بالسّتُوريّ لأنّه أول من سار بكسوة البيت بعد أخْذ بغداد من الدّيار المصرية. وقبل ذَلكَ كانت تأتيها الأستار من الخليفة.

وحجَّ مرَّةً هُوَ واثنان من مصر على الهُجن. وكان من أمراء الحلقة في الأيام الظاهرية، ثُمُّ أُعطي إمرته بحلب، ثُمُّ قَدِمَ دمشق وولي الشدّ مُدّة. ثُمُّ كان من أصحاب سُنْقُر الأشقر، ثُمُّ مُسِك، ثُمُّ أعيد إلى رُتبته وأكثر، وأُعطيّ خبزا وتقدمة على ألف، وتنقّلت به الأحوال، وعَلَت رُتْبتُه في دولة الملك المنصور لاجين، وقدّمه على الجيش في غَزَاة سيس. وكان لطيفا مع أهل الصلاح والحديث، يتواضع لهم ويحادثهم ويؤانسهم ويصِلهم، وله معروف كثير، وأوقاف بالقدس ودمشق.

وكان مجلسه عامرا بالعلماء والأعيان والشعراء. وقد مدحه جماعة.

كبيرة، ودُوّنت مدائحه في مجلّدتين وفيها قِطَع مونقة.

وسمع الكثير بمصر والشام والحجاز.

وروى عن: الزكي عَبْد العظيم، والرشيد العَطَّار، والكمال الضّرير، وابن عَبْد السلام، والشرف المُرسي، وعبد الغني بن بنين، وإبراهيم بن بشارة، وأحمد بن حامد الأرتاحيّ، وإسماعيل بن عَزُون، وسعد الله بن أبي الفُضَيْل التُّنوخيّ، وعبد الله بن يُوسُف بن اللّمط، وعبد الرَّحْمَن بن يوسف المنبجي، ولا حق الأرتاحيّ، وأبي بَكْر بن مكارم، وفاطمة بِنْت الملتّم بالقاهرة، وفاطمة بِنْت الحزام الحِفْيريّة بمكة، وابن عَبْد الدّائم، وطائفة بدمشق، وهبة الله بن زُوين، وأحمد بن النّحَاس بالإسكندرية، وعبد الله بن علي بن معزوز بمُثيّة بني خصيب، وبأنطاكيّة، وحلب، وبعلبَكَ، والقدس، وقوص، والكَرَك، وصفد، وحماة، وحمص، وينبع، وطبية، والفيّوم، وجدة. وقل من أنجب من التُرَّك مثله.

وقد سمع منه خَلْقٌ بدمشق والقاهرة. وشهد الوقعة وهو ضعيف، ثُمَّ التجأ بأصحابه إلى حصن الأكراد فتُوُفِيّ به ليلة الجمعة ثالث رجب.

(£1./01)

٣٤ - سَنْجَر [١] .

الجمال، عَلَمُ الدِّين، مَوْلَى الأمير جمال الدِّين أيدُغْديّ، العزيزيّ.

يروي «جزء الذُّهْليّ» ، عن السِّبْط. قُتِل يوم المصافّ هُوَ ورفيقه أيدكين الجمالي العزيزيّ أحد من سمع المُرسي، والأمير منكُبَرس الجماليّ العزيزيّ.

- حوف الشين-

٦٣٥ - شجاع الدِّين مُحَمَّد بْن شَهْرِي [٢] .

الكردي، الأمير، نائب بَعْلَبَكَّ.

شيخ كبير من أبناء الثمانين.

تُؤفّي ببعلبكّ فِي رجب. وكان عاقلا محمود السّيرة، قليل الشرّ، ضبط بَعْلَبَكَّ من التَّتَار، وامتنع عليهم بإعانة أهلها، فلم يقدروا عليها.

٣٦٣ – شمس الدِّين الحُنَيْبليّ [٣] .

مُشْرف الجامع المعمور. كهل، حَسن الشكل، له هيبة وصورة.

سمع من: ابن عَبْد الدَّائم، وعمر الكرمايّ. ولم يرو. واسمه مُحَمَّد بْن الظهير يجيى بْن محمود الأصبهانيّ الأصل، الدمشقيّ.

وعُرف بالخَنَيْبليّ لأنه أخو الأخَوين: النّجم، والشهاب ابني الحنبليّ لأمهما.

تُوفِي رابع ربيع الأوّل.

٦٣٧ - الشمس الأحول [٤] .

كاتب مصطبة الوالي. أكثر الفضول، وتعاون أيام التّتار، فلمّا انقلعوا مُسِك وشُنِق في ثالث شوّال، هُوَ وكاتب يهوديّ.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (سنجر العزيزي) في: المقتفى ٢/ ورقة ٦ أ.

[٢] انظر عن (ابن شهري) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٩ ب، وأعيان العصر ٤/ ٤٧٤ رقم ١٥٩٤.

[٣] انظر عن (شمس الدين الحنيبلي) في: المقتفى ٢/ ورقة ٤ ب، وفيه: «الحنبلي» .

[٤] انظر عن (الشمس الأحول) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٧ أ.

(£11/0T)

ثُمُّ شُنق بعد يومين إِبْرَاهِيم مؤذّن بيت فِيْا [١] لقيامه وشرّه.

وسُمِّر الشريف القُمَيّ [٢] ، وابن العَوْني البرد دار [٣] ، وابن خطليشيّ الجِزّيّ [٤] ، وقُطِع لسان ابن ظاعن [٥] من نقباء الوالي، وقُطِعت يد الدُلدرميّ بعد ثلاثٍ، وكُحِّل السجاع [٧] همام فمات بعد يوم، ومات الدلدرميّ بعد ثلاثٍ، وكُحِّل مَنْدُوة [٨] الجنديّ الكرديّ وليس له ذنْبٌ إلا قيامه في خدمة قبجق.

٦٣٨ - شمس الدِّين ابن الصائغ [٩] .

الأَنْصَارِيّ، الدمشقيّ، الكاتب، عَبْد الله بْن الشَّيْخ عماد الدِّين عبد العزيز.

كان أشقر، سمينا، رئيسا، يخدم في ديوان الخاص. وله عقل ومروءة، وفيه محافظة على الصّلوات وديانة.

وسمع من: ابن عبد الدائم، وابن أبي اليُسر. وما حدّث.

قال أبو مُحُمَّد البِرْزاليّ: حَدَّثني ثقة رآه في النّوم فسأله: ماذا لقيت؟

فقال: كلّ خير.

[١] المقتفى ٢/ ورقة ٧٧ أ.

[۲] المقتفى ۲/ ورقة ۲۷ أ.

[٣] المقتفى ٢/ ورقة ٢٧ أ.

[٤] المقتفي ٢/ ورقة ٢٧ أ.

[٥] المقتفي ٢/ ورقة ٢٧ أ، وفيه: «ابن ضاعن» .

[٦] المقتفى ٢/ ورقة ٢٧ أ.

```
[٧] المقتفى ٢/ ورقة ٢٧ أ.
```

- [٨] المقتفى ٢/ ورقة ٢٧ أ، وفيه كحّل وقطع لسانه.
- [٩] انظر عن (شمس الدين ابن الصائغ) في: المقتفى ٢/ ورقة ٤ أ.

(£17/07)

مات كهلا.

٦٣٩ شهاب الدِّين [١] .

إمام مغارة العزيز بجبل قاسيون، وشيخ زاوية ابن المحاور.

شيخ حَسَن، عاقل، فاضل، من فقهاء الظاهريّة والغزالية.

غص فمات فجأة في نصف شعبان، رحمه الله.

- حرف الصاد-

• ٢٤ - صَدَقة بْن على [٧] بْن حُسَيْن بْن عبد العزيز بْن هلالة المقرئ محبّ الدِّين اللَّخْميّ، الإشبيليّ، الطبيريّ.

شيخ عالم قرأ القراءات، وروى عن: إِبْرَاهِيم بْن خليل، وابن البرهان.

وله حلقة بجامع دمشق. وأظنّه ابن حبشية.

تُوُفِّي فِي جُمَادَى الآخرة وله أربعٌ وسبعون سنة. وكان مولده بإشبيليّة.

٦٤١ - صدّيق بْن مُحَمَّد [٣] بْن صدّيق.

الفلاح ببيت الأَبَّار. شيخ أمي جاهل، بلغني أنّه يتهاون بالصّلاة، فلم أسمع منه.

روى عن: الإربليّ، وغيره.

تُوُفّي بالمدينة بعد رواح التَّتَار.

٣٤٢ - صفيَّة بِنْت عبد الرحمن [٤] بن عمرو العزّاء.

[1] انظر عن (شهاب الدين) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٣ ب.

[۲] انظر عن (صدقة بن علي) في: المقتفي ۲/ ورقة ۱۸ أ، ب.

[٣] انظر عن (صديق بن محمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٧ أ.

[2] انظر عن (صفية بنت عبد الرحمن) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٤ ب، والعبر ٥/ ٣٩٩، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٧، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢٤ (بالحاشية) ، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٤٦، ٢٤٧ رقم ٣٤٠، ومرآة الجنان ٤/ ٢٣١، وذيل التقييد ٢/ ٣٧٩ رقم ١٨٤٩، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٩، وأعلام النساء ٢/ ٣٤١.

(£17/07)

```
أخت شيخنا عزَّ الدِّين. سمعنا منهما جزءا.
```

رويا عن الشَّيْخ الموفَّق. وكان فيها خَيّر وصلاح، وهي دابة بالجبل.

توفّيت بالجبل بعد دخول أهل الجبل إلى البلد شهيدة بالبرد والجوع عن سبْع وثمانين سنة. وسماعها في الخامسة.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل وصفية قالا: أنا ابن قُدامة، أنا أبو الفتح مُحمَّد، أنا رزق الله، أنا ابن بشران، أنا ابن البَخْتَرِيّ، ثنا يحيى بْن أبي طَالِب، أَنَا عَبْد الوهاب، أنا طُلْحَة بن عمرو، عن ابن طاووس، أنّ أَبَاهُ كان يصوم بعد الفِطْر.

ستة أيام ويقول: تعدل صيام السَّنة، ثلاثين بعشرة أشهر، وستة أيام بشهرين.

٦٤٣ - صواب الطّواشيّ [١] .

شمس اللَّدِين الحبشيّ، خادم القاضي شَرَف الدِّين عَبْد الرَّحْمَن، ثُمُّ قاضي القُضاة نجم الدِّين ابن صَصْرَى.

سمع من: خطيب مَرْدا، وإبراهيم بْن خليل، وابن البرهان.

وحدَّث. وكان من أبناء السّبعين فيما أحسب.

تُوفِي في ثالث عَشْر جُمَادَى الآخرة.

– حوف الطاء–

٦٤٤ الطيار [٢] .

الأمير الكبير، بدر الدِّين بكتاش. من كبار الأمراء المنصورية بدمشق.

أدرَكَتْه طلائع التَّتَار بفلسطين، ومعه حريمه وأصحابه، فثبت وأبلى بلاء حسنا، وقاتل حَقَّى قُتِل، وحصل له خاتمة خَير، فإنّه كان مُسرفًا على نفسه.

وكان من أبناء الستين. وقد حجّ بالنّاس مرة سنة اثنتين وتسعين.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (صواب الطواشي) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٧ أ.

[٢] انظر عن (الطيار) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٠ أ، والعبر ٥/ ٣٩٩.

(£1 £/07)

٥ ٤ ٦ – طَلْحَة بْن الحَضِر [١] بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد الْعَزِيز بْن الحُسَن بْن عليّ.

وعليّ هُوَ القاضي الزِّكيّ بْن المنتجب الْقُرَشِيّ، قاضي قُضاة دمشق. وُلِدَ شمس الدِّين طَلْحَة بعد الأربعين.

وسمع من: مكيّ بن علّان، والصَدْر البكريّ.

سمعنا منه: وتُؤفيّ فِي الرابع والعشرين من رجب.

– حرف العين–

٦٤٦ - عبد الله ابن العزّ أَحْمَد [٢] ابْن العماد عَبْد الحميد بْن عَبْد الهادي.

تقيّ الدِّين المُقْدِسيّ، الحنبليّ، النقيب. وُلّي نقابة القاضي الحنبليّ بعد التَّتَار، وقبل موته بشهر.

وحدّث عن: إبْرَاهِيم بْن خليل، وغيره.

وعاش ثمانيا وأربعين سنة.

وسمع من: جَدّه، وأخي جدّه محمد.

وكان مليح الخطّ، نسخ الكثير وتَفَقُّه.

ومات في ثاني عَشْر شعبان.

٦٤٧ - عَبْد اللَّه ابْن الفقيه عَبْد الولى [٣] بْن جبارة بن عبد الوليّ.

.....

[۱] انظر عن (طلحة بن الخضر) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢١ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٥٠ رقم ٣٤٤، وأعيان العصر ٢/ ٢٢٢ رقم ٨٣١، والوافي بالوفيات ٢٦/ ٤٨٦ رقم ٥٣١، والدليل الشافي ١/ ٣٦٨، رقم ١٢٦٥، والمنهل الصافي ٦/ ٣١١ رقم ١٢٦٨.

[٢] انظر عن (عبد الله بن أحمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٣ أ، وأعيان العصر ٢/ ٦٩٥ رقم ٨٥٧.

[٣] انظر عن (عبد الله بن عبد الولي) في: المقتفى ٢/ ورقة ٩ أ، وأعيان العصر ٢/ ٦٩٥ رقم ٨٨٠، والوافي بالوفيات ١٧/ ٣٠٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٩، والدليل الشافي ١/ ٣٨٦ رقم ١٣٣٠ وفيه: عبد الله بن عبد الوالي ... ، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٤٣ رقم ٢٤٣ رقم ١٣٣٣، والمنهج الأحمد ٤٠٩، وذيل طبقات الحنابلة الحنابلة ٢/ ٣٤٣ رقم ٢٥١، والمنهل الصافي ٧/ ٩٧ رقم ١٣٣٣، والمنهج الأحمد ٤٠٩، وذيل طبقات الحنابلة

(£10/01)

الإِمَام تقيُّ الدِّين، عَبْد اللهَ المَقْدِسيّ، الحنبليّ، الصالحيّ. إمام، مُفْتٍ، مدرس، صالح، عارف بالمذهب، متبحر فِي الفرائض والجُبْر والمقابلة، كبير السّنّ.

تُؤُفِّي فِي العشر الأوسط من ربيع الآخر بالجبل، رحمه الله.

٨٤ ٦ - عَبْد اللَّه بْن علي بْن سوندك [١] بْن كيار.

الفقيه، الأديب، كمال الدين الكركيّ.

شيخ فاضل، أديب، لُغَوي، من نُقباء السُّبْع.

سمع الكثير مع الشَّيْخ على المَوْصِليّ. وله أسمعة قديمة.

وروى نسخة أبي مسهر، عن ابن خليل. وأول سماعه سنة تسع وأربعين.

تُؤُفّي فِي رجب بالمارستان.

٦٤٩ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد [٢] .

الشَّيْخ أبو مُحَمَّد المُرْجانيِّ. مشهور بكُنيته.

سيأتي إن شاء الله [٣] .

٠ ٦٥ - عَبْد الحميد بْن رضوان [٤] بْن إِسْمَاعِيل.

جمال الدِّين العامريّ. المعروف بالبسطيّ.

سمع من عتيق السّلمانيّ حديث ابن راهويه. ولم يحدث.

ومات في جمادى الأولى ودفن بالبلد بداره.

[ () ] ٢/ ٣٤٣، ومختصر الذيل ٨٩، والمقصد الأرشد، رقم ٢١٥، والدرّ المنضد ٤٤٤ رقم ١١٧٩.

[۱] انظر عن (ابن سوندك) في: المقتفي ۲/ ورقة ۱۹ ب، ۲۰ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ۲۹۳ رقم ۳۹۲، والمعجم المختص ١٢٣ رقم ٤١١، وبرنامج الوادي آشي ٤٦٦، والوافي بالوفيات ١٧/ ٣٤٠.

[7] انظر عن (عبد الله بن محمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٣ أ، ودول الإسلام ٢/ ٢٠٥.

```
[٣] برقم (٧٦٠) وسأذكر مصادر ترجمته هناك.
```

[٤] انظر عن (عبد الحميد بن رضوان) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٥ أ، ب.

(£17/01)

١٥٦ - عَبْد الدَّائم بْن أَحْمَد [١] بْن علي بْن ربح.

الشيخ الصّالح، أبو أحمد المحجى، الصّالحيّ، القبانيّ.

رَجُل جيد، متواضع.

سمع: ابن الزَّبِيديّ، وابن اللَّتيّ، وابن المقير، والإربليّ، والعلم ابن الصابويّ، وجعفرا الهمْدانيّ، وجماعة.

حدُّث عَنْهُ ابن الخبّاز فِي «معجمه» سنة اثنتين وستّين. وعاش إلى هذا الوقت، وسمعنا منه. وكان وزّانا بسوق الجبل.

تُؤُفّي فِي تاسع جُمَادَى الأولى بالجبل.

٢٥٢– عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه [٢] بْن الشَّيْخ أبي الحُسَن على بْن الحُسَيْن ابن المُقَيَّر.

المقرئ، الزَّاهد، المجاهد، أبو جَعْفَر البغداديّ، الملقّن على باب الغزالية، الخياط.

وُلِدَ سنة تسع وعشرين وستمائة.

وسمع من: أبي جَعْفَر بْن السيديّ، وإبراهيم بْن الخيّر، وابن قُمَيْرة، وابن المَنيّ، وغيرهم ببغداد.

وأجاز له جَدّه، وأبو المنجا ابن اللتي، النّاصح ابن الحنبليّ، ومكرم، وجماعة.

\_\_\_\_\_

[۱] انظر عن (عبد الدائم بن أحمد) في: المقتفي ۲/ ورقة ۱۲ ب، ۱۳ أ، والعبر ۵/ ۳۹۹، ۲۰۰، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١١٩، انظر عن (عبد الدائم بن أحمد) في: المقتفي ۲۸، ورقة ۲۸۲، ۲۸۳ رقم ۳۹۲، وذيل التقييد ۲/ ۱۱۹،

١٢٠ رقم ١٢٧٠، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٢.

[۲] انظر عن (عبد الرحمن بن عبد الله) في: المقتفي ۲/ ورقة ٦ ب، والعبر ٥/ ٤٠٦، والمنهج الأحمد ٤٠٩، والعبر ٥/ ٢٠٦، والمعجم المختص ٣٦٠، وبرنامج الوادي آشي ١١٤٨، وتاريخ علماء بغداد ٨١، وذيل التقييد ٢/ ٨٣ رقم ١١٩٥، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٤، والدرّ المنضّد ١/ ٤٤٣ رقم ١١٧٧.

(£1V/oT)

وروى الكثير. وكان ملازما للسّماع مع الشَّيْخ على. وكان شيخا صالحا.

خشن العيش، حريصا على تسميع صبيان حلقته، فكان يحصل لهم القرآن والحديث. خرج في الجيش وحضر المَصَافّ، واستشهد في ربيع الأول عن سبعين سنة.

٣٥٣ - عَبْد الرَّحْمَن بْن عُمَر [١] بْن صَوْمع.

أبو مُحَمَّد الدير قانوييّ، ثُمُّ الصّالحيّ، سِبْط الزين ابن عَبْد الدّائم.

رَجُل صالح، خَيّر، شهيد.

روى عن: ابن اللَّتِّيّ، وجعفر الهمْدانيّ، والضياء المقدسيّ.

وسمع منه الجماعة. ووجدنا له بعد موته حضورا في «البخاريّ».

ضربت عنقه بالصّالحية ولم يتفق دفنه لشدّة البلاء. وكان صائما من أيام. وكان قد جاوز السّبعين.

٢٥٤ - عبد الرحمن بن محمد [٢] بن على.

المؤرخ، المحدّث، أبو زيد الأنصاري، الأسعديّ، القيروانيّ، المعمر.

صاحب «تاريخ القيروان» [٣] . وُلِدَ بَما سنة خمس وستمائة في ذي الحجّة.

وأخذ عن عَبْد الرحيم بْن طَلَحة، وعبد السّلام بْن عَبْد الغالب الصُّوفيّ، وطائفة. وأجاز له ابن رواج، وابن الجميزيّ، وسبط السّلفيّ، وجماعة.

[1] انظر عن (عبد الرحمن بن عمر) في: المقتفي ٣/ ورقة ١٣ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٩٨ رقم ٢٢١، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨ ، وأعيان العصر ٣/ ٣٥ رقم ٥٤٠ وفيه قال محققوه بالحاشية: «لم نقف على ترجمة له»!، وذيل التقييد ٢/ ٩٠ رقم ١٢١٤.

[۲] انظر عن (عبد الرحمن بن محمد) في: أعيان العصر ٣/ ٣٩ رقم ٩٥١، والوافي بالوفيات ١٨/ ٢٦١، والدليل الشافي ١/ ٥٠٠ رقم ١٣٩٥ وفيه ولد سنة ٥٨٥ وتوفي سنة ٧٣٧ هـ.

وكشف الظنون ١/ ٣٠١، والأعلام ٤/ ١٠٥، وهدية العارفين ١/ ٢٦٥، ونيل الابتهاج ١٦٣، ١٦٤، ومعجم المؤلفين ٥/ ١٨٥ وفيه وفاته سنة ٦٨٩ هـ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨٨ وفيه: «عبد الرحمن بن على بن محمد» .

[٣] هو: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان. وقد طبع.

(£1A/OT)

وخرّج أربعين تساعيّات بالإجازة.

سمع منه مُحَمَّد بْن جَابِر الوادياشيّ. ومن خطّه نقلت ترجمته.

مات ببلده في نصف ربيع الآخر سنة تسع وتسعين.

٥٥ ٦ - عَبْد الرحيم بْن الوزير صفى الدِّين إِبْرَاهِيم بْن هبة اللَّه بْن عَبْد اللَّهِ بْن مرزوق.

العسقلانيّ، التاجر، السفّار.

سمع من: كريمة، والسّخاويّ، وجماعة.

وأجاز للبرزاليّ. .

تُوُفِي بمقدشوه.

٣٥٦ - عَبْد الرحيم بْن عُمَر [١] بْن عثمان.

الإِمَام، المفتى، الزّاهد، جمال الدِّين، أبو مُحمَّد الباجُرْبَقي [٢] ، المَوْصِليّ، الشافعيّ. شيخ فقيه، محقق نقال، طويل، مَهيب ساكن، كثير الصلاة، وملازم للجماعة والإشغال، له حلقة تحت النَّسْر إلى جانب البرادة.

وكان لازما لشأنه حافظًا للسانه منقبضا عن الناس على طريقة واحدة وقد أشغل بالموصل وأفاد. ثُمَّ قَدِمَ دمشق في سنة سبْع وسبعين بأولاده، فخطب بجامع دمشق نيابة، ودرّس بالغزاليّة نيابة، وولى تدريس الفتحية،

\_\_\_\_

[١] انظر عن (عبد الرحيم بن عمر) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٢٢ رقم ١٨٦، والمقتفي ٢/ ورقة ٢٧ أ، والعبر ٥/

••\$ وفيه: عبد الله بن عمر، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٧، وفيه «عبد الرحيم بن عمرو» ، والإعلام بوفيات الأعلام 77 وفيه: 77 وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 77 92 رقم 77 ومرآة الجنان 11 11 ، وتذكرة النبيه 11 11 وفيه: «عبد الرحيم بن عبد المنعم بن عمر» ، ودرّة الأسلاك 11 ورقة 11 ، والبداية والنهاية 11 11 ، وطبقات الشافعية الكبرى 11 ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 11 ، 11 ، 11 ، وأعيان العصر 11 ، 11 ، والوافي بالوفيات 11 ، 11 ، وعيون التواريخ 11 ، وعقد الجمان (12) 11 ، وعيون التواريخ 11 ، 11 ، وذيل مرآة الزمان 11 ، ورقة 11 ، وقد 11 ،

[٢] في الأصل: «الباجريقي» ، ومثله في: البداية والنهاية ٤ ١/ ١٤.

(£19/0Y)

وحدَّث «بجامع الأصول» لابن الأثير، عن واحدٍ، عن المصنف. وله نظْمٌ، ونثْر وسَجَع ووعظ. قد نَظَم كتاب «التعجيز» وعمله برموز.

وهو والد الشَّيْخ المشهور مُحُمَّد بْن الباجُرْبَقي [١] الَّذِي حكم المالكيّ بقتله لزندقته وضلاله.

تُوفي الشَّيْخ جمال الدِّين في خامس شوّال، وصلينا عليه عَقِيب الجمعة رحمه الله.

وقد وُلِّي قضاء غزة سنة تسع وسبعين.

٣٥٧ – عبد العزيز ابْن فخر الدِّين عَبْد الرحيم [٧] بْن الشَّيْخ مخلص الدِّين عَبْد الواحد بْن عَبْد الرَّحمن بْن الشَّيْخ أبي المَّائِخ أبي المَائِخ أبي المَّائِخ أبي المَّائِخ أبي المَائِخ أبي

الأَزْدِيّ، العَدْل، الجليل، شَرَف الدِّين.

وُلِدَ سنة ستٍّ وثلاثين.

وروى عن: جَدّه، وعن السَّخاويّ، وابن أبي جعفر، وجماعة.

وشهد على القضاة، وتكلّم في القيم.

توفي في شعبان.

٣٥٨ - عبد العزيز بن محمد [٣] بْن عَبْد الحقّ بْن حَلَف بْن عبد الحقّ.

العدل، الإمام، الفقيه، أبو محمد الدّمشقيّ، الشافعيّ، الشّروطيّ.

ولد سنة خمس وعشرين في شعبان. وسمع من: ابن الزَّبِيديّ، وابن اللَّيِّ، وأبي صادق بْن صباح، والإربِليّ، وجعفر الهمدايّ. وجماعة.

<sup>[1]</sup> في الأصل: «الباجريقي».

<sup>[</sup>۲] انظر عن (عبد العزيز بن عبد الرحيم) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٤ ب وفيه «عبد العزيز بن عبد الرحمن» .

<sup>[</sup>٣] انظر عن (عبد العزيز بن محمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٧ ب، والعبر ٥/ ٠٠٠، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٧، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٦، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٢٠، ٣٢١ رقم ٤٥٧، والمعجم المختص ١٤٨ رقم ١٧٥، وأعيان العصر ٣/ ١٠٦ رقم ٩٩٥، وذيل التقييد ٢/ ١٣٣، ١٣٤ رقم ١٢٥، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٣.

وأجاز له جماعة من بغداد، وتَفَقَّه، وشارك فِي العلوم والفضائل، وتميّز، ودرّس بالمدرسة الأسَديّة. وكان من كبار عُدول القُضاة وأخبرهم.

وأحسنهم كتابة.

سمع منه الجماعة، وتُؤفِّي في الحادي والعشرين من جُمَادَى الآخرة بالمدرسة الناصريَّة.

٩٥٩ - عبد العزيز بن يحيى [١] بن على بن أبي بَكْر.

عزَّ الدِّين الشاطيِّ، ثُمُّ الدمشقيّ، المقرئ، نقيب الغزَاليَّة والسُبْع.

وُلِدَ سنة خمس وأربعين، وحضر على ابن مَسْلَمَة، والرشيد العراقي، وجماعة.

وسمع من: خطيب مرْدا، واليَلْدانيّ، وفَرح الحبشي.

وكتب في الإجازات، ولم يحدّث.

تُوُفّي فِي صَفَر.

• ٣٦ - عبد العزيز ابْن قاضي القُضاة محيى الدين يحيى [٢] بن قاضي القُضاة محيى الدِّين مُحَمَّد بْن الزِّكيّ.

القاضي، الرئيس، عزَّ اللِّين، أبو مُحَمَّد الْقُرَشِيّ، الدمشقيّ، الشافعيّ، مدرس العزيزية والتَّقَويّة. وأحد من وُلِّي نظر الجامع غير مرّة.

كان صدرا، رئيسا. محتشما، مليح الشكل. درس وأفتى، وتصدَّر في المجالس، وعُيِّن للقضاء.

قرأ عليه البِرْزاليّ نسخة أبي مُسِهر، بروايته حضورا عن إِبْرَاهِيم بن خليل.

[1] انظر عن (عبد العزيز بن يجيى) في: المقتفى ٢/ ورقة ٤ أ.

[۲] انظر عن (عبد العزيز بن يحيى) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٦ أ، والعبر ٥/ ٠٠٠، ومرآة الجنان ٤/ ٣٣١، وأعيان العصر ٣/ ١٠٠ رقم ٩٩٧، والوافي بالوفيات ١٨/ ٥٦٥، وعقد الجمان (٤) ٢١، وشذرات الذهب ٥/ ٥٠٥، والدارس ١/ ٢٦٠ وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨٢.

(ET1/OT)

مولده في العشرين من رمضان سنة أربع وخمسين.

وتُوُفِيَّ فِي حادي عَشْر ذي الحجّة، ودُفِن بتُربتهم بالجبل.

٦٦٦ عَبْد اللَّطيف بْن عبد العزيز [١] ابْن الشَّيْخ مجد الدِّين عَبْد السّلام بْن عَبْد اللَّه.

ابن تيمية الخطيب، العَدْل، نجم الدِّين الحَوَّانيِّ، الحنبليّ.

روى عن جَدّه، وعن: عِيسَى بْن سلامة، وابن عَبْد الدائم.

وخطب بحرّان سنوات. وكان خيِّرًا، عدْلًا، مشكورا، متحرزا.

توفي في رمضان عن إحدى وستِّين سنة. وكان أشقر، طويلا، لم يِشنه شَيْب. ودُفِن بمقابر الصُّوفيّة إلى جانب عمّه الإمام شهاب الدِّين ابن تيمية.

٦٦٢ - عَبْد المؤمن بْن حَسَن [٢] .

الأجل، أمين الدِّين، النصيبيّ، التّاجر بسوق علي.

عَدْلٌ، خَيّر، ملازم لمجالس الذِكْر. سمع أولاده كثيرا في حدود.

السبعين، وسمع منهم.

كتب عَنْهُ الدّمياطيّ مع جلالته في كتاب «العِقْد المثمّن» .

تُوُفّي في صفر [٣] .

٦٦٣ - عبد الوهاب الأسود [٤] .

[۱] انظر عن (عبد اللطيف بن عبد العزيز) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٥ أ، وأعيان العصر ٣/ ١٦٣ رقم ١٠٣٦، والوافي بالوفيات ١١٨/١، والدليل الشافي ١/ ٤٢٨ رقم ١٤٧٨، وطبقات الشافعية الكبرى ٨/ ٣١٣ رقم ١٢١٥، وحسن المحاضرة ١/ ١٩٦، والمنهل الصافي ٧/ ٣٥٨ رقم ١٤٨٤، والمنهج الأحمد ٤٠٩، والمقصد الأرشد، رقم ٢٥٢، والمدرّ المنضد ١/ ٤٤٥ رقم ١١٨٤.

[٢] انظر عن (عبد المؤمن بن حسن) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣ ب.

[٣] وقال البرزالي: وكان مشكورا ويتجر في مال الأيتام، ولم يعرف عنه إلا الأمنة والجودة والتردد إلى مجالس الحديث والقراءة، وكان أسمع أولاده كثيرا وسمع معهم، وكتب عنه الشيخ شرف الدين الدمياطيّ شعرا لأجل موافقة اسمه لاسمه فإنه جمع من اسمه عبد المؤمن.

[٤] انظر عن (عبد الوهاب الأسود) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣ ب، وأعيان العصر ٣/ ١٩٠ رقم

 $(\xi YY/OY)$ 

ابن الشَّيْخ زين الدِّين عُمَر الوكيل، أخو الشَّيْخ صدر الدِّين. وأُمّه حبشية.

تفقَّه وحفظ وحضر المدارس، ثُمُّ تَمَفْقَر وتجرَّد وحجَّ وجَرَد العالم.

تُؤُفِّي شابا فِي صَفَر، ودُفن عند أبيه.

٣٦٦- عَبْد الولي بْن علي [١] بْن أَحْمَد بْن أبي الغنائم.

عماد الدِّين ابن السّماقيّ، الطحّان، الصّالحيّ.

خَيّر، ديِّن، له بِرٌّ وصدقة.

روى لنا عن ابن اللَّتِّيِّ.

ومات فِي وسط الشّدة فدفُن ببستان القطّ داخل دمشق.

٦٦٥ عَبْد الولي بْن أَحْمَد [٢] بْن مشهور.

الشَّيْخ الصالح، إمام مسجد حُميص.

روى عن ابن عَبْد الدائم.

سمع منه عَلَمُ الدِّين.

وتُوُفِيّ يوم الأضحى.

٣٦٦- عُبَيْد اللَّه ابْن الجمَّال [٣] أَبِي حمزة أَحْمَد بْن عُمَر بْن أَبِي عُمَر مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بن قدامة.

المُقْدِسيّ، جمال الدين أبو مُحَمَّد العلاف، عمّ قاضى القُضاة تقيّ الدِّين سُلَيْمَان.

وُلِدَ فِي حدود الثلاثين [٤] .

\_\_\_\_

[ () ] ٨٥٠١، والوافي بالوفيات ١٩/ ٣١٧.

[۱] انظر عن (عبد الولي بن علي) في: العبر ٥/ ٤٠٠، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٤٠ رقم ٤٨٧، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٧، وشذرات الذهب ٥/ ٥٠٠.

[٢] انظر عن (عبد الولى بن أحمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٢ أ.

[٣] انظر عن (عبيد الله بن الجمال) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٦ أ، والعبر ٥/ ٤٠١، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٤٦، ٣٤٦ رقم ١٤٨، ٤٨٩، وبرنامج الوادي آشي ١٤٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٠.

[٤] قال البرزالي: سألته عن مولده فقال: أنا من أقران ابن أخي الشمس بن حمزة، ومولد

(£ T T / O T )

وسمع من: جَعْفَر، وكريمة، والضياء.

أخذ عَنْهُ الجماعة. وكان دينا، مواضعا، يتسبب لعياله. وكان قد دخل البلد، ثُمَّ بادر بالخروج عند رحيل العدوّ، فأدركه أجَلُه في ثانى جمادى الآخرة. سَمِعت منه خمسة أحاديث.

٦٦٧- العِزّ بْن صَدَقة [١] .

الكاتب. وهو أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد بْن إِسْمَاعِيل الْحَرَّانِيّ، ثُمَّ الدمشقيّ.

رئيس متميز، متمول، يخدم فِي الجهات.

روى عن: مكيّ بْن علان، وابن مسْلَمة.

ومات في جمادى الآخرة عن خمس وستِّين سنة.

٣٦٦- على بْن إِبْرَاهِيم [٢] ابْن الخطيب يحيى بْن عَبْد الرزاق بْن يحيى.

العَدْل، المُسِند، مؤيد الدِّين، أبو الحُسَن الزَّبيديّ، المُقْدِسيّ، ثُمُّ الدمشقيّ، ابن خطيب عَقْرَبا.

وُلِدَ فِي رجب سنة إحدى وعشرين وستمائة.

وسمع من: جدّة، والنّاصح بْن الحنبليّ، وابن غسّان، والإربِليّ، وابن اللَّيِّ، والقاضي ابن الشيرازيّ، وسالم بْن صَصْرَى، ومحمد بْن نصر الْقُرَشِيّ.

وحج فسمع بالمدينة النبوية من النّجم بن سلام.

وكان رجلا دَيْنًا، متوددا، متواضعا. وُلّي محزن الأيتام، وناب فِي نظر الجامع وغير ذَلِكَ، وشهد على القُضاة.

تُؤفِّي فِي منتصف رجب.

[ () ] المذكور في نصف شعبان سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

[1] انظر عن (العزّ بن صدقة) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٧ ب.

٣٦٦ على بْن أَحْمَد [١] بْن عَبْدِ الدَّائِم بْن نعمة بْن أَحْمَد.

الشَّيْخ أبو اخْسَن المَقْدِسيّ، الصالحيّ. قيم جامع الجبل.

شيخ صالح، عابد، كثير التلاوة. انقطع وأصابه زمانة، وكان لا يبرح المصحف بين يديه، فقيل إنّه يتلو كلّ يوم ختمة. وابتُلي قبل الموت بالتّتار، وعذبوه وحموا له شيخا، ووضعوه على فَرْجه، ومات شهيدا فِي العذاب، رَضِيَ اللّه عَنْهُ، عن نحو ثمانين سنة أو أزيد.

سمع من: البهاء عَبْد الرَّحْمَن، وابن صبّاح، والزَّبِيديّ، وابن غسّان، ومُكَرَّم، والإربِليّ، وأبي مُوسَى بْن الحافظ، وجماعة بدمشق. ولزِم جعفرا الهمْداييّ ونسخ عَنْهُ أجزاء بخطِّ وحش. ورحل إلى بغداد وسمع من الكاشْغَريّ، وجماعة.

وجوّد القرآن بواسط. ثم رجع وسكن بَعْلَبَكَّ في خيمة الشَّيْخ الفقيه.

وأجاز له ابن راجح، ومسمار ابن العُوَيْس، وجماعة. وتفرَّد برواية أجزاء، فمن ذَلِكَ الرابع من حديث ابن البَخْتَريّ، تفرد به عن الكاشغريّ، و «جزء الدّقيقيّ».

• ٦٧ - على بن الصدر بهاء الدِّين [٧] بْن عَبْد اللَّه بْن محبوب.

البَعْلَبَكيّ، ثُمُّ الدّمشقيّ، المولى علاء الدِّين الكاتب.

إنسان عاقل، دين، خبير بالكتابة، حَسَن المشاركة في العلم. خدم في ديوان ابن أتابك وغيره. وكانت أمّه حبشية.

[1] انظر عن (علي بن أحمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٣ أ، والعبر ٥/ ٤٠١، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٥٥ رقم ١٥١، والمعجم المختص ١٥٨، ١٥٨ رقم ١٩٢، وبرنامج الوادي آشي ١٥٩، وأعيان العصر ٣/ ثميوخ الذهبي ٣٥٥ رقم ١٠٦، وذيل التقييد ٢/ ١٧٦ رقم ١٣٨٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٢، ودرة الحجال ٣/ ٢٢٩، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥١، والمنهج الأحمد ٩٠٤، والمقصد الأرشد، رقم ٧٠٠، والدرّ المنضد ١/ ٤٤٣ رقم ١١٧٨، ومشيخة عبد القادر اليونيني، الشيخ الثاني عشر.

[٢] انظر عن (على بن بحاء الدين) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٦ أ.

(£ 70/07)

تُوفِي في الثالث والعشرين من رمضان، وقد قارب الخمسين.

٣٧١ علي بْن عَبْد الرَّحْمَن [١] بْن علي بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن علي بْن عَبْدُوس.

الشَّيْخ أبو الحُسَن ابن الحلاوي الحرَّانيّ، الزَّاهد، الصُّوفيّ، خال شيخنا ابن تيمية.

روى عن عِيسَى الخياط. وصحِب المشايخ وتجرد وسافر، ولقي الكبار، وحفظ عَنْهُمْ كثيرا من أخبار الصّوفية وآدابَهم. وأنفق ماله في وجوه الخير، واختل عقله مرة من الذِكْر والعبادة، وعولج ثُمّ تماثل وكان مقيما بالخانكاه الأسَديّة.

تُؤفِّي إلى رحمة اللَّه في سادس عَشْر رمضان.

روى عنه البرزالي.

٣٧٢ - علي بن الشَّيْخ شمس الدين عَبْد الرَّحْمَن [٢] بن أبي عُمَر مُحُمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن قُدامة.

المُقْدِسيّ. شابٌّ، محسن، وفقيه، متقِن، حَسَن الدّيانة والتواضع، مطرح للتكلُّف، مقتصد في لباسه وأموره. درس بحلقة الحنابلة بجامع دمشق وبمدرسة جَدّه أبي عُمَر. وأمّ مدّة بالجامع المظفَّريّ، وأصيب مع النّاس بحريمه وماله، وتوجه إلى الشرق في تخليص أهله هُوَ وجماعة من المقادسة وغيرهم، فخرجت عليهم فرقة من التَّتَار فقتلتهم في سادس عَشْر ذي القعدة بديار بَكْر. ٣٧٣ - على بن مطر [٣] بن ربح بن حميد.

[1] انظر عن (على بن عبد الرحمن) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٥ ب، ٢٦ أ.

[7] انظر عن (على بن عبد الرحمن) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٦ ب، والمنهج الأحمد ٤٠٩، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٤٣، ومختصر الذيل ٨٩، والمقصد الأرشد، رقم ٧٣١، والدرّ المنضد ١/٤٤ رقم ١٨١.

[٣] انظر عن (على بن مطر) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٤ ب، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٧، والعبر

(£ 77/07)

أَبُو الْحُسَنِ الحجيّ، الصّالحيّ، الفاميّ، البقال. فقير، دين، متواضع، متعفِّف، مبارك خاشع.

روى عن: ابن الزَّبيديّ، وابن اللَّقّيّ، والإربليّ.

سمعنا منه. وقد حدّث بعد السّتين. وهو عمّ عبد الدّائم القبانيّ وأصغر منه. قُتِل شهيدا بعد الشّدائد بالصّالحية عن أربع وسبعين سنة.

٦٧٤ عماد الدِّين ابن النّشّابيّ [١] .

الأمير، والي دمشق، واسمه حَسَن بن على بْن مُحَمَّد.

تعلُّم الصّياغة، وخدم جنْديًّا، وتقلبت به الأحوال، وولى ولايات بالبرّ.

ثُمُّ وُلِّي ولاية دمشق مدة، ثُمُّ وُلِّي ولاية البرِّ. ثُمُّ أعطى الطبل خاناه. وكان شاطرا، كافيا، ناهضا في ولايته، له خبرة بالأمور ومعرفة بسياسة البلد. وكان من أبناء الخمسين أو أقلّ.

تُوفِّي بالبقاع، وحُمِل فدفُن بسفح قاسيون بتُربة مليحة في شوال.

٦٧٥ عماد الدِّين ابْن الأثير [٢] .

هُوَ إِسْمَاعِيل ابْن الصدر تاج الدِّين أَحْمَد بْن سَعِيد ابْن الأثير الحَلَبيّ، الكاتب. وُلّي كتابة الدّرْج بعد والده بالدّيار المصرية مُدّة، ثُمُّ تركها دِينًا وتورُّعًا، وله خُطَبٌ مدوَّنة. وهو الّذي علّق «شرح العُمدة» عن الشَّيْخ تقيُّ الدِّين ابن دقيق العيد.

عدم في الوقعة.

<sup>[ () ]</sup> ٤/ ٢٠١، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٨٩ رقم ٥٦١ وفيه:

<sup>«</sup>على بن مظفر ... » ، وذيل التقييد ٢/ ٢٢٣ رقم ١٤٨٥ ، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٢، وشذرات الذهب ٥/ ٥١.

<sup>[</sup>١] انظر عن (ابن النّشابي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٩ أ، والدليل الشافي ١/ ٢٦٥ رقم ٩٠٩، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤٧.

<sup>[7]</sup> انظر عن (عماد ابن الأثير) في: ٢ لمقتفي ٢/ ورقة ٦ أ، ب، والوافي بالوفيات ٩/ ٩٠ رقم ٤٠٠٧، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٩٠٥، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٠، والدليل الشافي ١/ ١٢٣ رقم ٢٧٤.

٦٧٦ - عُمَر بْن إِبْرَاهِيم [١] بْن حُسَيْن بْن سلامة بْن الْخُسَيْن.

الإِمَام، الأديب، المُسنِد، المعمر، جمال الدِّين، أبو حفص الأَنْصَارِيّ، العقيميّ [٢] ، الرسْعَنيّ. وُلِدَ برأس عين سنة ستِّ وستمائة. وذكر لنا أنّ الكِنْديّ أجاز له، وأنّ الاستدعاء كان بخط الشَّيْخ الموقَّق، رحمه الله.

وأن الإجازة ذهبت منه أيّام هولاكو، فسمعنا عليه بها.

وسمع من: المجد القزوينيّ، وأبي الحُسَن بْن رُوزبة، وأبي الحُسَن بْن رواحة. وقدِم دمشق فِي شبيبته، وأشغل.

وسمع من: أبي عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْديّ، وعبد السلام بْن أبي عُصْرُون، ومحمود بْن قرقين، والضياء الحافظ.

وتنزل بالمدرسة الشامية، إذا مدرسها القاضي شمسُ الدِّين أَبُو نصر بْن الشيرازيّ، وقرأ العربية وبرع فِي الشِعْر والتَّرسُّل. وكان يُذكر فِي الأيام الناصرية، ويُعدّ من الشعراء. وقد كتب عَنْهُ الصّاحب كَمَال الدِّين ابن العديم برأس عين. وبقي إلى هذا الوقت، وتنقل في الخدم. وكان موصوفا بالدين والأمانة والصّيانة والعدالة، وله حُرمة ومخالطة للعلماء.

قال الشَّيْخ كمال الدِّين ابن الزَّمْلكانيّ عَنْهُ: انتهت إليه مشيخة الشعر وفنونه. وتنقل في الخدم السّلطانية.

[1] انظر عن (عمر بن إبراهيم) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٢٢، ١٢٣ رقم ١٨٨، والمقتفي ٢/ ورقة ٢٨ ب، ٢٩ أ، والعبر ٥/ ٤٠١، ٢٠٤، ٢٠٤، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢٤ رقم ٢٣١٣، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٨، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٣٩٣، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٩٦، ٣٩٧ رقم ٧٥١، وتذكرة النبيه ٢٠٥، ودرة الأسلاك 1/ ورقة ١٥١، والنجوم الزاهرة 1/ ١٩٤، والدليل الشافي 1/ ٤٩٤ رقم ١٧٠٨، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥١، وعقد الجمان (٤) ١٠٥ – ١٠٧، والوافي بالوفيات ٢٢/ ١٣١٤ رقم ٢٩٢، وعيون التواريخ ٣٣/ ٢٧٩ – ٢٨٣، ومشيخة عبد القادر اليونيني، الشيخ السادس عشر، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤٧٣ – ٣٧٩، والمنهل الصافي 1/ ٢٦٠، ٢٦١، ومرقم ١٧١٠.

[٢] العقيمي: نسبة إلى عقيمة، وهي قرية كبيرة مقابلة سنجار.

 $(\xi Y \Lambda / O Y)$ 

قلت: وروى عَنْهُ الدّمياطيّ في «معجمه» .

يا راكبا نحو الغوير مغرورا فذكر أبياتا.

وروى عَنْهُ: ابن الخباز، وابن الصَّيْرُفِّي، والمقاتليّ، وطائفة.

ومن شعره:

أغُصن النّقا أين القدود الموايس ... وأين الظّباء النّافرات الأوانس لقد درست أظلالهن وهل تُرَى ... يهيج الشّجا إلا الطلول الدوارس وعندي دواعي [١] جمّة لفراقهم ... على أنّني من ذَلِكَ الوصل آيس مهاة كناس [٢] فارقته فما لها ... شبيه سوى ما مثلته الكنائس

بجفني [٣] على آثارهم مطلقٌ دمي ... ودمعي وقلبي للصّبابة حابس

أبي بيننا [٤] إلا جماحا وقسوة ... تذوب لمرماها [٥] نفوس نفائس

تُؤفّي الأديب جمال الدِّين ابن العقيميّ، وعقيمة قرية كبيرة مقابلة سَنْجَار، فِي السابع والعشرين من شوال، وقد جاوز ثلاثا وتسعين سنة.

٣٧٧ - عُمَر بن أحمد [٦] بن عبد الدائم بن نعمة.

الحاجّ الصالح، أبو حفص الفاميّ، المعروف باللاويّ، ابن الشيخ زين الدين المقدسيّ.

\_\_\_\_\_

[1] في الأصل: «دواع» ، والمثبت عن عيون التواريخ.

[٢] في الأصل: «كنائس».

[٣] في عيون التواريخ: «تجفني».

[٤] في الأصل: «أتي بينا» . والمثبت عن عيون التواريخ.

[٥] في عيون التواريخ ٢٣/ ٢٨٣ «تذوب لملقاها» . والأبيات في: ذيل المرآة ٤/ ٣٧٧، ٣٧٨.

[7] انظر عن (عمر بن أحمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٣ أ، ب، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٩٨ رقم ٤٧٤، وبرنامج الوادي آشي ١٩٥، وذيل التقييد ٢/ ٢٣٢ رقم ١٥٠٩، ودرّة الحجال ٣/ ١٩٥.

 $(\xi \Upsilon 9/0 \Upsilon)$ 

وُلِدَ فِي حدود سنة خمسٍ وعشرين، وحضر على أبي مُوسَى بْن الحافظ عَبْد الغنيّ فِي سنة ثمانٍ.

وسمع من: ابن الزَّبيديّ، وابن صبّاح، والنّاصح الحنبليّ، وجعفر الهمْدانيّ، والفخر الإربِليّ، وجماعة.

عذبه التَّتَار أشدَّ عذاب، ثُمُّ حُمِل إلى البلد وهو في حال نحسة قد وقع أجره على الله، ورزئ في الأهل والمال فتعلل، وتُوفيَّ بدرب الفِلَى في جُمَادَى الأولى ودُفِن بالكشك من أجل التَّتَار.

٣٧٨ - عُمَر بْن حَسَن [١] بْن جبريل.

العَدْل زين الدِّين الحُمَويّ، الشاهد، نقيب قاضي القُضاة بدر الدّين ابن جماعة.

تُؤفّي فِي سلْخ شعبان كهلا.

٦٧٩– عُمَر بْن مُحَمَّد [٢] .

الشَّيْخ نور الدِّين الهُمَدانِي، المُرجانيّ، التّاجر، والد المولى الرئيس شهاب الدِّين ابن المرجانيّ الدمشقيّ.

تُوثِي فِي مُسْتَهَلَ المُحَرَّم، وشيّعه قاضي القُضاة والأكابر لمكان ولده، وكان قد جاوز السبعين.

٦٨٠– عُمَر بْن ناصر [٣] بْن نصار.

الجمال العُرضيّ، الشاعر، الكاتب.

توفي في رمضان.

[١] انظر عن (عمر بن حسن) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٤ ب، ٢٥ أ.

[٢] انظر عن (عمر بن محمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢ أ.

[٣] انظر عن (عمر بن ناصر) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٥ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٦٠ ـ ٣٦٦.

٦٨١ - عُمَر بْن يحيى [١] بْن أبي بَكْر بْن طرخان.

أبو حفص البَعْلَبَكيّ، الدّلال، ويُعرف بابن المُعَرّيّ.

شيخ خضيب، عاميّ، ليس بعدل، وسماعه صحيح من الإربليّ، وابن رواحة.

سمع منه: البرزاليّ، والنّابلسي، وأنا على سبيل التكاثر والشَّرَه.

ومات في أيام التَّتَار، ودُفِن بداخل بَعْلَبَكَّ وفي عَشْر الثمانين.

٦٨٢ - عِيسَى بْنِ أَحْمَد [٢] بْنِ طَالِب.

عَلَمُ الدِّينِ الخشَّابِ، الدمشقيّ.

قال البرزاليّ: تُوفِّي في العشرين من شوّال، ودُفِن بباب الصّغير.

روى لنا عن المُرسيّ، والبكْريّ.

٦٨٣ - عِيسَى بْنِ أَحْمَد [٣] بْنِ عليّ.

الشرف ابن النّحاس الحَلَبيّ، ثُمُّ الصّالحيّ.

روى عن ابن اللَّتيّ. وكان ضعيف العقل، لم أسمع منه. وكان رجلا جيدا. قتلته التَّتَار بالصَّالحية. وكان يركب فرسا ويتعانى الْجُنْديّة فيضحك منه الصّبيان.

٦٨٤ عِيسَى بْن بركة [٤] بْن والي.

الرجل الصَّالح، أبو مُحُمَّد السُّلَميّ، المُفْعَليّ، ثُمَّ الصَّالحيّ، الحنبليّ، المقرئ، المؤدِّب، ويقال له تُبّع.

[١] انظر عن (عمر بن يحيي) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٥ ب، والعبر ٥/ ٤٠٢، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٠٧ رقم ٩٠٥، وشذرات الذهب ٥/ ٥٠١، وموسوعة علماء المسلمين ق ٢ ج ٣/ ١٢٢ رقم ٨٢٤.

[٢] انظر عن (عيسي بن أحمد الخشاب) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٨ أ.

[٣] انظر عن (عيسي بن أحمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٥ أ.

[٤] انظر عن (عيسي بن بركة) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٥ أ، والعبر ٥/ ٢٠٤، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٧، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٠٩ رقم ٤٩٥، وذيل التقييد ٢/ ٢٦٠ رقم ١٥٨٠، ودرة الحجال ٣/ ١٨٦، وشذرات الذهب ٥/ ٢٥١، والمنهج الأحمد ٤٠٩، والمقصد الأرشد، رقم ٧٨٨، والدرّ المنضد ١/ ٤٤٥ رقم .1117

(ET1/07)

رَجُل خَيّر، صالح، كثير التّلاوة، خشن العَيش، يعلم الصّغار، ويكابد العِيال، ويُكثِر حُمْدَ اللَّه على كلّ حال. وُلِدَ بجبل بني هلال في حدود العشرين وستمائة. وقدِم الصّالحية وتلَقّن، وسمع من: ابن اللَّتّيّ، والضياء، وعبد الحقّ، والرضى عَبْد الرَّحْمَن.

```
سمع منه الجماعة، وحدَّث قديما.
```

وجد ميتا في بيتٍ من بيوت المدرسة بالجبل، فقيل إنّه عُذِّب بالرمي في الماء، وكانت أياما شديدة البرد فمات من ذَلِكَ ومن العُري والجوع، رحمة الله عليه.

- حوف الغين-

٦٨٥ - الغوزيّ [١] .

هُوَ الأمير الكبير سيف الدِّين بكتوت الغرزيّ، العزيزيّ، الناصريّ.

شيخ مليح الشكل، نضر الوجه، أبيض الشيبة من أهل الدِّين والجهاد وحضور الجماعات، وله همة على كِبَر السِّنّ.

سمع هُوَ وأولاده من النّجيب عَبْد اللّطيف. وكان صاحب الشَّام.

تُؤفِّي فِي خامس ربيع الأجل، ودُفِن بسفح قاسيون.

- حرف الفاء-

٦٨٦ - فَاطِمَة بِنْت الإِمَام أبي العَبَّاس [٧] أَحْمَد بْنِ أَحْمَد بْنِ عُبَيْد اللَّه.

رَوَت عن إِبْرَاهِيم بْن خليل.

وأجاز لها السِّبْط.

سمع منه: البرزاليّ، وجماعة.

وتوفيت في رجب.

to to F. 7

[١] انظر عن (الغزري) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤ ب.

[٢] انظر عن (فاطمة بنت أبي العباس) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٢ أ.

(547/01)

٦٨٧ – فَاطِمَة بِنْت عَبْد اللَّه [١] ابْن الرَّضَى عَبْد الرَّحْمَن بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الجُبَّار.

أمّ مُحَمَّد أخت زينب.

سَمِعت من: كريمة، والضياء، واليَلْدانيّ.

ووُجد لها حضور فِي سنة ثمانٍ وثلاثين. وهي زَوْجَة الشهاب بْن أبي راجح.

تُؤفّيتْ فِي شعبان.

٦٨٨ - فَاطِمَة بِنْت الصدر [٢] المرتضى مجد الدِّين بْن أبي الفتح نصر الله بْن أَحْمَد بْن رسلان بْن فتيان ابن البَعْلَبَكيّ.
 والدة القاضي شهاب الدِّين أَحْمَد بْن الشَّرَف حَسَن ابن الحافظ. وكانت من نساء الدِّير، ذات عبادة وصلاح، وخُتم لها بخير.
 وابتُليت بالتّتار، وأسروا أحِبّاءها وأقاربها، فصبرت واحتسبت، وأقبلت على الذِكْر والتسبيح تلك الأيام.

قال عَلَمُ الدِّين: روَت لنا بالإجازة عن محمود بْن مَنْدَه، ومحمد بْن عَبْد الواحد المدينيّ. وتوفّيت في سادس ذي القعدة.

٦٨٩ - فتح الدين ابن الزّملكاني [٣] .

هو العدل، الفقيه، المؤرخ، أبو العبّاس أحمد بن عَبْد الواحد بن عَبْد الكريم بن خَلَف الأنصاريّ، السّماكيّ، الشافعيّ. والد الشيخ شرف الدين ونظام الدين. وعمّ شيخنا الإمام كمال الدين.

\_\_\_\_\_

- [1] انظر عن (فاطمة بنت عبد الله) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٢ ب.
  - [٢] انظر عن (فاطمة بنت الصدر) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٠ أ.
- [٣] انظر عن (ابن الزملكاني) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣ ب، ٤ أ، وأعيان العصر ١/ ٢٧٨ رقم ١٣٤ وفيه قال محققوه بالحاشية: «لم نقف على ترجمة له» ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٣/ ٢١ رقم ٤٦١ ، ومعجم المؤلفين ١/ ٥٠٥.

(£ mm/0 T)

ولد سنة خمس وأربعين وستمائة.

وروى عن: خطيب مَرْدا، والصدر البكْريّ، واليَلْدانيّ، وجماعة.

وشرع فِي «تاريخ كبير» على نمط «تاريخ القاضي شمس الدِّين ابن خِلِّكان» ، ولو كمّل لجاء فِي ثلاثين مجلدا. وعمل فِيهِ إلى حرف الجيم، فِي نحو ثلاثة مجلدات.

تُؤفِّي في ثالث عَشْر صَفَر.

٩٩٠ - فخر الدِّين ابْن الشَّيْرجيّ [١] .

هُوَ الرئيس الصّاحب، أبو الفَضْل، سُلَيْمَان بْن الشَّيْخ عماد الدِّين بْن مُحَمَّد بْن شَرَف الدِّين أَحُمَد بْن الشَّيْخ فخر الدين محمد بن عبد الوهاب ابن السيرجيّ، الأَنْصَارِيّ، الدمشقيّ. سمع من: الشَّيْخ تقيُّ الدِّين ابن الصلاح، والشرف المُرسي. ولم يحدّث. وتعانى الكتابة، وولي نظر الديوان الكبير. وكان من أكابر البلد ورؤسائها الموصوفين بالكرم والحِشْمة والسُّؤدُد والإحسان. وكان فيهِ عقل وتواضع وسكينة.

ولمّا استولى التَّقار على البلد ألزموه بوزارتهم والسعي في تحصيل الأموال، فدخل في ذَلِكَ مُكرَهًا ومختارا، فكان قليل الأذية، حَسَن الطَّويّة.

فَلَمَا قلعهم الله تعالى تمرَّض ومات في التّاسع والعشرين من رجب، وهو في عَشْر السّبعين، ومشى الأعيان في جنازته إلى باب البريد فجاء مرسوم من أرجواش بردّهم، ونحاهم عن الجنازة، وضربوا النّاس. فَلَمّا وصلت الجنازة إلى جهة القلعة أُذِن لولده شَرَف الدِّين في اتّباعها.

٦٩١ – الفلك ابن الفاخر [٢] .

[1] انظر عن (فخر الدين ابن الشيرجي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢١ ب، ٢٢ أ

[٢] انظر عن (الفلك ابن الفاخر) في: المقتفي ٢/ ورقة ١ ب.

(ETE/OT)

هُوَ الشَّيْخِ المُعمَّر علي بْن مُحُمَّد بْن أبي المفاخر العَلوي، الحسيني، الواسطيّ، الصُّوفيّ.

وُلِدَ في جمادى الآخرة سنة ستمانة، وخدم جنْديًا مع الأمير باتكين بالبصرة وبإربل. وقدم دمشق سنة ثلاث وأربعين وصادر تاجرا، ثُمَّ عاد إلى العراق، وحجّ وجاور. ثُمَّ فِي الآخرة قَدِمَ دمشق ونزل بالخانكاه الأندلسية، وكان الكِبَر ظاهرا عليه والهَرَم. وكان يمكنه السّماع ببلده من أبي الفتح المندائيّ. ولو تمياً ذَلِكَ لصار مُسْنَد الوقت.

تُؤنِّي في أوائل ربيع الآخر، ودُفِن بخان ابن المقدّم.

– حرف القاف–

٣٩٢ - القشْتَمُرِيّ [١] .

الأمير الكبير، سيف الدِّين بلبان. من أمراء دمشق.

تُؤُفِّي بداره بدرب الرَّيْحان في الْمُحَرَّم.

٣٩٣ - القُمّيّ الشريف [٢] .

إنسان أعجميّ، مليح الشكل، حَسَن البِزّة، يحضر المدارس ويناظر.

وله فضيلة وتحصيل، ومادة كلامية، وفيه رفْض وقِلّة دين، فقام مع التَّتَار وداخلهم، وآذى المسلمين، ورافع الأعيان، وشفى غيظه من أهل السُّنة. ثُمُّ اغترَّ وقعد، فقبض عليه أرجواش، ثُمَّ شُكِّر هُوَ وابن العَوْييِّ البرددار، وابن خطلش. واسم القُمِّي شمس اللّين مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن المرتضى العلويّ. كان يلبس بقيارا.

[1] انظر عن (القشتمري) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣ أ.

[٢] انظر عن (القمي الشريف) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٧ أ، وأعيان العصر ٥/ ١٣٤ رقم ١٧٣٧.

(240/01)

- حرف الكاف-

٣٩٤ - كُرْت [١] ، ويقال كُرْد.

الأمير سيف الدِّين المنتصُوريّ، نائب طرابُلُس.

أمير فارس شجاع من الأبطال المذكورين، وفيه دين وخير. وله معروف وصدقة واعتناء بأهل الحرمين. وله رباط بالقدس ومحاسن. وكان مشاركا الأمير ضياء اللِّين ابن الخطير، ثمَّ جعله السّلطان حسام الدِّين لاجين حاجبا، وقد أبلى بلاء حسنا يوم الوقعة، وقتل جماعة من التّتَار، ثمُّ حمل وخاض فيهم، فاستشهد رحمه الله.

٥٩٦ الكمال [٢] .

من أعيان مُقرئي الجنائز. وكان مؤذنا بالجامع، اسمه أَحْمَد بْن خَلَف.

وتُؤفِيّ فِي ذي الحجّة كهلا، وكان فِيهِ عقل ودين.

- حوف اللام-

٣٩٦ - ليشة بِنْت مفاخر [٣] بن تمام بن عَبْد الرَّحْمَن بن حمزة بن البُنِّ الأسَديّ.

أم أُحُمُد، من أهل حمورية. رُبيّت يتيمة عند الرشيد ابن مَسْلَمَة وسمعت منه. أخذ عَنْهَا الفَرَضيّ، والبِرْزاليّ، وجماعة ولم أسمع منها.

تُؤفّيَتْ أيام التَّتَار بالبلد، ودفنت إلى جانب السّور.

[1] انظر عن (كرت) في: نحاية الأرب ٣١/ ٣٥٥، والمقتفي ٢/ ورقة ٦ أ، ودول الإسلام ٢/ ٢٠٥، والعبر ٥/ ٤٠٠، ومرآة الجنان ٤/ ٣٣٠، وورة الأسلاك ١/ ورقة ١٤٨، وأعيان العصر ٤/ ٥٥٠، ومرآة الجنان ٤/ ٣٣٠، والوافي بالوفيات ٤/ ٣٣٣، والنجوم الزاهرة ٨/ ١١٧، والدليل الشافي ٢/ ٥٥٥، ٥٥٦، وقم

```
19.7، والسلوك ج 1 ق 7/700-000، وعقد الجمان (٤) 117، وذيل مرآة الزمان 3/700-000. [۲] انظر عن (الكمال) في: المقتفى 1/700-0000 ورقة 1/70000 انظر عن (الكمال)
```

[٣] انظر عن (ليشة بنت مفاخر) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٤ أ، ب.

(ETT/OT)

```
- حرف الميم-
```

٦٩٧ – مالك بْن عَبْد الرَّحْمَن [١] بْن عَلِيّ بْن عَبْد الرَّحْمَن.

أبو الحكم بْن المرحّل، الأديب شاعر المغرب.

وُلِدَ بمالقة سنة أربع وستّمائة، وله اليد البيضاء فِي النِّظْم والنَّشْر أخذ عن: الشُّلُوبّين، وابن الدّباج، وعدّة.

روى لنا عَنْهُ: أبو القَاسِم بْن عِمْرَانَ، ومحمد بْن أَحْمَد القَيْسيّ، وغيرهما.

واستوطن سبْتَة، وبما مات في سنة تسع وتسعين.

ومن شعره:

يا أيّها الشيخ الّذي عمره ... قد زاد عَشْرًا بعد سبعينا

سَكِرتَ من أكؤس خمر الصّبا ... فحدَّكَ الدهرُ ثمانينا

وليته [٢] زادَكَ من بعد ذا [٣] ... لأجل تخليطكَ عشرينا

ورأيت له قصيدة أزْيد من ألفي بيت، قد نظم فيها «التّيسير» فِي وزن الشاطبية ورَوِيَها بلا رمزٍ.

وله:

مذهبي تقبيلُ خدّ مُذْهب سيدي ... ماذا ترى في مَذْهبي

لا يخالف مالكا فِي رأيه ... فعليه جل أهل المغربِ

. [٤]

وعندي مقطعات من شعره سوى هذا.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (مالك بن عبد الرحمن) في: أعيان العصر ٤/ ١٨٧ - ١٨٩ رقم ١٤٢٢، وبغية الوعاة ٢/ ٢٧١ رقم ١٩٦٠، وغاية النهاية ٢/ ٣٨٠ وقم ٢٦٤٤، والدليل الشافي ٢/ ٥٧٠ رقم ١٩٥٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨٨.

[۲] في الأصل: «واليته» وكذا في ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨٨.

[٣] في أعيان العصر: «من بعدها» والمثبت يتفق مع ذيل المرآة.

[٤] في أعيان العصر ٤/ ١٨٨ «فيه يأخذ أهل المغرب» .

(ETV/OT)

٦٩٨ - مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن نوح [١] بْن أَحْمَد بْن زَيْدُ بْن مُحَمَّد بْن عُصْفُور.
 الأديب، الفاضل، أبو عَبْد الله الإشبيليّ.

شيخ مطبوع، حُلُو المجالسة، دمث الأخلاق، متفنن في الأدب والشعر واللغة، وله نصيب من عَلَمُ القرآن والأثر والبلاغة والحساب. وله يد بيضاء في القريض، وفيه ديانة وتعفف، وخير، وعقل، جالستُه مرّات، وكان قد أخذ عن علماء المغرب. وهو ابن أخت أبي الحُسَن بْن عُصْفور صاحب «المقرب» .

طلع أمينا إلى مسرابا بالمرج فتوفي بها في ذي القعدة. ووُلِدَ بإشبيليّة في أول سنة إحدى وثلاثين، وخرج منه في سنة ستٍّ وأربعين عند استيلاء الفرنج عليها، فأقام بمالقة مدة ثُمَّ بتونس. وقدِم دمشق سنة تسعين.

كتب عَنْهُ من شِعره: عَلَمُ الدِّين، والختنيّ.

٣٩٩- مُحَمَّد بْن أَحْمَد [٢] بْن عَبْد المحسن.

الْحُسَيْنِيّ، الغرافيّ، أخو شيخنا تاج الدِّين.

رَأَيْته بمصر، وكان يروي عن ابن بمروز حضورا.

وسمع من أصحاب السِّلَفيّ. أخذ عَنْهُ: ابن حبيب، وابن سيد النّاس.

تُوثِّي فِي صَفَر سنة تسع. قاله البرْزاليّ، وقال: كان صوفيّا بالسّعدية، وكان رأسا في الرمي، وله تلامذة.

سمع مجلسي السُّلَميّ، وابن بالوَيْه، عن ابن الصّابوين.

\_\_\_\_

[۱] انظر عن (محمد بن أحمد بن نوح) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٠ ب، ٣١ أ، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٤١ رقم ٤٩٦، وتذكرة النبيه ١/ ٢٣١، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ٥٦، وأعيان العصر ٤/ ٢٣٦ رقم ١٤٤٧، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨٢.

[٢] انظر عن (محمد بن أحمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤ أ.

(ETA/OT)

• ٧٠ - مُحَمَّد بْن أَبِي حَمْزة [١] أَحْمَد بْن عُمَر بْن الشَّيْخ أَبِي عُمَر مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن قدامة.

المَقْدِسيّ، السيف أبو عَبْد الله. عمّ القاضي تقيُّ الدِّين، وأخو الجمال عُبَيْد الله.

روى أيضا عن: جَعْفَر وكريمة، والضّياء، كأخيه. وماتا في سنة.

وكان رجلا صالحا، فقيرا، يخرج أمينا إلى الضياع ويتصيد بالحجل.

توفي في الرابع والعشرين من شوال بالجبل، وقد قارب السّبعين.

٧٠١- محمد بن أحمد بن نوال [٢] بن عثور بن علي.

أبو عبد الله الرصافيّ، ثم الصّالحيّ.

ولد ليلة عرفة سنة أربع وعشرين بالصّالحية. وسمع «الصّحيح» من ابن الزَّبيديّ.

وسمع من الضّياء. وكان فقيرا يقرأ على الموتى ويوهَب الشَّيء.

سمعنا منه.

تُوفِّ بالبلدة ودُفِن بخان ابن المقدم في قوة الشّدة.

٧٠٢ مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن صلاح [٣] .

الشمس، الشروانيّ، الصُّوفيّ، شيخ الخانقاه الشهابية.

كان عارفا في الفلسفة بالرياضيّ والنجوم والأرصاد والأحكام، ويخبر ذَلِكَ ويُقِرّ به، ويشارك في غيره من العقليات. توفى في ثانى عشر المحرم عن ستّين سنة.

\_\_\_\_\_

[7] انظر عن (محمد بن أحمد بن نوال) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٤ ب، والعبر ٥/ ٢٠٤، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٧٦، ٤٧٦ رقم ٧٠٠ وفيه:

«محمد بن أحمد بن نوال بن على بن غوث» .

[1] انظر عن (محمد بن أبي حمزة) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٨ ب.

[٣] انظر عن (ابن صلاح) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢ أ، وأعيان العصر ٤/ ٢٣٦ رقم ١٤٤٨، والوافي بالوفيات ٢/ ١٤٢، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٣٦.

(ET9/07)

٧٠٣ مُحَمَّد أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن نصر الله [١] .

الخطيب، زين الدِّين ابن المحتسب تاج الدِّين الحَمَويّ ابن المغيزل.

سمع من شيخ الشيوخ شَرَف الدِّين.

ومات فِي الْمُحَرَّم، ودُفِن عند أَبِيهِ.

٤ • ٧- مُحَمَّد بْنِ العزِّ أَحْمَد بْنِ العماد عَبْد الحميد بْنِ عَبْد الهادي بْنِ يُوسُف بْنِ مُحَمَّد بْن قُدامة.

شَرَف الدِّين الحنبليّ. وُلِّي حسبة الصّالحية.

وسمع من: المؤتمن بْن قُمَيْرة، والمُرسي، واليَلْدانيّ، وعمّ والده مُحَمَّد بْن عَبْد الهادي، وجماعة.

وأجاز له: ابن القَبّيْطي، والكاشْغَري، وابن رواج، وجماعة.

وُلِدَ فِي ربيع الأوّل سنة أربعين وستّمائة، وحدَّث. وقدِم من مصر إلى صَفَد، وقد حصّل شيئا. وفي عزْمه العَوْد إلى لقاء

العسكر، فعُدِم ولم يظهر أثره، رحمه الله.

٥ • ٧ - مُحَمَّد بْن آدم [٢] .

شمس الدِّين الدَّرْبَنْديّ، الصُّوفيّ، الشاهد.

توفي في جمادى الآخرة. وكان فقيها بالمدارس.

٧٠٦– مُحَمَّد بْن الحُسام [٣] .

النّاصري. كان مُلازمًا لأولاد النّاصر صاحب الكَرَك.

وكان جنْديًا، فاضلا، أديبا.

ذكر أنّه سمع من ابن اللَّتيّ.

مات فِي آخر شوال.

[1] انظر عن (ابن نصر الله) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣ أ.

[٢] انظر عن (محمد بن آدم) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٦ أ.

[٣] انظر عن (محمد بن الحسام) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٩ أ.

(££./0Y)

٧٠٧ - مُحَمَّد بْن درباس [١] بْن باساك بْن درباس.

ناصر الدِّين الجاكي [٢] ، الكرديّ، الجنديّ الحنبليّ.

وُلِدَ بالرُّها سنة سبْع وعشرين وستمائة.

وسمع من عِيسَى الخياط، ومجد الدِّين بْن تيمية بحرّان، ومن الرشيد العَطَّار بمصر، ومن الضياء صقر بحلب، ومن جماعة.

وكان صالحا فاضلا. وكان من أعيان الجُنْد، فقُطِع خُبزه من القاهرة، فحجّ وقدِم دمشق، وافتقر وصبر.

تُوفِي في شوّال.

٧٠٨- مُحُمَّد ابْنِ سَعِيد [٣] ابْنِ عَبْد اللَّه.

الفقيه، تقيُّ الدِّين الْمَدَنيِّ، الحجازيِّ، الأسود. قارئ الحديث.

بالمدينة النبوية.

أقام بدمشق أيّام التَّتَار، وتعب، وآلى على نفسه أن لا يخرج بعدها من المدينة من المشاقّ الَّذِي قاسى، وانتظر سفر الحجّاج، فلم يحجّ أحد من دمشق، فسافر إلى القاهرة، فأدركه أجَلُه بحا في شوال.

وكان فاضلا في الأدب، جيد الشِعر، من أبناء الأربعين.

٧٠٩ مُحَمَّد بْن سلمان [٤] بْن حمائل بن علي.

[۱] انظر عن (محمد بن درباس) في: المقتفي ۲/ ورقة ۲۹ أ، ب، ومعجم شيوخ الذهبي ۹۵ وقم ۷۲۹، وفيه «محمد بن درباس بن آساك» ، وعيون التواريخ ۲۳/ ۲۸۸.

[٢] في الأصل: «الحاكى» .

[٣] انظر عن (محمد بن سعيد) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٩ ب، وتذكرة النبيه ١/ ٢٢٢، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ١٥١، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨٠، وأعيان العصر ٤/ ٤٥٠ رقم ١٥٧٥ وفيه قال محققوه بالحاشية: «لم نقف على ترجمة له»! [٤] في الأصل: «محمد بن سليمان»، والتصحيح من مصادر ترجمته: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٥٦ رقم ٢٥٤ وفيه «محمد بن سلمان» والمقتفي ٢/ ورقة ٣٣٣، وفيه «سلمان»، والعبر ٥/ ٢٠٤، ٣٠٤ وفيه: «سلمان»، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٦، والإعلام بوفيات

(££1/0Y)

الشَّيْخ، الإِمَام، البارع، الأديب، البليغ، ذو الفضائل، شمس الدِّين ابن غانم المَقْدِسيّ، الشافعيّ، سِبْط الشَّيْخ القُدوة الكبير غانم التابلسيّ، رحمه الله.

وُلِدَ سنة سبْع عَشْر وستمائة واشتغل وحصل وتَفَقَّه وشارك فِي الفنون.

وسمع بنابلس في سنة ثلاثٍ وثلاثين من الشَّيْخ تقيُّ الدِّين يُوسُف بْن عَبْد المنعم. وقدِم دمشق فِي حدود الأربعين وأدرك بما الأئمة الكبار.

وسمع من: الشَّيْخ تقيُّ اللَّين ابن الصّالاح، وتاج اللَّين ابن حُمُّويْه، وابن أبي جَعْفَر القُرْطُبيّ، والرشيد بْن مَسْلَمَة، وجماعة. وكان من أعيان فضلاء الوقت ومتميزيهم، موصوفا بالخبرة والرأي والمعرفة والتقدم، وحُسْن المذاكرة، وتحصيل الكُتُب النّفيسة

وجودة الكتابة والإنشاء وغير ذَلِكَ من المعارف.

وُلّى تدريس العصرونيّة وغيرها، وكتب في ديوان الرسائل مدّة.

سمع منه: البرْزاليّ، وابن سامة، والمقاتليّ، وجماعة.

وسمعت منه كتاب «مجابي الدّعوة» لابن أبي الدّنيا. وهو والد المولى الأوحد علاء الدِّين، أبقاه الله.

تُؤفِّي يوم الجمعة سادس عَشْر شعبان، ودُفِن من الغد بسفح قاسيون [١] .

[()] الأعلام ٢٩٣، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٩٨ وقم ٢٣٤ وفيه «حمائد» وهو غلط، والبداية والنهاية ١١/ ١٥، ومرآة الجنان ٤/ ٢٣٢ وفيه «سليمان»، وأعيان العصر ٤/ ٢٥٦ رقم ١٥٧٨، والجنان ٤/ ٢٣٢ وفيه «سليمان»، وأعيان العصر ٤/ ٢٥٦ رقم ١٥٧٨، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٣، وعقد الجمان (٤) ٩٣، ٩٣، وشذرات الذهب ٥/ ١٥١، وعيون التواريخ ٢٣/ ٢٩٦، ٢٩٧، وفيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٨٤٨ وفيه: «سليمان».

## [١] ومن شعره:

وفي القلوب ما لم أستطع أن أذيعه ... وأخفيه عن كل الورى وهو يظهر شواهد الطاف بدت مستنيرة ... إذا رامها ربّ البصيرة يبهر

دعي باسم ليلى فالتذذت بذكرها ... ومن أجلها أغلى الحياة يعفر

(££Y/0Y)

٠ ٧١- مُحُمَّد بْنِ سُلَيْمَان بْنِ دَاؤِد [١] .

الْجُزَرِيّ. شيخ صالح، خَيرٌ، حافظ كتاب الله، مُديم لطلب الحديث وسماعة، وتحصيل بعض مَرْويَاته.

سمع من ابن البخاريّ وطبقته. وكان من صوفية الرباط النّاصريّ، فقُتل شهيدا بظاهر الرباط، ثُمَّ وُجِد ودُفِن بعد أيّام فِي الخامس والعشرين من جُمَادَى الأولى. واحترق بيته، وذهبت أجزاؤه.

٧١١ - مُحَمَّد بْن سُلَيْمَان بْن أَبِي العز [٢] بْن وُهَيْب.

الإِمَام، المفقي، شمس الدِّين، ابن العَلامَة الأوحد، شيخ الطائفة، قاضي القُضاة صدر الدِّين الحَيَفِيّ، مدرِّس النَوريّة والعذْراويّة. وكان من كبار الحنفيّة، مقصودا بالفتوى، أفتى نيِّفًا وثلاثين سنة، وناب فِي القضاء عن أَبِيهِ بدمشق. وكان منقبضا عن النّاس، كثير الانقطاع، عديم المخالطة، تاركا للرئاسة والرُعونة.

تُوُفِّي إلى رحمة اللَّه فِي سادس عَشْر ذي الحجّة بالمدرسة النّورية، ودُفنِ بالجبل.

٧١٢ - مُحَمَّد بْن سُلَيْمَان [٣] .

الإِمَام، المفتي، وجيهُ الدِّين الروميّ، القُونَويّ، الحَنَفِيّ، إمام الربْوة.

شيخ فاضل، متواضع، أبيض اللَّحية. أمَّ بالربوة مدّة، وخطب بالنّيرب

[1] انظر عن (محمد بن سليمان بن داود) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٤ أ.

[۲] انظر عن (محمد بن سليمان بن أبي العزّ) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٣ أ، والوافي بالوفيات ٣/ ١٣٧ رقم ١٠٧٧، وتذكرة النبيه ١/ ٢٠٥، ودرة الأسلاك ١/ ورقة ٤١، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٩٠٦، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩١، ١٩٢، وأعيان العصر ٤/ ٤٥٤، و٤٥ رقم ١٥٨، والدليل الشافي ٢/ ٥٣٠ رقم ٤١٠٩، وعيون

التواريخ ٢٣/ ٢٨٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨٥.

[٣] انظر عن (محمد بن سليمان القونوي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣١ ب، ٣٣ أ، وأعيان العصر ٤/ ٥٥٥ رقم ١٥٨١ وفيه «سلمان» والوافي بالوفيات ٣/ ١٥٧٠ رقم ١٠٧٨، والدليل الشافي ٢/ ٦٢٦ رقم ٢١٥٢.

(££17/07)

نيابة. وؤليّ في الآخر تدريس العزّية التي بالميدان. وأعاد وأفتى، وكان يشهد.

تُؤفِّي يوم الجمعة يوم عَرَفَة. بتُّ عنده ليلة بالربْوة، وكان حَسَن المحاضرة، متواضعا.

٧١٣ - مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن [١] بْن يُوسُف بْن مُحَمَّد.

الإمَام، المفتى، البارع، شمسُ الدِّين، أبو عَبْد الله ابن الشَّيْخ المفتى الزَّاهد فخر الدين البَعْلَبَكيّ الحنبليّ.

وُلِدَ سنة أربع وأربعين وستمائة.

وسمع من: خُطيب مَرْدا، وشيخ الشيوخ شَرَف الدِّين الأَنْصَارِيّ، والفقيه مُحَمَّد اليُونينيّ، والزَّين بْن عَبْد الدَّائم، والرضى ابن البُرهان، والنجم البادرائيّ، وجماعة.

وتَفَقَّه على والده، وعلى الشَّيْخ شمس الدِّين بْن قُدامة، وجمال الدين ابن البغداديّ، ونجم الدِّين بْن حَمْدان. وقرأ الأصول على مجد الدِّين الرّوذْرَاوَريّ، وبرهان الدِّين المَرَاغيّ.

وقرأ الأدب على الشيخ جمال الدين ابن مالك، والشيخ أَحْمَد الْمَصْرِيّ.

وقرأ المعاني والبديع على بدر الدِّين بْن مالك، وحفظ القرآن وصلَّى

\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن عبد الرحمن) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٥ أ، ب، والعبر ٥/ ٢٠٤، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٦، والإعلام بوفيات الأعلام ٣٩٦، وأعيان العصر ٤/ ٤٨٨، ٤٨٩ رقم ١٦٠٥، والوافي بالوفيات ٣/ ٢٣٨، وعقد الجمان (٤) ١٠٠٠ – ١٠٠، والدارس ٢/ ٩٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٤، وعيون التواريخ ٣٣/ ١٠٠١ – ٣٠٥، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٤١، ٣٤١، وذيل مرآة الزمان (المخطوط) ٣/ ١٧٩ أ – ١٨١ أ، والمنهج الأحمد ٤٠٩، والمعجم المختص ١٠٢١، ٣٣٩ رقم ٢٩٥، والمقصد الأرشد، رقم ٢٠٠١، والدر المنضد ١/ ٤٥٤ رقم ١١٨٥، وموسوعة علماء المسلمين ق ٢ ج ٤/ ٤٠، ١٤ رقم ١٠٣٤ وله ذكر في كتاب الديباج للختلي ١٢٠، ١٢١، ومشيخة ابن طهمان ٢٣٩، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٥١، ٣٠٠.

(£££/0Y)

بالنّاس ابن تسع، وحفظ «المقنع» و «منتهى السُّول» للآمِديّ، ومقدّمتي أبي البقاء. ثُمُّ قرأ معظم «الشافية» لابن مالك. وكان أحد الأذكياء المناظرين والأئمة المدرسين. وكان عارفا بالمذهب وأصوله وبالنحو وشواهده، وله معرفة حَسَنة بالحديث والأسماء وغير ذَلِكَ، وعناية بالرواية. أسمع أولاده الحديث، وتُؤفيّ إلى رحمة الله وهم صِغار، فَلَطَفَ الله بَمم، وحفظوا القرآن والعلم، ونشئوا في صيانةٍ وخير.

تُوفِّي في تاسع رمضان، وقد روى اليسير. وفاتني السّماع منه.

٧١٤ - مُحَمَّد بن الشَّيْخ شمس الدِّين عَبْد الرَّحْمَن [١] ابْن الشَّيْخ أبي عُمَر.

الفقيه، العَدْل، عزَّ الدِّينِ المُقْدِسيِّ، الحنبليِّ. والد الإمَام نجم الدِّين.

سمع من: اليَلْدانيّ، وخطيب مَرْدا، وإبراهيم بْن خليل، وجماعة.

وأجاز له سِبْط السِّلَفيّ.

وسافر مع جماعة من العدول في أمر الدّولة فأكرم لمكانة أَبِيهِ وخُلِع عليه بطيلسان في سنة أربع وسبعين.

سَمِعت منه: وتُؤفِيّ في التاسع والعشرين من ذي القعدة.

٥ ٧١ - مُحَمَّد بْن عَبْد الغني [٢] بْن عَبْد الكافي بْن عَبْد الوهاب بْن مُحَمَّد بْن أبي الفَضْل.

الشَّيْخ زين الدِّين الأَنْصَارِيّ، ابن الحَرَسْتانيّ، وعبد الوهاب هُوَ أخو قاضي القضاة أبي القاسم ابن الحَرَسْتانيّ.

وُلِدَ فِي رجب سنة خمسٍ وعشرين وستمائة.

[1] انظر عن (محمد بن عبد الرحمن) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣١ ب.

[۲] انظر عن (محمد بن عبد الغني) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٠ ب، والعبر ٥/ ٣٠٤، ومعجم شيوخ الذهبي ١٥،٥١٥ رقم رقم ٧٧١، والوافي بالوفيات ٣/ ٢٦٨ رقم ١٣٠٩، وأعيان العصر ٤/ ٥١٥ رقم ١٦٢١، والدليل الشافي ٢/ ٦٣٨ رقم ٢١٩٣، وهذرات الذهب ٥/ ٢٥٤، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨١، ٣٨٢.

(££0/0Y)

وسمع من: ابن صباح، وابن اللُّتيِّ، وغيرهما.

وحدَّث بالدّارميّ، قرأه عليه ابن حبيب. وكان ذهبيا بقَيْسارية المدّ، له حُرمة ووجاهة فِي سوقه لدِينه ومكارمه وتواضُعه وفضيلته. فإنه كان حافظا للقرآن، حفَظَة للحكايات والأشعار، يوردها إيرادا جيّدا. وكان يلقّب بالنَّحْويّ. وقد اجتمعنا به مرات، وكنّا نفرح به ونحن صغار. وكان يطلع إلى بستاننا بأهله. وهو أخو القاضي أَحْمَد الذّهبيّ، زوج خالتي سَمِعت منهما. وتُؤفِيّ الزَّين النَّحْويّ فِي سابع عَشْر ذي القعدة بدمشق. وصُلّي عليه يوم الجمعة.

٧١٦ - مُحَمَّد بْن عَبْد القويّ [١] بْن بدران.

الإِمَام، المفتي، النَّحْويّ، شمس الدِّين، أبو عَبْد الله المُقْدِسيّ، المرداويّ، الجماعيليّ، الحنبلي. وُلِدَ بَرُدا سنة ثلاثين، وقدِم إلى الصّالحية، فقرأ وتَفَقَّه على الشَّيْخ شمس الدِّين وغيره. وبرع في العربية واللغة، وأشغل، ودرس، وأفتى، وصنَّف. وكان حَسَن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، مُطَّرِحًا للتَّكلُف. وُلِي تدريس الصّاحبية مدّة. وكان يحضر دار الحديث ويُشغل بما وبالجبل. وقد سمع من: خطيب مَرْدا، ومحمد بْن عَبْد الهادي، وعثمان بْن خطيب القرافة، ومظفَّر بْن الشَّيْرجيّ، وإبراهيم بْن خليل، وتاج الدِّين ابن عَبْد الوهاب بْن عساكر، وطائفة.

[۱] انظر عن (محمد بن عبد القوي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٥ ب، والعبر ٥/ ٣٠٤، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥، وتذكرة النبيه ١/ ٢٢٢، والوافي بالوفيات ٣/ ٢٧٨ رقم ١٣١٨، وأعيان العصر ٤/ ٥١٦، ١٦٥، ١٥٥ رقم ١٦٢٤، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٢، وبغية الوعاة ١/ ١٦١، والدارس ٢/ ٥٥، وشذرات الذهب ٥/ ٥٥٤، والدليل الشافي ٢/ ١٣٩ رقم ١٩٧٧، والمنهج الأحمد ٨٠٤، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٤٢، ومختصر الذيل ٩٨، والمقصد الأرشد، رقم ١٠٠٤، والدر المنضد ١/ ٢٤٢ رقم ١١٧٦، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٣٣، ٣٣٧.

وقرأ بنفسه على الشيوخ. وله قصيدة دالية في الفقه، وحكايات ونوادر، وكان من محاسن الشيوخ.

تُؤفِّي فِي ثاني عَشْر ربيع الأول. ودُفِن بمقبرة المرداويين بالجبل.

وقد أخذ العربية عن الشَّيْخ جمال الدِّين بْن مالك، وغيره.

وأخذها عَنْهُ القاضيان شمس اللِّين بْن مُسْلِم، وجمال الدِّين بْن حملة، وجماعة، ونظم قصيدة داليّة في ثمانية عَشْر ألف بيت في المذهب تبين إمامته، رحمه الله.

٧١٧ - مُحَمَّد بْن عَبْد الكريم [١] بْن عَبْد القويّ بْن عَبْد اللَّه بْن سلامة.

ناصر الدِّين، أبو السّعود المنذريّ، الْمَصْرِيّ، القرافيّ.

وُلِدَ سنة ستِّ وثلاثين.

وسمع من: ابن المُقَيَّر، وابن الجُمَّيْزيّ، وسبط السِّلَفيّ.

وكان ثقة، صدوقا. سَمِعت منه مجلس مُعَمَّر.

تُؤفِّي في أحد الربيعين، ودُفِن عند عمّه الحافظ زَكيّ الدِّين.

وهو أخو شيخنا عَبْد القويّ. وأحسب عَبْد القويّ مات قبله.

٧١٨- مُحَمَّد بْن عَبْد الوَهَّابِ [٢] بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز بْن الحُسَيْن.

القاضى، الرئيس، زين الدِّين [٣] ابن الحِّبّاب، السَّعديّ، الْمَصْويّ، ناظر الخزانة.

سمع من جَدّه، ومن: علي بن مختار، وابن الجمّيزيّ.

\_\_\_\_

[۱] انظر عن (محمد بن عبد الكريم) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٠ أ، والعبر ٥ ٤٠٤، ومعجم شيوخ الذهبي ٥٢٢ رقم ٧٧٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٣.

[7] انظر عن (محمد بن عبد الوهاب) في: المقتفي ٢/ ورقة ٥ ب، والعبر ٥/ ٤٠٤، ومعجم شيوخ الذهبي ٥٢٥ رقم ٥٨٠، وأعيان العصر ٤/ ٥٥٧ رقم ٤٠٤، وقال محققوه بالحاشية:

«لم نقف على ترجمته، وأشار إليه في السير ٢٣/ ٧٧» ، وشذرات الذهب ٥/ ٥٥٣.

[٣] في أعيان العصر ٤/ ٥٥٧ «نجم الدين».

(EEV/OY)

وكان رئيسا نزِهًا، متواضعا، مائلا إلى التزهد والدين، موصوفا بالأمانةأ قرأت عليه جزءا.

وتُوفِيَّ في حادي عَشْر ربيع الأول، وقد كمَّل خمسا وسبعين سنة.

٧١٩- مُحَمَّد بْن عسكر [١] بْن شداد.

الفقيه الزَّاهد، شمس الدين الزّرعيّ. رَأَيْته يبحث بالظاهريّة، وكان على رأسه خرقة. وبلغني أنه لم يكن في بيته حصير. ومكث سنوات يصوم الدّهر، ويقرأ كل يوم ختمة.

مات في ثالث شوّال بدمشق، رحمه الله.

٧٢٠ مُحُمَّد بْن على [٢] بْن أَحْمَد بْن فضل.

المُسِند، المبارَك، شمس الدِّين، أبو عَبْد الله، أخو الإِمَام القُدوة تقيُّ الدين، ابن الواسطيّ. وُلِدَ سنة خمس عشرة وستّمائة تقريبا. وحضر على الشَّيْخ الموفَّق، وموسى بْن عَبْد القادر، والشهاب بْن راجح، وغيرهم.

وسمع من: ابن أبي لُقمة، والقزوينيّ، وابن البُنّ، وابن صَصْرى، والبهاء. وابن صبّاح، والكاشْغَريّ، وابن غسان، وابن الزَّبِيديّ، وعمر بْن شافع، وطائفة.

وكان من بقايا الشيوخ المسنِدين. خرّجتُ له «عوالي» في جزءٍ ضخم.

وخرَّج له ابن النّابلسيّ «مشيخة» في جزءين.

\_\_\_\_\_

[١] انظر عن (محمد بن عسكر) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٦ ب، ٢٧ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٦٨.

[۲] انظر عن (محمد بن علي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٠ ب، والعبر ٥/ ٤٠٤، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨٩، والمعين في طبقات المحدثين ٢٢٤ رقم ٢٣١٤، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٦، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٣١، ٣٣٥ رقم ٧٩٣، وذيل التقييد ١/ ١٧٥ رقم ٣١٥، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٣، ومشيخة عبد القادر اليونيني، الشيخ الحادي والعشرون.

(EEN/OY)

وروى عَنْهُ في حياته: ابن الخباز، وابن العَطَّار.

وسمع منه بَشَر كثير منهم: المِزَيّ، والبرزاليّ، وابن سيد النّاس، والمقاتليّ، والمجد الصّيرفي، والمُحِبّ المَقْدِسيّ، وابن المهندس، ونجم الدِّين القحفازيّ النَّحْويّ، وشمس الدِّين ابن المهينيّ.

وقاسي التَّنَار، ثُمُّ دخل البلد فقيرا، وتُؤفِيّ فِي منتصف رجب.

٧٢١ مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن أبي عابد مُرِّيّ [١] بْن ماضي.

الصّالحيّ، الصّحراويّ.

روى عن: جَعْفَر الهَمْدانيّ.

أخذ عَنْهُ: البِرْزاليّ، والمقاتليّ.

ولم أسمع منه. جُرح وأوذي، ومات فِي جُمَادَى الأولى.

٧٢٧- مُحَمَّد ابْن القاضي بماء الدِّين [٧] مُحَمَّد ابْن بماء الدِّين مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن أبي بَكْر ابْن خِلِّكان.

القاضي، عماد الدِّين الشافعيّ، قاضي عجلون.

رئيس جليل، صاحب مكارم. قرأ عليه عَلَمُ الدِّين جزءا بإجازته من ابن الجميزيّ، والسبط.

توفي في ربيع الأول بقلعة عجلون [٣] .

محمد بن محمد.

[1] انظر عن (ابن أبي عابد مري) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢١ أ.

[٢] انظر عن (محمد بن بماء الدين) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٠ أ.

[٣] وقال البرزالي: ومولده يوم السبت عاشر جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين وستمائة بالقاهرة، وكان قاضيا بعجلون، وناب قبل ذلك عن والده ببعلبكّ، ولى قضاء بانياس أيضا، وكان فيه كرم وخدمة للناس، وهو من بيت معروف. قرأت عليه ببعلبكّ «الأربعين السلفية» بإجازته من ابن الجمّيزي، وابن الحباب، وسبط السلفي.

(££9/0Y)

هُوَ الخطيب موفّق الدِّين. يأتي بلَقَبه [١] .

٧٢٣- مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الله بْن مالك.

تقيُّ الدِّين، المعروف بالأسد، ولدَ العَلامَة حُجَّة العرب جمال الدِّين.

بلغني أنّ والده صنَّف «الألفيّة» لأجله ليحفظها، فلم يحذق في نحو.

وكان طيّب الصوت، يقرأ بالظّاهرية وغيرها. وله مسجد ومجلس مع الشهود.

تُوفِي في شوّال.

٤ ٧ ٧ - مُحُمَّد بْن مُحُمَّد بْن يُوسُف [٢] بْن نصير.

صاحب الأندلس، أمير المسلمين، أبو عَبْد اللَّه بْن الأحمر.

تملك بعد والده سنة إحدى وسبعين، وامتدت أيّامه.

ومات في هذه السَّنة في عَشْر الثمانين، وتملُّك بعده ابنه مُحُمَّد لتسعة أعوام وخلع. ومملكة الأندلس اليوم في قدر نصف مملكة الشَّام بل أقلّ.

٧٢٥ مُحَمَّد بْن مظفر [٣] بْن قايماز.

شمس الدِّين الدّمشقيّ، السَّقَطيّ بالزّيادة.

وُلِدَ في حدود العشرين وستمائة، وقرأ القرآن على الفقيه سُلَيْمَان بْن عَبْد الكريم، فسمّعه من: ابن المُقَيَّر، وكريمة، والسَّخاويّ. ونسخ بخطّه شيئا من سماعه. وله ثبت وإجازات.

سمعنا منه نسخة فليح. وكان جَدّه عتيق سلامة الرقى صاحب القُبة التي بالصّاحيّة.

[١] برقم (٧٣٧).

[٢] انظر عن (محمد بن محمد بن يوسف) في: أعيان العصر ٥/ ٢٤٢ - ٢٤٦ رقم ١٧٧٣، والوافي بالوفيات ١/ ٢٠٦، والدرر الكامنة ٤/ ٢٤٢ وفيه: «محمد بن محمد» وهو سهو، والدليل الشافي ٢/ ٦٨٩ رقم ٢٣٥٨، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٢، والدرر الكامنة ٤/ رقم ٢٠١٦ وفيه مات في ثامن شعبان سنة ٧٠١ هـ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة . 444.

[٣] انظر عن (محمد بن مظفر) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٦ ب، ١٧ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٥٧٣ رقم ٥٥١، وبرنامج الودي آشي ١٤٢.

(20./04)

```
تُوفِّي في عاشر جُمَادَى الآخرة.
```

٧٢٦ مُحَمَّد ابْن القاضى السّديد أبي الفَصْل معالى [١] بن فضل الله بن معالى بن بركات.

ابن المَلاق، زينُ الدِّينِ الرَّقِّيّ، الكاتب بدمشق في ديوان السُّكّر.

وُلِدَ سنة اثنتين وعشرين بالَّرقّة، وسكن دمشق من أوّل الدّولة الظّاهريّة.

وُلِّي أَبُوهُ القضاء والوزارة بالرَّقّة، وهم بيت قديم بالرَّقّة.

روى بالإجازة عن عَبْد السّلام الدّاهريّ، والسُّهْرَوَرْديّ.

سمع منه: البِرْزاليّ، وغيره.

ومات عَقِيب التَّتَار بدمشق وورثه الأمين إسْمَاعِيل الشاهد قواليح [٢] .

٧٢٧ - مُحَمَّد بْن مكى [٣] بْن أبي الذِّكْر بْن عَبْد الغنيّ.

الشَّيْخ، شمس الدِّين، أبو عَبْد الله بْن أبي الحَرَم الْقُرْشِيّ [٤] ، الصَّقَليّ، ثُمُّ الدمشقيّ، نزيل القاهرة، وأحد الرقامين بدار الطَّراز.

وُلِدَ فِي رجب سنة أربعٍ وعشرين. وسمع من: ابن صبّاح، وابن الزَّبِيديّ، وابن اللَّتيّ، ومُكرَّم، والإربليّ، وابن الشّيرازيّ، وابن المُقَيّر، وكريمة، وجماعة.

وحدَّث «بالصّحيح» عن ابن الزَّبِيديّ. وكان مكثِرًا، صحيح السَّماع.

سمع منه المصريّون والرحالة. وقرأت عليه عشرة أجزاء.

تُؤفِّي في الحادي والعشرين من ربيع الآخر بالقاهرة. ومن مسموعه

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن معالي) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٧ أ.

[٢] في الأصل: «موالح».

[٣] انظر عن (محمد بن مكي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٩ ب، والعبر ٥/ ٤٠٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٥٧٥، ٥٧٥ رقم ٨٥٣، ونظر عن (محمد بن مكي) في: المقتفي ٢/ ٨٦٨، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٣.

[٤] في ذيل التقييد: «الفرضي».

(201/01)

كتاب «التيسير» من محيى الدِّين ابن العربيّ قال: أنبا أبو الحُسَن بْن هُذيْل إجازة.

٧٢٨– مُحَمَّد بْن نصر اللَّه [١] بْن محمود.

الشهاب العَطَّار، الشَّيْبَانيّ، الدمشقيّ.

سمع من: ابن مَسْلَمَة، وفرح الحبشيّ.

ولم يحدّث. ومات في الربيع الأوّل.

٩ ٧٧ - مُحَمَّد بن هاشم [٢] ابن الشريف البهاء عَبْد القادر الشُّرُوطيّ ابن عَقِيل بن عُثمان بن عَبْد القاهر بن الربيع بن سُلَيْمَان بن حمزة.

الشريف المعمَّر، شمس الدِّين، أبو عَبْد الله الهاشميّ، الْعَبَّاسيّ، الصّالحيّ. من وُلِدَ الأمير صالح بْن عليّ. شيخ عدْل، دمشقيّ، أصيل، مشهور. ولد في ثامن عشر جمادى الأولى سنة ستّ وستمائة.

وروى عن عم أَبِيهِ الفَضْل بْن عقيل. وحدَّث «بالصحيح» غير مرَّة عن ابن الزَّبِيديّ.

وحدَّث بالإجازة من أبي رَوْح، وليس اسمه مصرَّحًا في الإجازة.

وكان يمكنه السّماع من الكِنْديّ وطبقته، فلم يظهر ذَلِكَ، وانقطع فِي الآخر ببستانه ببيت لهِيْا بناحية المصّيصة، وبه كان موته في تاسع رمضان، يوم مات شمس الدِّين ابن الفخر، ودفن بمقبرة باب الفراديس.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن نصر الله) في: المقتفي ٢/ ورقة ٥ أ، وأعيان العصر ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦ رقم ١٨٠٦.

[۲] انظر عن (محمد بن هاشم) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٥ ب، والعبر ٥/ ٥٠٥ وفيه «عبد القاهر» بدل «عبد القادر» وكذا في الإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٦، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٨٥ رقم ٨٦٧، وأعيان العصر ٥/ ٢٩٦، ٢٩٧ رقم ١٨٠٨، وذيل التقييد ١/ ٢٧٣ رقم ٢٤٥، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٣، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٤، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٦٠.

(£07/07)

سمع منه: المِزّيّ، وابنه، والبرزاليّ، والمقاتليّ، والنّابلسيّ، وشهاب الدين ابن الظاهريّ.

وكان شيخا كبيرا، فانيا. أُخْبَرَنَا أبو المحاسن مُحَمَّد، أَنا أبو المحاسن الفَضْل سنة خمس وعشرين وستمائة أَنا حسّان الزّيات، فذكر مجلسا سمعه من الفقيه نصر.

- مُحَمَّد بْن يُوسُف بْن إِسْمَاعِيل.

هُوَ الْمُوفَّق.

٧٣٠ حُحَمَّد بْن يُوسُف [١] ابْن الحافظ زكي الدِّين مُحَمَّد بْن يُوسُف بْن مُحَمَّد بْن أبي يدّاس [٢] .

الشَّيْخ، الإِمَام، العَدْل، المرتضى، بماء الدِّين، أَبُو الفَضْل بْن أَبِي الحَجَّاج ابن البرزالي، الإشبيليّ الأصل، الدمشقيّ، الشافعيّ. وُلِدَ فِي رجب سنة ثمانٍ وثلاثين وستمائة، وأحضره والده على جماعة منهم: السخاويّ، وابن الصّلاح، وكريمة، وعتيق السلماييّ، والمخلص بْن هلال، والتّاج بْن أَبِي جَعْفَر، ومحاسن الجويريّ، والمرجّى بْن شُقَيْرة، وطائفة.

ثُمُّ تُوُقِّي والده شابا، وخلفه طفلا له خمسة أعوام، فرُتيّ في حجر جدّه.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن يوسف البرزالي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٨ أ، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٣٩٣، ومعجم شيوخ الذهبي ٥٩٠، ٥٩١ رقم ٨٧٨، وبرنامج الوادي آشي ١٣٧، وتذكرة النبيه ١/ ٢٢٤، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ٤٤١، والوافي بالوفيات ٥/ ٢٥٢ رقم ٢٣٣١، وأعيان العصر ٥/ ٣٢١، ٣٢١ رقم ٢٨٢٦، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٤، والدليل الشافي ٢/ ١٠٤ رقم ٢٤٤١، وغاية النهاية ٢/ ٢٨٧ رقم ٢٥٥٩، وعقد الجمان (٤) ١٠٤، وعيون التواريخ ٣٣ / ٢٨٨، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٦٩ - ٣٧٤.

[7] في معجم شيوخ الذهبي ٥٩٠ «بداس» بالموحّدة. وقد جوّد الصفدي ضبطه فقال: يداس: بالياء آخر الحروف والدال المهملة المشدّدة. (أعيان العصر ٥/ ٣٢١).

لأمّه الشَّيْخ الإِمَام عَلَمُ الدِّين القَاسِم بْن أَحُمَد اللُّورقيّ، وقرأ عليه القراءات وشيئا من الفقه والنّحْو، وكتب الخطّ المنسوب وبرع فِيهِ، ونسخ جملة من الكتب. وأجاز له طائفة من شيوخ بغداد ومصر والشام. وقرأ عليه ولده.

الحافظ أبو مُحَمَّد القَاسِم - أبقاه الله - شيئا كثيرا، حَتَّى أنّه قرأ عليه الكتب السّتَة بالإجازات. وحدَّث بدمشق ومصر والحجاز، وبرع في كتابة الشروط، وكتب الحُكْم للقضاة. ومَهَرَ فِي ذَلِكَ، ورُزِق حَظْوةً مع التّصوُّن والدّيانة والتّقوى والتّحرّي والنزاهة والتّعبُد.

وكان قليل المثل في فنّه، تفضّل وزكاني مرة عند القاضي جمال اللّين الزُّرَعيّ. تُوُفّي يوم الجمعة العشرين من شوال، ودُفِن بعد العصر بمقبرة باب شرقيّ، عند والده.

٧٣١ مُحُمَّد بْن يُوسُف بْن خطّاب [١] بْن حَسَن.

شمس الدِّين التّلّي، الصّالحيّ، الحنبليّ.

رَجُل مبارك، كثير الحجّ، قرأ لنا عليه البِرْزاليّ، جزءا عن جَعْفَر الهمْدايّ. ومات في السابع والعشوين من جُمَادَى الأولى، وقد قاربَ السبعينَ.

٧٣٢ مريم بِنْت أَحْمَد [٢] بْن حاتم بْن علي.

دينة، صالحة، مُبتلاة بالآلام، صابرة، محتسبة.

روت عن الإربِليّ، وحضرت على البهاء عَبْد الرَّحْمَن.

سَمِعت منها جزءا. مولدها ببعالبك سنة اثنتين وعشرين وستمائة وتوفّيت

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (محمد بن يوسف بن خطّاب) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٤ أ، والعبر ٥/ ٤٠٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٥٨٩ رقم ٨٧٥ وفيه: «بن خطاب بن حسان» ، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٤.

[۲] انظر عن (مريم بنت أحمد) في: المقتفي 7/ ورقة 17 ب و 17 ب، والعبر 0/ 103، والوافي بالوفيات 0/ 101، ومعجم شيوخ الذهبي 175، وشذرات الذهب 0/ 105، وموسوعة علماء المسلمين ق 175، وشدرات الذهب 105، وموسوعة علماء المسلمين ق 175، وموسوعة

(£0£/0Y)

كِمَا فِي التَّاسِعِ والعشرين من رمضان. وهي أخت الشَّيْخ الزَّاهِد إِبْرَاهِيم بْن حاتم.

٧٣٣ - مريم بِنْت أَحْمَد [١] ابْن الإِمَام أبي بَكْر مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن أَحْمَد المَقْدِسيّ.

أمّ عَبْد اللَّه.

حضرت على الفقيه مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن عثمان.

وأجاز لها أبو طَالِب بْن القُبَيْطي، وأبو إسحاق الكاشْغَريّ. وهي أخت المحدّث مُحِبّ الدِّين عَبْد الله، وزوجة أَحْمَد بْن أبي مُحَمَّد المغازي.

سمع منها محبّ الدين عبد الله، والبرزاليّ، وجماعة.

وماتت في جمادى الأولى داخل المدينة، ودُفنت إلى جانب السّور.

٧٣٤– المطروحيّ [٢] .

الأمير جمال الدِّين أقوش الحاجب.

شيخ مليح الشكل، مديد القامة، ظاهر الهيبة. كان حاجبا، جليلا، خبيرا، عاقلا، ناهضا، مجملا لمنصبه. أعطي الطبلخانات في أواخر عُمُره.

جُهل أمره من بعد الوقعة فقيل إنَّ الكسروانيّين باعوه للفرنج.

٧٣٥ مَنْصُور بْن عَبْد الكريم [٣] .

أبو أَحْمَد بْنِ الفَحميِّ، السَّراويِّ، ويُعرف بابن الحمصيّ أيضا.

وُلِدَ بحمص سنة خمس وأربعين. وأقام مدّة في بستانٍ في جوار خان الطُّعْم، ثُمَّ انتقل إلى حمص. وكان فيه زهد وانقطاع.

[١] انظر عن (مريم بنت أحمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٣ ب، وأعيان العصر ٥/ ١٥٥ رقم ١٨٥٢.

[٢] انظر عن (المطروحي) في: المقتفى ٢/ ورقة ٦ ب، والعبر ٥/ ٣٩٦، وعقد الجمان (٤) ١١٣.

[٣] انظر عن (منصور بن عبد الكريم) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٠ ب، وأعيان العصر ٥/ ٥٦ رقم ١٨٧٥.

(200/01)

تُؤفِّي فِي ربيع الآخر بعد أن شهد الوقعة.

٧٣٦– مَنْكُبَرْسُ [١] .

الجماليّ، الأمير الكبير، زكن الدِّين، أبو سَعِيد التُّركيّ، الساقي، أحد غلمان الأمير جمال الدِّين أيدُغْديّ، العزيزيّ.

بطل شجاع، مهيب، من أمراء الدولة المنّصُورِيّة والأشرفية. ووليّ نيابة غُزة في الدولة الحسامية، وبعد ذَلِكَ سَمِعت منه بحضرة شيخنا ابن الظاهريّ، وكان يتردد إلى الشَّيْخ. شهد المَصَافّ وثبت، فجاءته ضربة في وجهه، فصرخ في أصحابه وحمل بهم التَّتَار، فجاءه سهم، واشتغل عَنْهُ أصحابه بالعَدْو، ثُمَّ، رجعوا فوجدوه قد استند إلى رُمحه ومال، فلم يدركوه إلّا وقد سقط، فترجلوا إليه، ثُمَّ عجزوا عن دفنه.

روى عن سِبْط السِّلَفيّ. وكان ممن جاوز السّبعين.

٧٣٧– موفّق الدِّين [٢] .

الخطيب، الحَمَويّ. هُوَ أَبُو المُعالِي مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن المفضّل [٣] بْن مُحَمَّد بْن عَبْد المنعم بْن حُسَيْن بْن حمزة بْن حُسَيْن بْن أَحْمَد بْن على بْن طاهر بْن حُبَيْش.

القاضي، الإِمَام، الخطيب، المفتي، ولدَ القاضي عرَّ الدِّين أبي المبشر ابن القاضي نجم الدِّين أبي المكارم ابن القاضي مهذَّب الدِّين أبي عَدِيّ ابن

[۱] انظر عن (منكبرس) في: المقتفي ۲/ ورقة ٦ أ، والعبر ٥/ ٤٠٦، ومعجم شيوخ الذهبي ٦١٨- ٦١٩ رقم ٩٢٤، وعقد الجمان (٤) ١١٣.

[7] انظر عن (موفق الدين) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٥٦ رقم ٥٥٥، والمقتفي ٢/ ورقة ١٨ أ، والعبر ٥/ ٤٠٤، ٥- ١٤ والنهاية ١٤ / ١٣، ومرآة ٥٤٠، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٧، ومعجم شيوخ الذهبي ٥٦٩، ٥٧٠ رمق ٨٤٦، والبداية والنهاية ١٤ / ١٣، ومرآة

الجنان ١٤/ ١٣، وعقد الجمان (٤) ٩٢، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٣، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٤٣.

[٣] في البداية والنهاية ١٢/ ١٣ «الفضل» ، ومثله في: عقد الجمان.

(£07/07)

القاضي تاج الدين أبي سالم ابن القاضي أمين الدِّين أبي القَاسِم حُسَيْن بْن حمزة البَهْرانيّ، القُضاعيّ، الحَمَويّ، الشافعيّ، المعروف بابن حُبَيْش.

وُلِدَ فِي العشرين من جُمَادَى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وستمائة بحماة، وتَفَقَّه بَها، وحصل وشارك في الفضائل. وسمع من: أبي القَاسِم بْن رواحة، والكمال بْن طَلْحَة، وجماعة.

وروى لنا بالإجازة عن جَدّه لأمّه أبي المشكور مُدْرك بْن أَحْمَد بْن مدرك بْن حُسَيْن بْن حمزة القُضاعيّ.

وكان إماما، جليلا، كبير القدر، وافر الحُرمة، ظاهر الحشْمة، كبير البيت. ولي خطابة حماة مدّة، ثم برح منها لتهديد السّلطان له لما أنكر وأراق الخمور. فأقام بدمشق مدّة، ثمُّ وُلِي خطابتها سنة ثلاثٍ وتسعين. ثمُّ عُزل ثمُّ طُلب إلى حماة وولي قضاءها مدّة. ثمُّ قَدِمَ إلينا منجفلا، فتعب وحضر أجَلُه، فتوفي في السادس والعشرين من جُمَادَى الآخرة بدرب القاضي الفاضل عند ابنته، ودُفِن بمقبرة باب الفراديس.

وكان شيخا ضخما، تام الشكل، أبيض اللّحية، حَسَن البِزَّة، جهوريّ الصّوت، من أهل الدِّين والخير والسُّنة.

٧٣٨ - موفّق الدِّين [١] .

هُوَ مُحَمَّد بْن يُوسُف بْن إسْمَاعِيل بْن إبْرَاهِيم بْن طَلْحَة الْمَقْدِسيّ، الحنبليّ، الشاهد.

رَجُل جيد، خَير، متنسك، متودد إلى النّاس.

روى لنا عن ابن الْمُقَيَّر.

تُوُفِّي فِي رابع شعبان عن خمس وسبعين سنة.

\_\_\_\_

[۱] انظر عن (موفق الدين المقدسي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٢ أ، والعبر ٥/ ٥٠٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٥٨٩ رقم ٨٧٤.

(EOV/OY)

٧٣٩ - موفّق الدِّين الكحال [١] .

هُوَ الحكيم، أبو الفَصْل جَعْفَر بْن إِسْمَاعِيل بْن مُحَمَّد بْن نبيل العُبَاديّ.

رَجُل جيّد، متميّز فِي الكحالة.

روى عن: الرضى بْن البرهان.

كتب عَنْهُ: البِرْزاليّ، وغيره.

تُؤُفّي كَهْلًا فِي ذي الحجّة، وله أولاد.

٧٤ موفّق الدِّين البَيْسَريّ [٢] .

```
البغداديّ، الفقيه الحنبليّ، من أعيان شيوخ الحنابلة بدمشق.
```

تُوفِي فِي رجب، وصُلِّيّ عليه عقيب الجمعة هُوَ وعشرة أنفُس، أحدهم الشَّيْخ يونس اليُونسي [٣] عمّ الشَّيْخ سيف الدِّين الرجيحيّ.

٧٤١ - الموفَّق القَيْسيّ [٤] .

الشَّيْخ الجنائزيّ، نقيب الوعاظ والموتى.

مات في رجب.

- حرف النون-

٧٤٢ ناصر الصّالحيّ [٥] .

المقرئ، الملقّن، أخو أمين الدين الخياط، الفقير، الصُّوفيّ.

تُوُفّي في رمضان.

كان له حلقة كبيرة بالتّلقين بجامع الجبل.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (موفّق الدين الكحال) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٣ ب.

[۲] انظر عن (موفق الدين البيسري) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٩ ب.

[٣] انظر عن (يونس اليونسي) في: المقتفي ٢/ ورقة ١٩ ب.

[٤] انظر عن (الموفق القيسي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢١ أ.

[٥] انظر عن (ناصر الصالحي) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٥ أ.

(£01/07)

٧٤٣ النّجيب مُحَمَّد ابْن شيخنا الكمال مُحَمَّد بْن أبي الفتح نصر اللَّه بْن إِسْمَاعِيل.

ابن النّحاس الأَنْصَارِيّ، الدمشقيّ، الكاتب.

رئيس متميّز، كافٍ فِي التّصُّرف.

سمع «جزء ابن عَرَفَة» من ابن عَبْد الدائم.

تُؤفِّي زمن التَّتَار بحصن صافيتا. وهو والد المولى أمين الدِّين.

٤٤٧- النّجيب نجيب بْن مُحَمَّد [١] بْن يُوسُف.

الخِلاطيّ، الصُّوفيّ، المقيم بالقَيْمُريَّة التي بالقباقبيّين.

شيخ ضخم، تام الخلقة، أَبِيض اللحية، كبير السّنّ. كان يصلي بالأمراء القَيْمُريَّة وله صوت طيب وكلام في التّصوف.

تُوُقِي فِي أول يوم من جُمَادَى الآخرة، وقد نيف على التّسعين. وقد كتب فِي إجازةٍ لابن الحُبّاز فِي آخر سنة ثمانين وستمائة: مولدي في سنة أربع وستمائة بخلاط.

٥ ٧٤ – نجم الدّين الدّيلميّ [٢] .

الشافعيّ. فقيه بالمدارس بدمشق. له خبرة «بالحاوي» ، وفيه خَير وسكون.

مات يوم الفطر .

٧٤٦ - نوح بن عبد الملك [٣] ابن الأمير الكبير شمس الدين مُحَمَّد بْن عَبْد الملك ابن المقدَّم.

الأمير، نجم الدِّين، أبو البقاء. وُلِدَ سنة أربع وعشرين. وأصيب يوم المَصَافّ، وحُمِل إلى حماة فدفن بما.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (نجيب بن محمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٦ أ.

[٢] انظر عن (نجم الدين الديلميّ) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٦ ب.

[٣] انظر عن (نوح بن عبد الملك) في: المقتفي ٢/ ورقة ٦ أ، والعبر ٥/ ٤٠٦، ٢٠٧.

(209/04)

روى عن ابن رواحة سمع منه: البِرْزاليّ، وغيره.

وهو من أمراء حماة.

٧٤٧ - النُّور بْن عَبْد الكافي [١] .

هُوَ عَبْد اللَّه بْن شيخنا العَدْل ضياء الدِّين ابن الخطيب الكبير جمال الدِّين عَبْد الكافي بْن عَبْد الملك بْن عَبْد الكافي [٢] الرَّبعي، الدمشقيّ الشُّرُوطيّ، الأديب.

وُلِدَ سنة أربع وستِّين وستمائة.

وسمع من جماعة مع عمّه الحافظ علي عَبْد الكافي. وكان حَسَن الكتابة، جيد النَّظْم، فِيهِ لِعب وعِشْرة وانطباع، واشتلاق. تُوفِّي في ربيع الأول. رحمه الله.

٧٤٨ - النّورس المؤذن [٣] .

النّحاس إِبْرَاهِيم. من مؤذني الجامع.

تُوُفِّي في صَفَر.

٧٤٩- النورس [٤] الخياط.

المجاور بالحائط الشمالي، مُحمَّد بن حامد التُّنوخيّ، أخو الشَّيْخ أَحْمَد الأعقف الحريريّ.

تُوُفِي فِي شوّال.

\_\_\_\_\_

[١] انظر عن (النور بن عبد الكافي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٥ أ.

[٢] معجم شيوخ الذهبي ٣٢٦، ٣٢٧ رقم ٤٦٦.

[٣] انظر عن (النورس المؤذّن) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣ ب.

[٤] انظر عن (النورس الحريري) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٨ أ.

(57./04)

– حوف الهاء-

• ٧٥ - هديّة بِنْت الشَّيْخ عَبْد الحميد [١] بْن مُحَمَّد بْن سَعْد بن إِبْرَاهِيم المُقْدِسيّ، المُرْداويّ.

```
أمّ مُحُمَّد، امْرَأَة صالحة، ديَّنة، زَوْجَة الفقيه أَحْمَد المَرْداويّ، وأمّ أولاده: عَبْد الحميد، وعبد الرّحْمَن، ومحمد، وعائشة.
                                                                                روت «صحيح الْبُخَارِيّ» عن ابن الزَّبيديّ.
                                                                                                               سمعنا منها.
                                                                                                   تُوُفّيَتْ فِي ربيع الآخر.
                                                                                                     ۷۵۱ - همّام [۲] .
                                                                                شجاع الدِّين، النّقيب بدار الولاية بدمشق.
                                                                                            كحّلت عيناه، ومات بعد يوم.
                                                                     وكان قد أعان التَّتَارِ. وما كان بذاك الظالم، سامحه الله.
                                                                                                          - حرف الواو -
                                                                     ٧٥٢ - وَهْبَانَ بْنِ عَلَى [٣] بْنِ مَحْفُوظُ بْنِ أَبِي الْحِياء.
                                                                             زين الدِّين، أبو الكرم الشَيْبيّ، الجُزَريّ، المؤذّن.
                                                                                         روى لنا عن: عبد العزيز بْن باقا.
                                                                   وحدَّث بدمشق ومصر. وكان مؤذَّنا بدار السَّلْطَنَة معمّرا.
[١] انظر عن (هدية بنت عبد الحميد) في: المقتفى ٢/ ورقة ٩ أ، والعبر ٥/ ٧٠٪، ومعجم شيوخ الذهبي ٦٣٥ رقم ٩٥٢،
                                           ومرآة الجنان ٤/ ٢٣٢، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٤، وأعلام النساء ٥/ ٢٠٨.
                                                                         [٢] انظر عن (همام) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٧ أ.
      [٣] انظر عن (وهبان بن على) في: المقتفى ٢/ ورقة ٥ ب، والعبر ٥/ ٤٠٧، ومعجم شيوخ الذهبي ٦٣٧ رقم ٤٥٤،
                      وأعيان العصر ٥/ ٤٤٥ رقم ١٩٢٩، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٤، ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨٦.
(£71/0Y)
                                                    وُلِدَ بجزيرة عُمَر سنة أربع وستمائة. ومات بالقاهرة فِي ربيع الأوّل [١] .
                                                                                                          - حرف الياء-
                                                                                      ٧٥٣ يحيى بْن أَحْمَد [٢] بْن يحيى.
                                                                                               الشَّيْخ جمال الدِّين الحَنَفِيّ.
                                                                           انقطع عن الخدَم والكتابة، ولازم الخير والعبادة.
                                                                          وهو والد المحتسب الرئيس بهاء الدِّين ابن عُلَيْمة.
                                                                                                           تُوفِي في رجب.
                                   ٧٥٤– يُوسُف ابْن القاضي محيى الدِّين مُحُمَّد [٣] بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن ابْن الأُستاذ.
                                                              القاضي بماء الدِّين الأسَديّ، الحَلَبيّ، الشافعيّ، قاضي سرمين.
                                                                                             وُلِدَ سنة تسع وثلاثين بحلب.
                                                                      وسمع من: ابن رواحة، والمؤتمن بْن قُمَيرة، وابن خليل.
```

وحدَّث بدمشق، ومصر، وحلب، وسرمين، وولى قضاءها مدّة.

تُؤفِّي بدمشق في أول رجب.

٥٥٧- يُوسُف ابْن الشَّيْخ تاج الدِّين مُوسَى [٤] بْن مُحَمَّد بْن الحيوان.

بَعاء الدين الأديب. شابّ ذكيّ، فاضل.

\_\_\_\_\_

[١] وقال البرزالي: «روى لنا عن ابن باقا الجزء الثالث من البيوع من مسائل الإمام أحمد للأثرم، قرأته عليه بمنزله بعلوّ خان مسرور بالقاهرة، وكنت قرأت عليه قبل ذلك منتقى منه بقلعة دمشق» .

[٢] انظر عن (يحيى بن أحمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ١٩ أ، ب.

[٣] انظر عن (يوسف بن محمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢١ ب.

[ئ] انظر عن (يوسف بن موسى) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٢٩، وأعيان العصر (المصور) ٣/ ٣٦٣، وعيون التواريخ ٢٢/ ٢٨٣، 1٦٩، وأعيان العصر (المطبوع) ٥/ ٣٦٩، ٢٨٣، وأعيان العصر (المطبوع) ٥/ ٣٦٩، ٢٨٤ رقم ٤٠٠٤، وذكر محققوه بالحاشية: «لم نقف على ترجمة له»، وعيون التواريخ ٣٢/ ٢٨٣، ٢٨٤،

(£77/07)

تفقّه وحصّل، وسمع الحديث، ونظَمَ الشِعر الجيّد. ثم تفقّر ولازم ابن التّاجر، فأفسد عقيدته ودمّر عليه. وكان كيّسا متواضعا حسن العشرة. وهذا من شعره:

أناشدكم بالله إلّا وقفتم ... ليقضى أوطارا من الوصل مغرم.

أخو صبوة ما زال به حبّكم [1] ... فأظهر وقابى الدّمع ماكان يكتم

يقولون لى: ما العشق والوجْد والأسى ... وما البُعد حَتَّى يشتكيه المتيّم [٢]

فوا حسرتا [٣] من طول حزني ولوعتي ... يهوّن أمرَ الحبّ من ليس يعلم

توفّي البهاء يوسف بن الحيوان في ثاني ذي القعدة، وقد قارب الثلاثين.

٧٥٦ يُوسُف بْن أبي نصر [٤] بْن أبي الفَرَج بن أبي نصر ابن الشّقاريّ [٥] .

الشيخ، الأمير، المُسنِد، عماد الدِّين، أَبُو الحَجَّاج الدمشقيّ.

وُلِدَ فِي حدود سنة عشرِ وستمائة. وسمع «الصّحيح» من ابن الزَّبيديّ، وابن الصّلاح.

وسمع من النّاصح بْن الحنبليّ، والفخر الإربِليّ، والرشيد بْن الهادي، والسّخاويّ، وولي إمرة الحاجّ مرّات متعدّدة، وأنفق فِي ذَلِكَ وفي وجوه البِرّ أموالا كثيرة. وكان رجلا جيّدا، متواضعا، سليمَ الباطن، سهل العريكة، فيه

<sup>[1]</sup> في عيون التواريخ ٢٣ / ٢٨٤ «ما زال يكتم حبه» .

<sup>[</sup>۲] في عيون التواريخ ۲۸٤ /۲۳ «الهيثم».

<sup>[</sup>٣] في عيون التواريخ ٢٣/ ٢٨٤ «فوا حسرتا» ، ومثله في ذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٨١.

<sup>[2]</sup> انظر عن (يوسف بن أبي نصر) في: تالي كتاب وفيات الأعيان ١٧٥ رقم ٢٨٩، والمقتفي ٢/ ورقة ٩ ب، ١٠ أ، والعبر ٥/ ٢٠٤، وتذكرة الحفّاظ ٤/ ١٤٨٧، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٥، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٢، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٦٤، ٥٦٥ رقم ٢٠٠، والوافي بالوفيات ٢٩/ ٣٤٧، ٣٤٨ رقم ١٨٨، وأعيان العصر (المصوّر) ٣/ ٣٦٤ (والمطبوع ٥/ ٦٧٠، وذيل التقييد ٢/ ٢٨٩، وملء العيبة ٥/ ٥٥- ٢٧، وذيل التقييد ٢/

٣٣٤ رقم ١٧٤٤، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٢، ودرّة الحجال ٣/ ٣٤٨، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٤، وعقد الجمان (٤) ١٦٣. وفيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣٣٧.

[٥] في تالي كتاب وفيات الأعيان ١٧٥ «ابن السقاري» بالسين المهملة.

(£77/07)

دين وعدالة وسماحة. وكان جيّد السّيرة والمداراة فِي الطّريق. وَقَفَ بالنّيرِب تُربة مليحة نقيّة وخانكاه [١] ومسجدا. ووقف على ذَلِكَ أماكن. وحدَّث بالصحيح غير مرة وحدَّث بالحرمين. وكان مُحِبًا للرواية، رحمه الله. قرأت عليه «الصّحيح» فِي عشرة أيام.

تُوفِّي في الثاني والعشرين من ربيع الآخر، ودُفِن بداره، ثُمُّ نُقل إلى تُربته بعد خمسين يَوْمًا.

- الكني-

٧٥٧ - أَبُو بَكْر بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [٢] بْن عُمَرَ بْن يُوسُف بْن يحيى.

الشَّيْخ محبي الدِّين ابن الخطيب نجيب الدِّين المَقْدِسيّ، ابن خطيب بيت الآباء. مؤذَّن القرية.

وُلِدَ سنة أربع وعشرين وستمائة. وسمع: أَبَاهُ، وعمّه، وجدّته أمّ البنين زينب بِنْت عَبْد الرّزَاق، وابن اللّقيّ، والإربليّ، والتّاج القُرْطُهيّ.

وتُؤفيّ فِي عاشر شعبان.

سَمِعت منه «المائة الشريحية» ، وهي جزء عدّته نيفٌ وستون حديثا.

٧٥٨- أبو حامد بْن مُحَمَّد [٣] بْن مَسْعُود بْن الْحَسَن بْن سَعْد اللَّه بْن سرايا.

الحرّانيّ، المقرئ، مؤذّن جامع جرّاح.

\_\_\_\_

[1] كذا بالأصل. والصواب: «وخانكاها».

[۲] انظر عن (أبي بكر بن عبد الله) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٢ ب، ٢٣ أ، والعبر ٥/ ٤٠٨، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٧٦ رقم ١٠١٣.

[٣] انظر عن (أبي حامد بن محمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ٩ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٦٨٥ رقم ١٠٣٥.

(£7£/0Y)

وُلِدَ بَحَرّان سنة عشرين. وسمع: ابن اللَّيّيّ، وابن رواحة، وابن خليل بحلب.

وكان يلازم السّبع الكبير، وبه سَمِعت منه.

تُوفِّي في وسط ربيع الآخر، ودُفِن من غير غسْل إلى جانب السّور، رحمه اللّه.

٥٩٧- أبو طَالِب [١] .

العَلوي، الْحُسَيْنيّ، المعمار.

شيخ سمين، فِيهِ سُنّة ودِين وبُغْضٌ للمبتدعين. وله دكّان بالرحبة لبيع الأبواب والرُخام وآلات العمارة.

تُوُفِّي في ذي القعدة.

٧٦٠ أبو [٢] عَبْد الله [٣] المرجانيّ [٤] .

الواعظ، المذكّر، الزَّاهد، الْقُرَشِيّ، التّونسيّ.

كان متفنّنا، عالما، مفسّرا، مذكّرا، حلو العبارة، كبير القدر، له شهرة في الآفاق. قَدِمَ الإسكندريّة مرَّة، وذكّر بما وبالديار المصريّة. سَأَلت الفقيه أَبَا مروان المالكيّ، وكان قد صحِبَه، فأثنى عليه وأسهب في وصفه وقال:

كان مقتصدا في لباسه، يتطلّس [٥] فوق العمامة على زيّ علماء بلده. وكان بارعا في مذهب مالك، رأسا في التفسير، عارفا بالحديث، له قَدِمَ في

\_\_\_\_

[١] انظر عن (أبي طالب) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٠ ب.

[٢] كتب في الأصل فوق «أبو»: «محمد».

[٣] كتب في الأصل فوق «عبد الله» : «بن محمد» .

[3] انظر عن (المرجاني) في: العبر ٥/ ٤٠٨، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢٤ رقم ٢٣١٥ وفيه: «أبو محمد عبد الله بن محمد المرجاني» ، وتذكرة الحفّاظ ٤/ ٤٨٩، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٣، والمقتفي ٢/ ورقة ٣٣ أ، ودول الإسلام ٢/ ٥٠٥، ومرآة الجنان ٤/ ٢٣٢، وأعيان العصر ٢/ ٢١٩، ٧٢٠ رقم ٢٩٨، والوافي بالوفيات ١٧/ ٥٩٥، وعقد الجمان (٤) ١٠٧، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥١، وعيون التواريخ ٢٣/ ٤٨٤.

[٥] مهملة في الأصل.

(270/07)

التّصوّف والعبادة والزُّهد. وكان أشقر، أبيض الرأس واللّحية، خفيف اللّحم لم يصنّف شيئا، ولا كان أحد يقدر أن يعيد ما يقوله لكثرة ما يقول على الآية، وربّما فسَّر في الآية الواحدة على لسان القوم ثلاثة أشهر. خلّف كتبا كثيرة وعدّة أولاد. قلت: تُوفّي في هذا العام، وصلّوا عليه بالقاهرة صلاة الغائب في رابع عَشْر رمضان. وكانت وفاته بتونس، ودُفِن بظاهرها بجبل

فلت: تَوْفِي فِي هذا العام، وصلوا عليه بالقاهرة صلاة الغائب فِي رابع عشر رمضان. وكانت وفاته بتونس، ودفِن بظاهرها بجبل الزَّلَاج، وشيّعه سائر أهل تونس. وكان جمعا مشهودا، وحضره صاحب تونس المستنصر بالله أبو عَبْد الله مُحَمَّد بْن الواثق يحيى بْن المستنصر أبي عَبْد الله مُحَمَّد بْن يحيى بْن عَبْد الواحد بْن عمر الهنتاتيّ، وعاش اثنتين وستّين سنة. وكانت وفاته ليلة السّبت الثاني والعشرين من ربيع الآخر من السّنة [1] .

وفيها ولد:

القاضي عماد الدين ابن قاضي القُضاة عَلَمُ الدِّين ابن الأحنائيّ، وبدر الدين محمد بن علي بن محمد ابن السّكاكريّ، وجمال الدِّين إِبْرَاهِيم بْن يونس الغانميّ.

[1] وقد هاجم اليافعي، المؤلّف- رحمه الله- كعادته حين يتعرّض لتراجم بعض الزّهاد، فقال:

«وأما قول الذهبي في ترجمته وأبو محمد عبد الله المرجاني الواعظ المذكور أحد مشايخ الإسلام علما وعملا، مقتصرا على هذه الألفاظ من غير زيادة فغضّ من قدره كما هو عادته في مشايخ الصوفية السادة الصفوة أولي الأسرار والأنوار الذين في حقهم التفخيم والتنويه بعظم الجلالة والمقدار» .

ويقول خادم العلم وطالبه، محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري» : أعتقد أنّ المؤلّف – رحمه الله – لم يقصّر في تحبير ترجمة «المرجاني» ، ولم يقتصر قوله على ما ذكره اليافعي.

(£77/01)

## سنة سبعمائة

- حوف الألف-

٧٦١ أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم [١] بْن أبي بَكْر.

الفقيه، شهاب الدِّين ابن الجُّزَريّ، أخو العَدْل شمس الدِّين. شابّ فاضل، كثير المحفوظ، من أبناء الثلاثين. قرأ الفقه والأصلين والعربيّة.

وسمع الكثير مع الشَّيْخ عَلَمُ الدِّين. وكان متواضعا، متودّدا، جيّد الفهم.

تُؤفِّي فِي تاسع عَشْر الْمُحَرَّم، رحمه اللَّه.

٧٦٢ - أَحْمَد بْنِ العماد عَبْد الحميد [٢] بْنِ عَبْد الهادي بْنِ يُوسُف بْنِ مُحَمَّد بْنِ قُدامة.

الشَّيْخ، المُسْنِد، المبارك، عزَّ اللِّين، أبو الْعَبَّاس المُقْدِسيّ، الصَّالحيّ، الحنبليّ. وُلِدَ تقريبا سنة اثنتي عشرة.

وسمع من: الشيخ موفق الدين ان قُدامة، وموسى بْن عَبْد القادر، وابن راجح، وابن أبي لُقمة، والبهاء، وأبي القَاسِم بْن صَصْرَى، وشمس الدِّين أَحْمَد الْبُحَارِيّ، وابن غسّان، وابن الزَّبيديّ، وجماعة.

خرّجتُ له «مشيخة» في ثلاثة أجزاء، وسمعها خلْق. وعُدِم منها جزءان

\_\_\_\_\_

[۱] انظر عن (أحمد بن إبراهيم) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٤ أ، وأعيان العصر ١/ ١٦٣، ١٦٤ رقم ٧٣، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٠٤، ١٦٣.

[۲] انظر عن (أحمد بن عبد الحميد) في: المقتفي ٢/ ٣٣ أ، ب، ودول الإسلام ٢/ ٢٠٦، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٣، وأعيان العصر ١/ ٣٥٣، وديل التقييد ١/ ٣٣، وذيل مرآة الزمان ٤/ ٣٣، وذيل التقييد ١/ ٣٢٦ رقم ٢٤٨، وعقد الجمان (٤) ١٤٨، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٠٤.

(£7V/oT)

و النَّسَا على أنَّ النَّسَالِينَ مِن أَنْ كَانُمِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ أَنْ كُلُو اللَّهُ مِنْ الْكُودِ وَالْ

زمان التّتار. وظهر له أيّام التّتار سماع «مُسْنَد أبي دَاوُد الطَّيّالسِيُّ» ، من الشَّيْخ الموفَّق، وأظنّ له فَوْت. وحدَّث بالكثير، وصار من أعيان المُسنِدِين في زمانه، وقُصد بالزّيارة، وبقيت له صورة كبيرة.

وكان قد انقطع فِي جُنينته بالجبل، وأقبل على الخير والذِّكْر والتَّطوّع.

وكان متواضعا، ظريفا، متودّدا، صحيح السَّماع. تفرّد بشيوخ وأجزاء عالية، وظهر له حضورٌ بعد موته من الشمس أَحْمَد بْن عَبْد الله العَطَّار، وتفرّد بذلك.

وتُؤفِيّ فِي ثالث المحرّم وله، ثمان وثمانون سنة.

٧٦٣ - أَحْمَد بْن عَبْد الله بْن عَمْر [١] بْن عَبْد الرحيم.

العَدْل، الأمير، أبو بَكْر العجميّ، الحَلَبِيّ.

مات في حدود سنة سبعين.

نا عن ابن اللَّتِيّ حضورا. وسمع من: ابن رواحة، وابن خليل، وابن مَسْلَمَة. وكان عاقدا بمصر قارب سبعين سنة.

٧٦٤ أَحْمَد بْن مُحَمَّد [٢] بْن سَعْد بْن عَبْد اللَّه بْن سَعْد بْن مفلح.

الشَّيْخ، الصَّالح، الفاضل، المُسِند، عماد الدِّين ابن المولى الأديب العالم شمس الدِّين المُقْدِسيّ، الصَّالحيّ، الحنبليّ.

وُلِدَ سنة سبْع عشرة وستمائة.

[1] انظر عن (أحمد بن عبد الله بن عمر) في: معجم شيوخ الذهبي ٣٩، ٤٠ رقم ٣٧ وفيه:

«بن عمرو» .

[۲] انظر عن (أحمد بن محمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٣ ب. والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٣، والعبر ٥/ ٤٠٩، ومعجم شيوخ الذهبي ٢١، ٧٧ رقم ٨٣ وفيه «أحمد بن محمد بن سعيد..»، وبرنامج الوادي آشي ١١٣، وأعيان العصر ١/ ٣٢٦، ٣٢٧ رقم ١٧٠، والوافي بالوفيات ٧/ ٢٠٤ رقم ٢٠٤، وذيل التقييد ١/ ٣٨٣ رقم ٤٨٥، ولذيل الشافي ١/ ٣٤ رقم ٢٥٦، وعقد رقم ٤٨٤، والمدليل الشافي ١/ ٧٣ رقم ٢٥٦، وعقد الجمان (٤) ١٤٨، ١٤٩، والمنهج الأحمد ٤٠٤، والمقصد الأرشد، رقم ١٤٧، والدرّ المنضد ١/ ٤٤٦ رقم ١١٨٦، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤١٠.

(£71/07)

يروي عن: المجد القزوينيّ، وابن الزَّبيديّ، والإربليّ، وابن اللَّيّ، وابن المُقيّر، وجماعة.

وأجاز له الشَّيْخ الموفَّق، والفتح بْن عَبْد السّلام، ومسمار بْن العوَيْس، وطائفة.

وحدَّث قبل السّتين وستمائة وإلى أن مات.

وكان شيخا صالحا، خَيرًا، وقُورًا، صحِب الصّالحين، وحجّ مرّات، وحدَّث بالحجاز، وحماة، ودمشق، وأماكن.

وسمع منه خلْق.

تُوفِي فِي رابع عَشْر المُحَرَّم.

٧٦٥- أَحْمَد بْن ياقوت [١] .

النّابلسيّ. الشَّيْخ الصّالح المقرئ، شهاب الدِّين ابن الأرمنيّة.

وُلِدَ سنة سبْع عشرة.

وسمع من: خطيب مَوْدا، ومن: الجمال عَبْد الرَّحْمَن بْن منعم بْن نعمة وتَفَقَّه عليه. وكان إمام مسجد شيخنا العماد بن بدران.

سمعت منه أَنَا والبِرْزاليّ.

ومات فِي صَفَر.

٧٦٦- إِبْرَاهِيم بْن علي [٢] .

الصُّهْيُونيّ، المقرئ.

وُلِدَ باللَّاذقيَّة سنة أربعين وستمائة.

وسمع من عَبْد الدّائم.

أخذ عَنْهُ البرْزاليّ. وكانت له حلقة تلقين بجامع دمشق، وله أولاد حفظوا القرآن.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (أحمد بن ياقوت) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٦ أ، ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٨٥ رقم ١٠٣.

[٢] انظر عن (إبراهيم بن على) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٤ أ، ب.

(£79/0Y)

تُوُفِّي فِي الْمُحَرَّم.

٧٩٧- إِبْرَاهِيم ابْن الشَّيْخ عليّ بْن مُحُمَّد بْن مُحُمَّد بْن على بن بقاء [١] .

الصّالحيّ، الملقّن ابن الملقّن.

رَجُل صالح.

روى عن ابن عَبْد الدّائم. وكان من أبناء الأربعين.

تُوُفِّي في صَفَر.

٧٦٨ - إسماعيل بن إبْرَاهِيم [٢] بن سونج.

الصَّالحيّ، المعروف بابن الحكيم. وكان يُعرف بالشيخ إِسْمَاعِيل البكريّ.

شيخ صالح مشهور، له أصحاب وطريقة، وعُرف بالبكريّ لأنّه كان يتوب ويأخذ العهد لأبي بَكْر الصِّدّيق. وكانت سوقه نافقة، وحلقته عامرة.

وفيه في الجملة خَير ودين وسُنّة وتواضع وحُسْن سَمْت، وله أُجَّة المشيخة، ويعمل السّماعات والأوقات الطّيبة. وله زاوية بالجبل، وحلقة بجامع دمشق بعد الصّلاة، ويحفظ كثيرا من الحديث والرقائق ملحونا.

سمع من ابن عَبْد الدّائم، ولم يحدّث.

وهو أخو حَسَن وحُسَيْن. اتّفق أنّه طلع إلى جبل لبنان بأصحابه فمرض بالاستسقاء، وقدِم قرية فقال: ها هنا أموت. وعيَّن موضعا لدفنه. فَلَمّا مات عظَّمه أهل تلك الجهة وبنوا على قبره، رحمه الله.

تُؤُفّي كهلا فِي السّابع والعشرين من جُمَادَى الآخرة.

٧٦٩ - إِسْمَاعِيل بْن عَبْد الرَّحْمَن [٣] بْن عَمْرو بْن مُوسَى بن عميرة.

[١] انظر عن (ابن بقاء) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٦ أ.

[۲] انظر عن (إسماعيل بن إبراهيم) في: المقتفي ٢/ ورقة ٢٤ ب، ومرآة الجنان ٤/ ٢٣٤، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤١٣.

[٣] انظر عن (إسماعيل بن عبد الرحمن) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤١ ب، ودول الإسلام

(EV./OY)

الشَّيْخ العَدْل، الجليل، المُسْنِد الصَّالح، عزَّ الدِّين، أبو الفداء بْن المناديّ، وابن الفرّاء المرداويّ، ثُمُّ الصّالحيّ، الحنبليّ. وُلِدَ سنة عشر وستمائة. وسمع من الشَّيْخ الموقَّق فأكثر.

ومن: ابن البُنّ، وابن راجح، وابن أبي لُقمة، والقزوينيّ، والبهاء، عبد الرَّحْمَن، وأبي القَاسِم بْن صَصْرَى، وابن الرَّبِيديّ، وابن صبّاح، وجماعة.

وخرّجت له «مشيخة» في جزء واحد، وحدّث بالكثير. وروى «الصّحيح» و «شرح السّنة» و «معالم التنزيل» مرّات. وكان محبّا للحديث، كثير التّلاوة والذّكر والطّاعة، حسن الأخلاق، دائم التّواضع، حسن الهيئة والبرّة، مبادرا إلى التّسميع، حيث ما قيد انقاد. فاتني عليه كتاب محيي السّنة البغويّ بالكسل والتسويف، وسمّعت عليه بحمد الله جملة صالحة، وانقطع بموته شيء كثير. وكان من محاسن الشيوخ. وكان له كفاية جيّدة من ملكه، وأكثر ذلك بالعقيبة، فاحترق، وأصيب في الجبل في نفسه، وأهله، ودخل البلد ضعيف الحال، وبقي مسكينا بعد النّعمة، عليه فروة عتيقة، وعلى رأسه خِرقة وسخة. وقاسي بردا وجوعا، ولَطَفَ الله به، وعوّضه الصّبر والاحتساب، وحمل عَنْهُ، وانتقل إلى رحمة الله بُكرة الجمعة سابع جُمَادَى الآخرة بسفح قاسيون بجُنينته، وصُلى عليه بالجامع المظفّريّ، عَقِيب الجمعة.

٠٧٧- الأشنائيّ.

هُوَ الإِمَام الفاضل عزَّ الدِّين إِسْمَاعِيل بْن علي الْمَصْرِيّ، الشافعيّ. كان رئيسا له شكل مهيب واشتغال ومعرفة. وكان يكتب في الفتاوى. وُلِّي نظر الأوقاف بحلب مدّة، ومات بالقاهرة.

[()] ٢/ ٢٠٦، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٣، والعبر ٥/ ١٠، ومعجم شيوخ الذهبي ١٣٦، ١٤٠، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٦، الذهبي ١٣٩، ١٤٠، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٦، وفيل التقييد ١/ ٢٦٧، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٠٥، ومشيخة عبد القادر اليونيني، الشيخ السابع، وفيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤١٨، ١٩٤.

(£V1/07)

٧٧١ إلياس بن عثمان [١] .

الفقيه سَعد الدِّين الْخُوئيّ، الْحَنَفِيّ، معيد الظّاهريّة والشِّبْليّة.

تُؤفِّي بدمشق فِي ربيع الأوّل من كبار الحنفيّة.

٧٧٢– أيدُمر الظّاهريّ [٢] .

الأمير الكبير، عزَّ الدِّين، نائب دمشق في أواخر دولة الملك الظَّاهر.

رَّأَيْته فِي هذه السَّنَة عابرا إلى الجامع، شيخا، عليه قباء أبيض وتخفيفة، لا يُؤبّه له، فأعجبني سمَّته وشَيبته. وقد حُبس مدّة فِي الدولة المُنْصُورِيّة، وأطلقه الملك الأشرف، فقدِم دمشق، وأقام برباطه الَّذِي على ثورا عند الجسر الأبيض.

وتُوفِيّ في ثاني ربيع الأوّل، ودُفِن بتُربته التي مع الرباط، وقد شاخ.

- حرف الجيم-

٧٧٣- جوهر [٣] .

الطواشيّ، صفيُّ الدِّين الحبشيّ، الظّهيريّ، التّفْليسيّ [٤] .

سمع الكثير، وعُني بالرواية، واستنسخ الأجزاء، وأكثر عن أصحاب ابن

[1] انظر عن (إلياس بن عثمان) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٦ ب.

[۲] انظر عن (أيدمر الظاهري) في: الدرّ الفاخر ٦٣، ونحاية الأرب ٣١ / ٤٤، والمقتفي ٢/ ورقة ٣٦ ب، ودول الإسلام ٢/ ٢٠٦، وتذكرة النبيه ١/ ٢٠٥، ودرّة الأسلاك ١/ ورقة ١٥٣، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٩١٧، وتاريخ سلاطين المماليك ٩٨، والدليل الشافي ١/ ١٧٠ رقم ٢٠٨ وفيه: توفي سنة تسعين وستمائة، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٦، وعقد الجمان (٤) ١٥٤، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤١٣.

[٣] انظر عن (جوهر) في: المقتفي ٢/ ورقة ٥٥ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ١٦٥ رقم ٢١٥، والمعجم المختص ٨٣ رقم ٩٤، والبداية والنهاية ١٤/ ١٧، والدليل الشافي ١/ ٢٥٥ رقم ٨٧٣، وعقد الجمان (٤) ١٥٦، والمنهل الصافي ٥/ ٥٥ رقم ٨٧٥، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤١٨.

[٤] في الدليل الشافي: «النفيسي».

(EVY/OY)

طَبَرْزَد، وغيرهم. روى لنا جزءا عن أَحْمَد بْن أبي الخير سلامة، ووقف أجزاءه، ووقف وقفا على قراءة قرآن وكرسي حديث.

وكان صالحا، مباركا، حَسَن الخُلُق أوذيَ، أيام التَّتَار وسلبوه.

تُؤُفِّي فِي رابع عَشْر رمضان، وهو فِي أوائل الشيخوخة.

- حوف الحاء-

٧٧٤ حَسَن الكرديّ [١] .

شيخ صالح، زاهد، صاحب حال وكشف. وكان كبيرا معمَّرًا، من أبناء التّسعين. وهو مقيم بالشاغور بحاكورة له يزرع بها القِنَّبيط والبَقَل، ويرتفق بذلك، ويُطعم كلّ من يدخل لزيارته. وكان يصلّي الجمعة، ويجلس مع الشَّيْخ علي القبائيّ. ويقال إنّه عند الموت اغتسل وأخذ من شَعره، واستقبل القبْلة، وركع ركعات، وعبر إلى الله في رابع جُمَّادَى الأولى.

٥٧٧- حُسَيْن بْن على [٢] بْن حُسَيْن بْن مناع.

العَدْل الأجلّ، شَوَف الدِّين التكريتيّ، التّاجر.

رَجُل متميز، عاقل، مهيب، له ثروة وفيه ديانة وأمانة.

سمع من ابن عَبْد الدّائم، ولم يحدّث.

تُؤفّي كهلا فِي صَفَر.

٧٧٦ حِينيذ [٣] .

هُوَ الفقيه المناظر محيي الدِّين عَبْد القادر بْن أحمد البغدادي.

[1] انظر عن (حسن الكردي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٩ ب، والبداية والنهاية ١٤/ ١٧، وأعيان العصر ٢/ ٢٥٧، ٢٥٧ رقم ١٩٥١ والوافي بالوفيات ٢/ ٣١٣، رقم ٢٨٥، والمنهل الصافي ٥/ ٤٦ رقم ٩٣٧، وفيه: مات سنة ست وسبعمائة وهو غلط. والدليل الشافى ١/ ٢٧٢ رقم ٩٣٥، وعقد الجمان (٤) ١٤٧، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢١٧، ١١٨.

[۲] انظر عن (حسين بن علي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٥ ب.

[٣] انظر عن (حينيذ) في: المقتفى ٢/ ورقة ٥٥ أ.

فقيه كهْل، تامّ الشكل، لديه معرفة وفضل، وكان فِي بحوثه يكثر من قول «حينئذ» فلُقّب بذلك. وكان يحضر المدارس، وجلس يشهد فِي الآخر.

وحصل له خاتمة خَيْر، فإنّه سقط عن سُلِم فمات يوم الجمعة ثاني رمضان.

- حرف الخاء-

٧٧٧ - خديجة بِنْت القاضي كمال الدِّين إسحاق [١] بْن خليل بْن فارس الشَّيْبَانيّ، الشافعيّ.

روت لنا بالإجازة عن: ابن صبّاح، وابن اللَّتِّيّ، وابن باسويه، والإربليّ، وجماعة.

وتُؤفّيَتْ بأذرعات عند أخيها القاضي محيي الدِّين في العام.

٧٧٨– الحَضِرُ بنُ عَبْد الرَّحُمَن [٢] بْن الحَضِر بْن الحُسَيْن بْن الحَضِر بْن الحُسَيْن بْن عَبْد اللّه بْن عَبْدَان.

الشَّيْخ الأصيل، شمس الدِّين، بقيّة المُسنِدين، أبو القاسِم بْن أبي الخُسَيْن الأَرْدِيّ، الدمشقيّ، الكاتب.

كان شيخا بشوشا، متوددا، عاميًا، ناقص الفضيلة، ارتزق بالخدم في جهات المُكْس وغيرها، ثُمَّ فِي آخر أمره عُزِل وبطل.

وُلِدَ فِي ربيع الأول سنة سبع عشرة وستمائة، وتفرّد بأشياء من المرويات والشيوخ.

[1] انظر عن (خديجة بنت إسحاق) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٤ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ١٨٢ رقم ٢٤١.

[۲] انظر عن (الخضر بن عبد الرحمن) في: المقتفي ٢/ ورقة ٦٦ ب، ٤٧ أ، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٣، والعبر ٥/ ١١١، وذيل التقييد ١/ بوفيات الأعلام ٢٩٣، والعبر ٥/ ١١، وذيل التقييد ١/ ٢٨٨ رقم ٩٩٠، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٧، وذيل التقييد ١/ ٢٥٥ رقم ١٠١٧ وفيه:

«الخَضِر بْن الحُسَيْن بْن الحَضِر بْن عَبْدان الْأَزْدِيّ» ، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٧ ، والمنهل الصافي ٥/ ٢٢٤ رقم ٩٩٣ ، والوافي بالوفيات ٣٣٩ /١٣٣ ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ١٦٩ ، ١٧٠ .

(EVE/OY)

روى عن النّفيس ابن البن «مغازي» ابن عائذ، وعن أبي القَاسِم بْن صَصْرَى، وأبي المجد القزوينيّ، وزين الأُمَناء والمعافى بْن أبي السّنان، والمسلم المازنيّ، وابن غسان.

وحضر على ابن أبي لُقمة. وأجاز له الشَّيْخ الموفَّق، والفتح بْن عَبْد السّلام.

خرَّج له الشَّيْخ عَلَمُ الدِّين «مشيخة» ، وسمع منه خَلْقٌ على ضعفه، منهم: المِزّيّ، وابن حبيب، والمحبّ، وابن النّابلسيّ، والوافي، والشهاب.

المنبجيّ، وابنه عَبْد الرَّحْمَن.

وحضر عليه مُحَمَّد بْن الْمِزّيّ.

تُؤُفّي في أوّل ذي الحجة ودُفِن بتُربة آبائه عند الكهف.

٧٧٩ خليل بْن إِسْمَاعِيل [١] بْن نابت- بالنون-.

المحدّث، الفقيه، فخر الدِّين الأَنْصَاريّ، القُدسيّ، فقيه ذكيّ، متيقظ، كثير العلم، حَسَن البحث، فاضل في الحديث.

رَحل إلى مصر وإلى دمشق، ولقى المشايخ وكتب. وكان محدّث القدس ومفيدة.

تُؤفِّي فِي ربيع الأول.

- حوف الدال-

٠٧٨- دَاوُد بْن مُحَمَّد [٢] بْن أَبِي القَاسِم بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد.

الأمير، الرئيس، الجليل، عماد الدِّين ابن الأمير بدر الدِّين الهكّاريّ، المَقْدِسيّ الدار، وبالقدس وُلِدَ في سنة تسع وستمائة.

[1] انظر عن (خليل بن إسماعيل) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٧ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣١ كا وفيه: «خليل بن ثابت بن إسماعيل» .

[۲] انظر عن (داود بن محمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤٣ ب، ٤٤٠ أ، وأعيان العصر ٢/ ٣٤٩، ٣٥٠ رقم ٦٤٦، والوافي بالوفيات ٢/ ٩٤/.

(EVO/OT)

سمع من: ابن اللَّتِيَّ، وحامد بْن أبي العميد القزوينيِّ، والمحدَّث زكيِّ الدِّين البِرْزاليِّ، وأبي القَاسِم بْن رواحة، وأبي الحَجَّاج بْن خليل، وأبي القَاسِم بْن قُمَيْرة بحلب.

والتّاج بْن أبي جَعْفَر بدمشق، وعمّار بْن منيع بحرّان، وعبد الغني بْن بنين بمصر.

وكان فاضلا، نبيلا، جليلا، بطلا، شجاعا، سمْحًا، كريما، لم يزل يركب ويتصيد إلى أن مات. وولي نيابة قلعة جَعْبر في دولة النّاصر. وكان مُحبًّا للحديث والسُّنّة.

حدُّث بدمشق والقدس، وفاتني لقيّه فإنني قصدته بالقدس مقدّمي من مصر، فإذا هُوَ بدمشق، فأتيت دمشق فإذا هُوَ رجع على أريحيا [1] ، وجئتُ على نابلس.

تُؤُفِّي فِي رجب وله إحدى وتسعون سنة.

- حرف الزاي-

٧٨١ - الزَّكيّ [٢] .

الزّعيم، مفسر المنامات بجامع دمشق.

كان ضريرا، مليح الشكل، جيد التّعبير، وهو عَبْد اللّطيف الحّرَانيّ، أخو الشَّيْخ أَحْمَد المنجنيقيّ الفقير.

توفي في ربيع الآخر كهلا.

۷۸۲– زینب [۳] .

[1] كذا في الأصل.

[٢] انظر عن (الزكيّ) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٧ أ.

[٣] انظر عن (زينب) في: المقتفي ٢/ ورقة ٥٥ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٠٧ رقم ٢٨٣، ومرآة الجنان ٤/ ٢٣٤، ٢٣٥، وأعلام النساء ٢/ ٢٣. أمّ الخير، بِنْت قاضي القُضاة محيي الدِّين يحيى بْن مُحَمَّد بْن الزِّكي، الْقُرَشِيّ، الدمشقيّ، الشافعيّ. زوجة النّظام عبد الله ابن البانياسيّ.

روت لنا عن: أبي الحُسَن بْن المُقَيَّر، وعلي بْن حَجّاج البَتْلَهيّ، وأبي القاسم بن رواحة، وفتّوح بن نوح [١] الخوئيّ. وسمعت أيضا من محيي الدين ابن العربيّ صاحب التّصانيف.

سمعنا منهما ببستان أولادها عند بركة الجمْيريّين أَنا، والبرّزاليّ، والمقاتليّ، وابن النّابلسيّ، وجماعة.

وتُؤفّيَتْ بالبستان في تاسع شعبان، ودُفنت بالجبل.

٧٨٣ - زينب بِنْت يُوسُف [٢] بْن عمر بْن خطيب بيت الآبار.

روت عن الفخر الإربِليّ.

لم أسمع منها.

وتُؤُفّيتُ فِي ربيع الآخر.

- حرف السين-

٧٨٤ - ستّ الأُمَنَاء [٣] بنْت الشَّيْخ صدر الدِّين أسعد بْن عثمان بْن أسعد بْن المُنجّا.

والدة الخطيب مَعين الدِّين ابن المُغَيِّزل وإخوته، وتدعى أمّ عزَّ الدِّين.

وُلدت سنة ثمانِ وعشرين أو نحوها.

وروت عن جَدّها. جفلت مع النّاس إلى مصر، فأدركها الموت بالسّعيديّة قبل بلبيس في ربيع الأول، رحمها الله.

\_\_\_\_\_

[١] في المقتفي: «فتوح بن نصر» .

[۲] انظر عن (زينب بنت يوسف) في: المقتفي ۲/ ورقة ۳۸ ب.

[٣] انظر عن (ست الأمناء) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٧ أ، وأعيان العصر ٢/ ٤٠١ رقم ٦٩١.

(EVV/OY)

– حرف الشين–

٧٨٥ الشريف الدّقاق.

كهل، مهيب، حَسَن البزّة، تامّ الشكل، كثير الأموال، من أعيان تجّار الخواصين ورؤسائهم، وله أولاد مِلاح يركبون الخيل ويتجمّلون.

مات في ربيع الأول، وقد صودر أيام التَّتَار، وأخذوا منه ثلاثين ألفا أو أزيد. وحدّثني أَبِي أن والد هذا كان منجما بعقبة الكتّان. قال: وكنت أراه.

عنده وهو فقير شابّ، ثُمُّ صار دقاقا مدة فصمد وحصل، ثُمُّ صار تاجرا، وأقبلت عليه الدّنيا.

٧٨٦- الشريفيّ [١] .

الأمير الكبير، جمال الدِّين أقوش، والى البلاد القِبْليّة بالشام.

كان ذا صرامة ومهابة وسطوة وعسف، حَتَّى هذَّب النَّاحية.

ومات في شوّال.

- حرف الصاد-

٧٨٧ - الصدر المغسّل [٢] .

الحَرَّانيّ، مُحَمَّد بْن مَنْصُور بْن مَنْصُور.

كهل، فقيه، عالم، متميز في التغسيل، وفيه دين ومروءة، وهو عمّ صاحبنا الفقيه عبادة، أحسن الله إليه.

تُؤفِّي في ذي القعدة ببستانه عند عين الكرش.

المماليك ٩٨، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٩١٧، ٩١٨، وأعيان العصر ١/ ٥٥٩، ٥٦٠ رقم ٣٠٣، والوافي بالوفيات ٩/

٣٢٤، وعقد الجمان (٤) ٥٥٠.

[٢] انظر عن (الصدر المغسل) في: المقتفى ٢/ ورقة ٤٦ ب.

(EVA/OT)

- حوف الطاء-

٧٨٨- الطّباخيّ [١] .

ملك الأمراء، سيف الدِّين بلَبَان المُنْصُورِيّ. أمير جليل، موصوف بالشجاعة والحشمة، وكثرة الغلمان، والعُدد والخيول، وجودة السياسة. عمل نيابة حلب مدة ونيابة طرابُلُس وغير ذَلِكَ.

تُؤْفِّي بالسّاحل فِي ربيع الأول كهلا.

- حوف العين-

٧٨٩ عَائِشَة بِنْت القاضي كَمَال الدِّين إسحاق [٢] بْن خليل الشَّيْبَانيّ.

أمّ عِيسَى، أخت خديجة المذكورة.

روت لنا بالإجازة مع أختها عن: ابن اللَّتيِّ، وابن صبّاح، وجماعة.

وتُوفِّيَتْ بدمشق، ودُفنت عند أبيها بقاسيون.

٠ ٧٩- عَبْد اللَّه بْن عَمْرُو [٣] .

القاضي بدر الدِّين الحسبانيّ، قاضي بلاطُنُس.

توفي بما في المحرّم.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (الطباخي) في: الدرّ الفاخر  $^{8}$ ، وزبدة الفكرة  $^{9}$ ،  $^{8}$ ، والمقتفي  $^{8}$  ورقة  $^{8}$  ب،  $^{8}$  أ، وتذكرة النبيه  $^{8}$  انظر عن (الطباخي) في: الدرّ الفاخر  $^{8}$ ، وزبدة الفكرة  $^{9}$  رقاب وفيات الأعيان  $^{8}$  رقم  $^{8}$ ، والسلوك  $^{9}$  ورقة  $^{9}$  روقة  $^{9}$  وتاريخ سلاطين المماليك  $^{9}$ ، وأعيان العصر  $^{9}$  رقم  $^{8}$  رقم  $^{9}$  والوافي بالوفيات  $^{9}$  رواويخ طرابلس  $^{9}$  والمنهل الصافي  $^{9}$  رواريخ طرابلس  $^{9}$  رقم  $^{9}$  والمنهل الصافي  $^{9}$  رواريخ طرابلس  $^{9}$ 

```
٣٣ رقم ١، وتاريخ ابن الفرات ٨/ ١١١، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٤، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٣١٤.
```

[٢] انظر عن (عائشة بنت إسحاق) في: المقتفى ٢/ ورقة ٤١ أ، ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٤١٣ زقم ٢٠٠.

[٣] انظر عن (عبد الله بن عمرو) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٤ أ.

(EV9/07)

٧٩١ عَبْد اللَّه الفاتولة [١] .

الحَلَيِيّ، ثُمُّ الدمشقيّ. شيخ مُسنّ، حرفوش، مكشوف الرأس، عليه دلق وقبق وسِخ من رِقاع، وله مجمرة يتوضا بها، ويجلس عند قناة عُقْبة الكتّان، ويكابد البرد والمَشَقّة، ولا يسأل أحدا فيما علمت، ولا يقرب الصّلاة وعقله ثابت ورأيتهم يذكرون له كرامات وكشف من بابة كشف الرهْبان والكُهّان. وكان الصبيان يعبثون به فيزط عليهم.

تُوثِيّ فِي شوّال. وصُلّيَ عليه بجامع دمشق عَقِيب الجمعة، وازدحم النّاس على نعشه، وكانت جنازته مشهودة، وكان لهم فيه اعتقاد، ويعدّونه من عُقلاء الجانين، ودُفِن بالجبل بتُربة المولّمين.

٧٩٢ - عَبْد الرَّحْمَن ابْن الشَّيْخ الزَّاهد إِبْرَاهِيم [٢] بْن سَعْد اللَّه بْن جماعة.

الشَّيْخ العالم، الصَّالح، زين الدِّين، أبو الفَرَج الكَنابيّ، الحَمَويّ، شيخ البيانيّة بحماة، وأخو قاضي القُضاة.

وُلِدَ فِي سنة سبْع وعشرين وستمائة، وتُؤفيّ بحماة في سابع شعبان.

ورأيته بدمشق شيخا، وقورا، عاقلا، حَسَن السَمْت، خَيرًا.

٧٩٣ عَبْد الرَّحْمَن بْن حصْن [٣] بْن غَيْلان.

أبو مُحَمَّد النَّحْليّ، البَعْلَبَكيّ، المقرئ، الزَّاهد، أخو الشَّيْخ الزَّاهد أبي الحسن.

[۱] انظر عن (عبد الله الفاتولة) في: المقتفي ۲/ ورقة ٥٤ ب، ٤٦ أ، وأعيان العصر ٣/ ٧ رقم ٩١٣، والوافي بالوفيات ٣/ ١٩٠، وعقد الجمان ٤/ ٤٩.

[7] انظر عن (عبد الرحمن بن إبراهيم) في: نهاية الأرب ٣١ / ٤٤٢، ٤٤٣، والمقتفى ٢/ ورقة ٤٤ ب.

[٣] انظر عن (عبد الرحمن بن حصن) في: المقتفي ٢/ ورقة ££ أ.

(EA./OT)

روى عن الشَّيْخ الفقيه مُحَمَّد، وأجاز لنا. وكان صالحا، صوّاما، قوّاما، كثير التّلاوة والملازمة لمسجد الحنابلة ببَعْلَبَكَّ، من خيار عباد الله.

وكان من أصحاب الفقيه مُحُمَّد. صحِبه الشَّيْخ إِبْرَاهِيم الصّيّاح، وحكى عَنْهُ.

تُوفِّى في سابع عَشْر رجب، وله نيَّفٌ، وسبعون سنة.

٤ ٧٩- عَبْد الرحيم بْن أبي القَاسِم بْن علي بْن مكي بْن ورّخز.

الشَّيْخ عزَّ الدِّين، أبو أَحْمَد البغداديّ، الحنبليّ.

سمع: ابن اللَّتيَّ، وابن القُبَّيْطيّ، وعبد اللَّه بْن علي بْن ثابت ابن النَّعَال، وغيرهم.

```
مولده تقريبا سنة عَشْرِ وستمائة. وأجاز لنا.
```

مات في سادس ربيع الأوّل.

٧٩٥ عَبْد الرحيم بْن يَعْقُوب [١] بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن هِبة اللَّه بْن أَحْمَد بْن قرناص.

الشَّيْخ شهاب الدِّين الحَمَويّ.

وُلِدَ بحماة سنة سبْع وعشرين كابن جماعة المذكور.

وسمع من: صفيّة الْقُرَشِيّة، وغيرها بحماة.

ومن: يُوسُف بْن خليل بدمشق، ومن: ابن مَسْلَمَة بدمشق.

وطلب بنفسه وكتب أجزاء.

سمع منه: عَلَمُ الدِّين بالمدينة النَّبوية.

وتُوفِيّ في هذه السَّنَة ببلده.

٧٩٦ عَبْد الغني بْن قائد [٢] .

المكبّر للأئمّة المطّوعة بالجامع.

\_\_\_\_\_

[1] انظر عن (عبد الرحيم بن يعقوب) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤٧ ب، ٤٨ أ.

[٢] انظر عن (عبد الغني بن قائد) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤٤ ب.

(£11/07)

مات في شعبان. وقد سمع معنا الحديث.

٧٩٧ - عَبْد اللطيف بْن عَبْد الرَّحْمَن [١] بْن عَبْد الأحد بْن عبد العزيز.

نجم الدّين ابن العُنيقة، العَطَّار.

سمع بحران من مُحَمَّد بْن عَبْدَان وعبد القادر بْن عَبْد الله بْن تيمية شيئا من مسند الإِمَام أَحْمَد. سمع منه البِرْزاليّ. ومات في رجب.

٧٩٨ – عَبْد الملك بْن عَبْد الرَّحْمَن [٢] بْن عَبْد الأحد بْن عَبْد الْعَزِيز بْن أبي نصر بْن حمّاد بن صدقة.

الشيخ جمال الدين ابن العُنيّقة الحرّانيّ، العَطَّار، التّاجر.

وُلِدَ بحرّان سنة ثمان عشرة [٣] وستمائة تقريبا، وتفرّد بالرواية عن معاليّ بْن سلامة العَطَّار.

وسمع بحلب من: ابن رواحة، وابن خليل، ويعيش النَّحْويّ.

وسمعت منه خمسة أجزاء أو أزيد، وكان رجلا ديّنا، عاقلا، مُسنِدًا، موصوفا بالشجاعة والإقدام في أيام أسفاره في التّجارة.

تُوُقِي فِي أواخر ربيع الأوّل بين الصّالحيّة والعبّاسة مع الجُنْفَال، ودُفِن بالعبّاسة.

٧٩٩ عبد المنعم بن عبد اللَّطيف [٤] ابن زين الأمناء أبي البركات الحسن بن محمد بْن الْحُسَن.

شَرَف الدِّين، أَبُو مُحَمَّد بْن عساكر الدمشقيّ.

شيخ فقير، متعفّف، كثير القراءة في المُصحف في الجامع، متواضع، مطرّح التَّكلُّف.

\_\_\_\_

<sup>[1]</sup> انظر عن (عبد اللطيف بن عبد الرحمن) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٤ أ.

[7] انظر عن (عبد الملك بن عبد الرحمن) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٧ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٣٣، ٣٣٣ رقم ٤٧٨، وبرنامج الوادي آشي ١٥٤.

[٣] في معجم شيوخ الذهبي ٣٣٣ «سنة سبع عشرة» .

[2] انظر عن (عبد المنعم بن عبد اللطيف) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤٣ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٣٣٥، ٣٣٦ رقم ٤٨١، وذيل التقييد ٢/ ١٥٦ رقم ١٣١٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٧.

(EAT/OT)

وُلِدَ سنة خمسِ وعشرين وستمائة. وسمع حضورا من ابن غسّان، والمُسلم بْن أَحْمُد.

وروى عن: أبي نصر الشيرازيّ، وابن اللَّيّيّ، ومُكَرَّم، والإربِليّ، وكريمة وغيرهم. وله إجازات من جماعة.

سَمِعت منه أجزاء عديدة. وكان في الآخر من جملة فقراء الخانكاه الحُسَاميّة، وبمَا تُؤفّي في ثامن عَشْر رجب، رحمه اللّه.

• ٨٠٠ عثمان بْن الشَّيْخ شَرَف الدِّين مُحَمَّد [١] ابْن الشَّيْخ القُدوة عثمان.

الروميّ، شيخ زاوية جَدّه وأَبِيهِ التي بالجبل.

وكان فِيهِ مروءة وخدمة للفقراء.

وسمع من ابن عَبْد الدّائم.

تُوفِي ليلة عيد النحر.

٨٠١ عثمان بْن عَبْد الرَّحْمَن [٢] .

الشَّيْخ فخر الدِّين المَعَريّ، المقرئ.

وُلِدَ سنة أربعٍ وأربعين وستمائة، وقدِم دمشق فاشتغل بما وتَفَقَّه. وقرأ القراءات على الزّواويّ، وغيره. وولي إمامة المدرسة الظاهريّة.

وسمع الحديث من ابن عَبْد الدائم، وغيره. وكانت له حلقة يجلس بين باب الزيادة وباب المقصورة.

وتلقّن عليه جماعة.

تُوفِي في صَفَر.

٨٠٢ عزَّ الدِّين مُحَمَّد [٣] ابْن أبي الهيجاء بن محمد.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (عثمان بن محمد) في: المقتفى ٢/ ورقة ٤٧ أ.

[٢] انظر عن (عثمان بن عبد الرحمن) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٥ أ.

[٣] انظر عن (عزّ الدين محمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤٢ أ، والبداية والنهاية ١٤/ ١٧، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٩١٨، وأعيان العصر ٥/ ٢٩٧، رقم ١٨٨٠، والوافي بالوفيات

(EAT/OY)

الأمير، الفاضل، الهذبانيّ، الإربليّ. والى دمشق.

وُلِدَ سنة عشرين بإربِل، وقدِم الشَّام في شبيبته. واشتغل وجالس العزّ الضّرير. وكان جيّد المشاركة في التّاريخ والأدب والكلام. وهو معروف بالتّشيُّع والوفْض. وكان شيخا كُرديًّا، مَهيبًا، يلبس عمامة.

مدوّرة، ويُرسل شَعره على أكتافه. وُلّى ولاية دمشق مدّة، وكان جيّد السياسة، خبيرا.

وكان موته بالسّوادة برمل مصر في جُمَادَى الآخرة، وله ثمانون سنة.

٨٠٣ على بْن مُوسَى [١] بْن سُلَيْمَان.

علاء الدِّين ابن الكاتب فخر الدِّين ابن سُتَيْت.

قتله العشير بأرض صرخد. وكان شابًا حسنا، شجاعا.

سمع معنا وقبلنا سنة بضع وثمانين. وقرأ بنفسه وكتب الطّباق.

٤ • ٨ - العماد الفصّاص [٢] .

الفقير الأحمديّ، الرفاعيّ، المزمزم.

كان الشَّيْخ مليح الهيئة، أبيض الشَّيبة، له حُرمة بين الفقراء وصورة، وفيه دين وخير. حضرت سماعه وكان مطربا فيه ِروح وحسّ.

تُؤفِّي في ربيع الأوّل. وكان من أبناء الثمانين.

٨٠٥ عُمَر بْن عَبَّاس [٣] بْن أبي بَكْر بْن جعْوان.

العَدْل، الجليل، شمس الدِّين، عمّ الحافظ الأديب شمس الدِّين مُحَمَّد بْن مُحَمَّد الأَنْصَارِيّ، الدمشقيّ، وُلِدَ سنة ستّ وثلاثين.

[()] ٥/ ١٧٠، والدرر الكامنة ٤/ ٢٧٨، وعقد الجمان (٤) ٥٥٥، والمنهل الصافي ٥/ ١٢٨ رقم ٢١٣٥.

[1] انظر عن (على بن موسى) في: المقتفى ٢/ ورقة ٢٤ ب.

[7] انظر عن (العماد الفصّاص) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٦ ب، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢١٣.

[٣] انظر عن (عمر بن عباس) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٥ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٠٠ وقم ٥٧٧.

(ENE/OY)

وسمع من الشَّيْخ الضّياء. سمعتُ منه بالمدينة النّبويّة. وكان رجلا جيّدا متواضعا. أصيب بحرق أملاكه وذهاب ماله من التَّتَار. وتُوفِيّ في ثابي عَشْر صَفَو، رحمه الله.

٨٠٦ عُمَر بْن غلام اللَّه [١] بْن رضوان بْن الْحُسَن.

شمس اللَّدِين الْمَصْوِيّ، الأشرفيّ، أحد الحريرية. كان ينتمي إلى الحريريّة، ويلي شيئا من المكوس.

سمع من: ابن الزَّبِيديّ، وابن اللَّتيّ.

وحدَّث ولم أسمع منه قصدا.

تُوُفِّي في رابع صَفَر، وله اثنتان وثمانون سنة، ومولده وموته بدمشق.

٨٠٧ عِيسَى بْن عُمَر [٢] بْن أبي بَكْر.

الشَّيْخ الشرف بن الأغرّ المُقْدِسيّ، إمام مسجد الخوّاصين المعّلق.

رَجُل ديّن، منقبض عن النّاس، يحضر بدار الحديث الظاهريّة. وسمع الحديث وسمع قبل السّبعين ولم يحدّث.

```
تُؤفّي في جُمَادَى الأولى.
```

٨٠٨ عِيسَى بْن عَبْد الغني [٣] بْن حازه.

أبو مُحَمَّد الجمّاعيليّ، ثُمُّ الصّالحيّ، التّاجر.

وُلِدَ سنة ثمانٍ وأربعين.

وروى عن: خطيب مَوْدا، والتّقيّ اليَلْدانيّ. وغيرهما.

وتوجّه فِي تخليص أولاده من التَّتَار، فأدركه أجَلُه بخلاط في هذه.

السنة.

\_\_\_\_\_

[١] انظر عن (عمر بن غلام الله) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٥ أ.

[٢] انظر عن (عيسى بن عمر) في: المقتفى ٢/ ورقة ٤٠ أ.

[٣] انظر عن (عيسى بن عبد الغني) في: المقتفى ٢/ ورقة ٤٧ ب.

(£10/0Y)

- حرف الفاء-

٨٠٩ الفاشوشة [١] .

الشَّيْخ الكبير، شمس الدِّين إِبْرَاهِيم بْن أبي بَكْر بْن عبد العزيز الجُزَريّ، الكُتُبيّ.

وُلِدَ سنة اثنتين وستمائة. وكان يذكر أنّه سمع من فخر الدِّين بْن تيميّة بحرّان. وكان تاجرا فِي الكُتُب، له دكان كبيرة وكُتُب كبيرة وخبرة تامّة بالكتب، وله فضيلة ومذاكرة.

عاش ثمانيا وتسعين سنة، وكان إلى آخر وقت يقرأ الخطّ الرفيع بلا كُلفة.

تُؤُفّي فِي رجب. وكان يترفّض.

– حرف الكاف–

۸۱۰ گرجي [۲] .

الأمير الكبير، عزَّ الدِّين أَيْبَك.

من كبار أمراء دمشق ومقدّميهم. وكان فارسا مجاهدا، يحفظ أحاديث الجهاد.

وحجّ بالنّاس.

توفّي في ذي القعدة.

(it) • (it) [•1]

[۱] انظر عن (الفاشوشة) في: المقتفي ۲/ ورقة ٤٣ ب، وعقد الجمان (٤) ١٥٠- ١٥٠، والوافي بالوفيات ٥/ ٣٢٨ رقم ٢٤٠٧، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٦.

[۲] انظر عن (كرجي) في: الدرّ الفاخر ٦٣، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ١٥، والمقتفي ٢/ ورقة ٢١ أ، وتاريخ سلاطين المماليك ٩٨، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٩١٧، وأعيان العصر ١/ ٦٤٦ رقم ٣٥٩ وفيه قال محقّقوه بالحاشية: «لم نقف على ترجمة له»!

- حرف الميم-

٨١١ - محمد بن إبراهيم [١] بن على.

الصّالح، الزَّاهد، موفَّق الدِّين ابن القُدوة الإمّام تقيُّ الدِّين ابن الواسطيّ.

سمع الكثير على أصحاب ابن طَبَرْزَد.

وكان صالحًا، منقبضا عن النّاس، مشتغلا بنفسه، منفردا، كثير التّلاوة، يصوم يَوْمًا ويفطر يَوْمًا.

تُوُفِّي في الْمُحَرَّم.

٨١٢ - مُحَمَّد بْن جَعْفَر [٢] بْن مُحَمَّد.

الآمُليّ، شمس الدِّين، ابن خال صفي الدِّين محمود الأُرْمَويّ، المحدّث. سمع كثيرا مع ابن عمّته، وكتب بخطّه، ولم يبلغ الثلاثين. وكان يُلقّب بغُنْدر.

تُوُفّي فِي الْمُحَرَّم.

٨١٣ - مُحَمَّد بْن حَسَن [٣] بْن يُوسُف بْن مُوسَى.

الفقيه، الزَّاهد، المعمَّر، صَدْر الدِّين، أبو عَبْد الله الأُرمَويّ.

وُلِدَ سنة عَشْر وستمائة، وقدِم دمشق فسمع من الشَّيْخ تقيُّ الدِّين ابن الصّلاح، وحضر حلقته.

وسمع من: كريمة، وعتيق السّلمانيّ، وابن قُمَيْرة، وشيخ الشيوخ تاج الدِّين ابن حُمُّويْه، وابن أبي جَعْفَر، وجماعة.

[1] انظر عن (محمد بن إبراهيم) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٣ ب، وأعيان العصر ٤/ ٢٠١ رقم ٢٤٢٨، وذيل مرآة الزمان ٤/

[٢] انظر عن (محمد بن جعفر) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٤ أ، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٣.

[٣] انظر عن (محمد بن حسن) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤٤ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٩١، ٤٩١ رقم ٧٢٧، والمعجم المختص ٢٢٧ رقم ٥٧٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٣٩٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٧٣، وأعيان العصر ٤/ ٩٠٩ رقم ٤٩٥، وذيل التقييد ١/ ١١٧ رقم ١٦٥، ودرّة الحجال ٢/ ٢٩٩، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤١٤.

(EAV/OY)

ونزل فِي دار الحديث من أيّام ابن الصّلاح، وفي المدارس. وكان فقيها زاهدا، عابدا، متهجّدا، ورِعًا، متنسّكا، ما أظنّه تزوّج. سمعنا منه معشر الطّلَبة ونعْمَ الشّيْخ كان.

تُوفِّي بالمارستان الصّغير في الرابع والعشرين من شعبان، وقد كمّل التّسعين.

٨١٤ - مُحَمَّد بْن أبي بَكْر [١] عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد الله.

الشَّيْخ الصَّالح، أبو عَبْد الله الكنْجيّ، الجاور بجامع دمشق من نحو ستين سنة.

سمع من: الزّين خَالِد، والخطيب عماد الدِّين ابن الحَرَسْتانيّ، وابن عَبْد الدّائم، وجماعة.

سَمِعت منه أحاديث، وكان ديّنا، خَيّرًا، عاقلا، وهو والد مُحَمَّد صاحب الخزانة بالجامع.

تُؤنِّي في رابع عَشْر ربيع الآخر. وكان من أبناء التسعين.

٥ ٨ ٨ - مُحَمَّد بْن عَبْد الكافي [7] بْن عَبْد الملك بْن عَبْد الكافي.

العَدْل، شمس الدِّين، وُلِدَ الخطيب جمال الدِّين الرَّبَعيّ، الدّمشقيّ، الشافعيّ. شاهِد جليل، مشكور مشهور، من كتّاب الحُّكم كأخيه ضياء الدِّين.

وُلِدَ سنة سبْع وثلاثين وستمائة. وروى لنا «جزء ابن عرفة» عن النّجيب الحرّانيّ.

[1] انظر عن (محمد بن أبي بكر) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٨ أ، وأعيان العصر ٤/ ٣٥٣ رقم ٢٥٢١، وعقد الجمان (٤) . ١٤٩

[7] انظر عن (محمد بن عبد الكافي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٥٤ أ، ب، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٢٥ رقم ٧٧٥، وتذكرة النبيه / ١ انظر عن (محمد بن عبد الكافي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤١٤.

(ENA/OY)

تُؤفِّي في تاسع رمضان ببستانه.

٨١٦ - مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن مُنَجّا [١] .

العَدْل، زَكيّ الدِّين الحَمَويّ.

سمع من عَبْد المنعم بْن أبي المضاء مجلس بلوغ السّبعين، لابن عساكر قرأه عليه عَلَمُ الدِّين بحماه.

تُوُفّي فِي جُمَادَى الآخرة.

٨١٧ - مُحَمَّد بْن مَنْصُور [٢] بْن مُوسَى.

الشَّيْخ، شمس الدِّين، أبو عَبْد اللَّه الحَلَبيِّ، الحاضريِّ. المقرئ، النَّحْويِّ.

قرأ القراءات على الكمال الضّرير، والشيخ على الدّهان.

وقرأ العربيّة على الشَّيْخ جمال الدِّين بْن مالك.

وكان أحد شيخي الإقراء بالتُّربة العادليَّة، وله تصدير في جامع دمشق بمعلوم شيخنا التادفيِّ.

قرأت عليه القراءات أنا وابن غدير في سنة اثنتين وتسعين، ولم يكن بذاك الحاذق فيها، ولا في النَّحْو، بل له معرفة متوسّطة.

تُؤفِّي فِي خامس صَفَر عن بضع وستّين سنة.

٨١٨– مُحَمَّد بْن أبي زَيْد [٣] .

الشَّيْخ شمس الدِّين الصُّوفيّ. شيخ خانكاه خاتون. كان شيخا مُلسنًا، فصيحا، سمينا، فيه شهامة وتبحّر وشطارة.

[١] انظر عن (ابن منجّا) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤١ ب.

[۲] انظر عن (محمد بن منصور) في: المقتفي ۲/ ورقة ۳۵ أ، والإشارة إلى وفيات الأعيان ۳۸۷، ومعرفة القراء الكبار ۲/ ۱ الار عن (محمد بن منصور) في: المذهبي ۵۷۸ رقم ۸۵۸، وتذكرة النبيه ۱/ ۲۳٤، والوافي بالوفيات ٥/ ٧٦ رقم ۲۰٦۸، ودرّة الأسلاك ۱/ ورقة ۱۵۳۳، وغاية النهاية ۲/ ۲۰۲۲ رقم ۳۴۸۳، ونماية الغاية، ورقة ۲۰۲۳، وأعيان العصر ٥/

٢٨١، ٢٨٢ رقم ١٧٩٨، والدرر الكامنة ٤/ ٢٧٦، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٧.

[٣] انظر عن (محمد بن أبي زيد) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٦ ب.

(£19/07)

تُوُفّي فِي ربيع الأول.

٨١٩ مُحَمَّد بْن أَبِي غانم [١] .

الشمس المعريّ، إمام مسجد التّوتة الَّذِي بداخل باب شرقيّ. كان فقيها بالمدارس، وتلقّن عليه خَلَف.

تُوُفّي فِي ذي الحجّة.

٨٢٠ محمود بْن عليّ [٢] بْن محمود.

الحاجّ الصّالح، شَرَف الدِّين السّراج، شريك الشرف بْن بصحان بالسّرّاجين كان حريصا فِي كِبَره على العِلم، وله دار مليحة عند الدّيماس.

سمع فيها «البخاريّ»، و «شرح السّنّة»، و «التّفسير»، وغير ذَلِكَ بقراءة ابن نفيس. وبسببه سمع صاحبنا المقرئ بدر اللّين ابن بصحان فإنّه كان فِي حُجْره. ثُمُّ كان ملازما للجامع يجلس عند الباجربقيّ. وقد أجاز لنا مَرْوِيّاته. تُوُفِّي في رجب، وكان من أبناء السّبعين.

٨٢١ محمود بْن أَبِي بَكْر [٣] بْن أبِي العلاء بْن علي بْن أبي العلاء.

الإِمَام، المحدّث، الفَرَضيّ، شمس الدِّين، أَبُو العلاء الْبُخَارِيّ، الكلاباذيّ، الحَنْفِيّ، الصُّوفيّ.

وُلِدَ بمحلَّة كلاباذ فِي سنة أربعٍ وأربعين، وتَفَقُّه ببخارى وسمع بما فِي

[1] انظر عن (محمد بن أبي غانم) في: المقتفى ٢/ ورقة ٤٧ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢٦٦.

[٢] انظر عن (محمود بن علي) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤٤ أ، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢١٧.

[٣] انظر عن (محمد بن أبي بكر) في: المقتفي ٢/ ورقة ٣٧ أ، ب، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٤ رقم ٢٣١٨، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٣، والعبر ٥/ ٤١٢، ومرآة الجنان ٤/ ٢٣٤، والسلوك ج ١ ق ٣/ ٩١٨، وأعيان العصر ٥/ ٣٦٥، ٣٦٦ رقم ١٨٣٠، والدليل الشافي ٢/ ٢١١، وقاح ١٤٨، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٧، وعقد الجمان (٤) ١٤٧، ١٤٨، وتاج التراجم ٧٠ رقم ٢١٠، وفيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٤١٥، ٢١٦.

(£9./0Y)

سنة سبعين وحولها. ثُمَّ قَدِمَ العراق سنة بضعٍ وسبعين فسمع بها من مُحَمَّد بْن أبي الدَّنية، ومحمد بْن عُمَر بْن المُربَح، وابن بلدجيّ، وابن الدّبّاب، وطائفة.

وبالموصل من: الشَّيْخ موفّق اللِّين الكواشي المفسّر، وجماعة.

وبماردين ودُنَيْسر، وقدِم دمشق سنة أربع وثمانين فسمع بها، ورحل إلى مصر سنة سبْع وثمانين فأكثر بها وبدمشق. وكتب

```
الكثير بخطّه المليح الخُلْو، وصنَّف في الفرائض تصانيف. وكان بارعا فيها. له أصحاب يشتغلون عليه.
```

وكان ديّنا، نزها ورعًا، متحرّيا، متقنا، كثير المعارف، حَسَن العِشْرة، كثير الإفادة، مُحِبًّا للطَّلبة.

سمع من سبعمائة وخمسين شيخا، وسوَّد معجما لنفسه استفدنا منه.

وكان لا يمسّ الأجزاء إلّا على وضوء.

روى عَنْهُ شيخنا الدّمياطيّ في «معجمه» وفاة ابن أبي الدّنيّة.

وسمع منه: المِزّيّ، وأبو حيّان، وابن سيّد النّاس، والبِرْزاليّ، وقُطْب الدِّين، والمقاتليّ، والمجد الصَّيْرنيّ، وطائفة.

وقد سمع أشياء نازلة بمرُو وسرخس ودامغان. وحجَّ سنة سبْع وتسعين.

ثنا أبو العلاء الفَرَضيّ، أَنَا أَحْمَد بْن معشر ببخارى، ثنا أبو رشيد الغزال فذكر حديثا.

ولمّا انقضت أيام التَّتَار سافر من دمشق خوفا من الغلاء إلى ماردين، فأقام بما أشهرا، وتُؤفي في أوائل ربيع الأوّل عن ستٍّ وخمسين سنة.

وكان أشقر، رَبْع القامة، وافر اللّحية، كبير الهامة، منعجم اللّسان، كثير التّودّد، حَسَن الدّيانة، والمعتَقَد. وكان من أعيان صوفيّة الخانقاه، وقف أجزاءه بالخانقاه وتركها ولم يسافر بحا.

(£91/0Y)

- حرف النون-

٨٢٢ النّجم ابن عُبَيْد اللّه.

هُوَ الفقيه، أبو العبّاس أحمد ابن الإمَام شمس الدِّين عُبَيْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن عُبَيْد الله، المَقْدِسيّ.

شابّ فاضل، خَيّر، متواضع، حَسَن البِشْر. سمعه أَبُوهُ من جماعة، وحضر ابن عَبْد الدّائم. ولم يحدّث.

٨٢٣- النّجم بْن عساكر [١] .

هُوَ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن محمود بْن تاج الأُمَناء ابن عمّ بَعاء الدِّين القَاسِم بْن مظفّر الطّبيب، وهو عمّ الإِمَام شَرَف الدِّين حُسين بْن سلّام لأمّه.

كان فِيهِ زُهد وانجماع وانقباض، فِيهِ دين ومَعْرفة.

تُؤفِّي كهلا فِي ذي الحجّة، وله سماعات، ولم يحدّث.

– حرف الياء–

٨٢٤ يحيى بْن إِسْمَاعِيل [٢] بْن أبي عَبْد الله بْن حَمّاد.

العَسْقَلانيّ ثُمُّ الصَّالحيّ اللبّان.

روى عن: الحافظ الضياء، وسعيدة بِنْت عَبْد الملك.

سمع منه الطَّلَبة. وما سَمِعت منه.

تُوُفّي فِي حدود ربيع الآخر.

٥ ٨ ٨ – يحيى [٣] .

الملك إمام الدِّين البكْريّ، القزوينيّ، صاحب الديوان بالعراق.

مات بالحِلَّة، ونُقل إلى بغداد فدُفن بمدرسته بدرب فراثا [٤] ، وولى منصبه ابنه افتخار الدين.

[1] انظر عن (النجم بن عساكر) في: المقتفى ٢/ ورقة ٤٧ أ.

[٢] انظر عن (يحيي بن إسماعيل) في: المقتفى ٢/ ورقة ١ ٤ أ.

[٣] انظر عن (يحيى البكريّ) في: الحوادث الجامعة ٢٣٨.

[٤] في الحوادث الجامعة: «فراشا» .

(£97/07)

٨٢٦ يحيى بْن عَبْد اللَّه [١] بْن مَنْصُورِ.

الشَّيْخ محيي الدِّين الزُّرَعيّ، الحنبليّ، خطيب زُرَع.

قَدِمَ دمشق فتمرَّض بها خمسة أيام. ومات في نصف ربيع الأوّل.

٨٢٧ ـ يُوسُف بْن أَحْمَد [٧] بْن أبي بَكْر بْن على بْن إسْمَاعِيل بْن عُمَر بْن عَبْد المجيد.

المُسنِد، المعمَّر، بقيّة الرُّواة، أبو عليّ الغُسُوليّ، المُرَجيّ ثمُّ الصّالحيّ، المعروف بابن عالية.

وُلِدَ سنة اثنتي عشرة بقاسيون.

وسمع من مُوسَى بْن عَبْد القادر، والشيخ الموفّق.

وتفرّد في وقته. وسمع منه خَلْقٌ. سمعتُ منه بجامع الجبل، وبدار الدّواداريّ، وبالنّوريّة وبمنزلنا.

قرأت عليه للأولاد. وكان شيخا ساكنا، فقيرا، متعفّفا، وقد بدت منه هناتٌ فِي وسط عُمره، ثُمَّ كبُر وصلُح أمره. وكان حجّارا، ثُمَّ عجز وشاخ، ولزم بيته. وقد غاب مدّة في الحصون يخدم حجّارا بما.

وحدَّث قديما في سنة خمسٍ وستّين، ثُمَّ غاب ونُسِيَ، ثُمَّ ظهر فِي آخر سنة أربعٍ وتسعين ففرحنا به لأنّه كان قد انقطع من دمشق حديث المخلّص،

[1] انظر عن (يحيى بن عبد الله) في: المقتفى ٢/ ورقة ٣٦ ب.

[۲] انظر عن (يوسف بن أحمد) في: المقتفي ٢/ ورقة ٤٦ ب، ٤٣ أ، ودول الإسلام ٢/ ٢٠٦، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٠٢ رقم ٢٣١٩، والإشارة إلى وفيات الأعيان ٣٨٧، والإعلام بوفيات الأعلام ٢٩٣، والعبر ٥/ ٢١٤، ومعجم شيوخ الذهبي ٢٥٢ رقم ٩٨٠، والوافي بالوفيات ٢٩/ ٩٣، ٩٣ رقم ٥٠، وأعيان العصر (المصوّر) ٣/ ٣٣٧، (والمطبوع ٥/ ٥٠٠، ٢٠٦ رقم ١٩٦٨، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٥٨، وعقد الجمان (٤) ١٤٩، ودرّة الحجال ٢/ ٤٩٧ رقم ٥٤٥، والدليل الشافي ٢/ ٧٩٧ رقم ٢٦٨٤، ومشيخة عبد القادر اليونيني، الشيخ الثاني والعشرون، وذيل مرآة الزمان ٤/ ورقة ٢١٤.

(£94/01)

\_\_\_\_

فظهر له سماع «المنتقى» من سبعة أجزاء، والنّاني من حديث زُغْبة، عن اللَّيْث. ودُلِلْنا عليه فأتيناه.

وسمع منه: الخِرِّيّ، والبِرْزاليّ، والمقاتليّ، وابن النّابلسيّ، والمحبّ، والصدر أبو بكر ابن خطيب حماة، والشّهاب بْن عُدَيْسة، ونجم الدّين القحفازيّ، وخلق. توفّى في ثالث عشر جمادي الآخرة، وجَبوا له كَفَنًا، رحمه الله.

- الكني-

٨٢٨- أَبُو جَلَنْك [١] .

هُوَ الفقيه، الأديب، الشاعر، شهاب الدِّين أَحْمَد بْن أبي بَكْر الحَلَيّ.

مشهور بالعشْرة والنّوادر والفضيلة، وفيه همّة وشجاعة.

نزل من قلعة حلب في طائفةٍ للإغارة والكسْب، فلاطخوا التَّتَار، فوقعت في فَرَسه نشّابه، فوقف وبقي هُوَ راجلا. وكان ضخما، سمينا، فأسروه وأُحضر بين يديّ المقدَّم، فسأله عن عسكر المسلمين، فكثرهم ورفع شأتهم، فأمر به فضربت عنقه، وحصلت له خاتمة صالحة. فالله يختم لنا بخير في عافية، ويرزقنا الإخلاص، ويمدّنا بالتّوفيق، إنّه كريم وهّاب.

ومات في سنة سبعمائة خلق بدمشق.

\_\_\_\_

[1] انظر عن (أبي جلنك) في: المقتفي 1/ ورقة 1 \$ أ، والوافي بالوفيات 1/ 101 رقم 107، وفوات الوفيات 1/ 00 رقم 10 ، وتذكرة النبيه 1/ 107، 107، ودرّة الأسلاك 1/ ورقة 107، وأعيان العصر 1/ 107 – 107 رقم 107 ، وعقد الجمان (٤) 107 ، والنجوم الزاهرة 11/ 107 ، والمنهل الصافي 1/ 107 رقم 107 ، وشذرات الذهب 107 ، وذيل مرآة الزمان 107 ورقة 107 ، 107 .

(£9£/0Y)

## وفيها ولد:

الخطيب بدر الدين محمد ابن قاضي القضاة جلال الدين القزوينيّ، والمولى شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله، كاتب السّر، والأمير عماد الدين محمد بن قاضي القضاة نجم الدين ابن صصريّ، وزين الدين عمر بن عبد العزيز الفارقيّ، المؤذّن. وهذا آخر الطبقة السّبعين، وهنا نقف.

ونحمد الله عودا على بدء ونسأله أن يصليّ على محمد وآله ويسلّم

(£90/0Y)

التعليقات الواردة آخر الأصل المخطوط أنهاه مطالعة من أوله إلى هذا المجلّد، وعلّق منه، داعيا لمؤلفه شيخنا الإمام العلّامة، الحافظ، مؤرّخ الإسلام أَبِي عَبْد اللّه مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن عثمان ابن الذّهبيّ، أثابه الله وجزاه. وكتب إسماعيل بن عمر بن كثير الشّافعي، عفا الله الكريم عنه بمنّه. آمين.

علَّق منه نسخة في أحد وعشرين مجلَّدة، الفقير إِلَى اللَّه تعالى مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم السلي [١] لطف الله به.

فرغ منه اختيارا من أوله إلى آخره في مدّة كان آخرها رابع عشر من شهر المحرّم سنة أربعين وسبع خليل بن أيبك بن عبد الله الشافعيّ الصّفديّ، حامدا لله ومصلّيا على نبيّه محمد ومسلّما. اللّهمّ أحسن العاقبة.

فرغ منه.... [٢] السّخاويّ، غفر الله له ولوالديه.

طالعة راجي رحمة ربّه يوسف بن يحيى الكرمانيّ سنة ٨٦٨.

الحمد للَّه مر على التِّراجم سسا [٣] يترحما على مؤلَّفه و.... [٤] محمد بن المنتخب بن الحنفيّ.

-----

[1] هكذا رسمها في آخر الأصل.

[٢] في الأصل بياض.

[٣] كذا وردت غامضة في الأصل.

[٤] في الأصل بياض.

(£97/01)

(بحمد الله وعونه، وتوفيقه، ومنّه وكرمه، على عبده الفقير إليه، خادم العلم، وطالبه «عمر عبد السلام تدمريّ» ، الطرابلسيّ مولدا وإقامة وموطنا، تمّ إنجاز تحقيق هذا الجلّد من «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لمؤرّخ الإسلام، حافظ العصر، الإمام المحدّث الثقة، شمس الدين مُحمّد بن أَحمَد بن عثمان بن قايماز، المعروف بالذهبي، المتوفّى بدمشق سنة ٧٤٨ هـ. رحمه الله، وبه أنجز تحقيق كامل هذا الكتاب الموسوعة في ٥٦ مجلّدا، وكان الإنجاز في يوم الأحد الثالث عشر من ربيع الأنور سنة ١٤٥٠ هـ. الموافق للسابع والعشرين من شهر حزيران (يونيه) ١٩٩٩ م.

وذلك في منزله بساحة الأشرف خليل بن قلاوون (النجمة سابقا) بمدينة طرابلس الشام المحروسة، جعلها الله مدينة مطمئنة بحفظه ورعايته، وسائر بلاد المسلمين، وأبقاها ثغرا للإسلام، وحصنا للأمّة، وموئلا للعلم وأهله.

وأحمده، جلّ جلاله، على نعمته الكبرى التي أسبغها عليّ حتى أعانني لأنجز هذا العمل، وقد استغرق نحو العشرين عاما، فمنحني الصحّة، والقدرة، والتوفيق، والسداد، والرضى، ويسرّ لى أسباب التحقيق بفضله وعميم رضاه.

وإليه أتوجّه ليكتب لي هذا العمل في صحيفتي، ويغفر لي زلّاتي، فهو نعم المولى ونعم النصير.

وأتوجّه بالشكر والعرفان لزوجتي وأولادي الذين منحوني الوقت الطويل، وتحمّلوا انفرادي عنهم أياما وليالي طويلة وأنا أعيش مع هذا الكتاب وعشرات غيره. والحمد لله أولا وآخرا.

 $(\xi qV/oY)$